خير المراسلان المراسلة المراس

Manual Control of the Control of the

erandrin







منشورات مكئة الامام اميرالمؤمنين علقليه للاهالمانة اصفهان



الجزء الخامس القسم الثالث



#### التعريف

| الوافي                                          | الكتاب:                            |
|-------------------------------------------------|------------------------------------|
| م العارف الكامل المولى محمدمحسن المشتهر بالفيض  | المؤلف: المحدث الفاضل والحكيم      |
| · ·                                             | الكاشاني.                          |
| ن علي عليه السلام بـ«اصفهان» أسّسها العلم الحجة | الناشر: مكتبة الامام اميىرالمؤمنير |
|                                                 | المجاهد الحاج آقا كمال الدين «فق   |
| صنّف الموشحة بخط يده الشريف.                    | الأصل: نسخة علم الهدى ابن المه     |
| ياء الدين ((العلاّمة)).                         | التحقيق والتصحيح والتعليق: ض       |
| الاولى                                          | الطبعة:                            |
| Y                                               | طبع منه:                           |
| أوّل شوال المكرّم ١٤٠٦هـ.ق٢٥٣/١٩هـ.ش            | تاريخ النشر:                       |
| اصفهان _ ۲۰۰۰ ۸۲۰۰۰                             | تلفون الكتبة:                      |

الجزء الخامس القسم الثالث حقوق الطبع محفوظة للمكتبة جاب افست نشاط اصفهان كابالولف



# القسم الثالث من الجزء الخامس

#### الرّموز:

((ش) = ميرزا ابوالحسن الشعراني (مراد) = الولى مراد التغريشي (ملطان) = سلطان العلماء (عهد) = علم الهدى ابن المصنف (محمدتق) = المجلسي الأول دالمراة > مراة المعقول للعلامة المجلسي قدس الله اسرارهم (ض.ع) = ضياء الذين العلامة عني عنه

### كلمة المكتبة

بسم الله الرَّحمن الرَّحيم قال الله: (بفيت الله خبر لكم ان كنتم مؤمنين) الإضلاح الثقافي فوق كل اصلاح الامام الخمين

ان ثورة شعبنا المسلم المظفرة، والتي انتصرت واثمرت بفضل العناية الالهية ورعاية الاهام المهدي عجل الله فرجه الشريف، وقيادة الاهام الخميني الحكيمة، والتي هي بحق ثورة عميقة الجذور، ونهضة شاملة لم يشهد الغرب ولاالشرق مثيلا لها، لم تكن في حقيقتها ذات بعد واحد بل هي كالاسلام الذي وصفت به واستلهمت منه تشمل جميع الجوانب المادية والمعنوية في حياة هذه الامة.

ومن هنافان الشورة لم تتناول تغيير الجوانب المادية فقط بـل تغيير النهج الثقاني والتربوي والبنيان الفكري هو الهدف الاخر في ظل هذا التحول العظيم.

على ان من الوسائل الصحيحة لازالة هذه الثقافة الطاغوتية البائدة واحلال الثقافة الاسلامية الراشدة محلها هو دعوة المفكرين والكتاب والمحقين الى اعادة التحقيق والدراسة والتحليل لقضايا الاسلام ومعارفه السامية ونشر مايتمخض عن هذا السعى الجديد في اوساط الجماهير المسلمة ليتسنى لهذا الشعب الثائر المسلم من

هذا الطريق ان يتعرف على المزيد من جوانب الثقافة الاسلامية الاصيلة وبنحواعمق وافضل يتناسب مع التحول الجديد، وبصورة تمكنه من التحرر الكامل من قيود التبعية الفكرية والثقافية للشرق او الغرب.

بل وينبغي تحقيقاً لهذا الهدف العظيم ان لايكتني بما ينتجه المفكرون والكتاب المعاصرون بل تجب الاستفادة من التراث الفكري الاسلامي العظيم الذي خلفه المفكرون والكتاب الاسلاميون الملتزمون في العهود الماضية وماتركوه من افكار قيمة غدم الوعي الاسلامي المطلوب والتي ترقد علي رفوف المكتبات في شكل مخطوطات تنتظرالا خراج المناسب لروح ومتطلبات هذا العصر.

من هذا عزمت (مكنبة الامام اميرالمؤمنين العامة في اصفهان) تحت رعاية العالم الجاهد حجة الاسلام والمسلمين السيد كمال فقيه ايماني دامت بركاته على طبع ونشر واحياء هذه المصنفات القيمة لتكون بذلك قد خطت خطوة اخرى في سبيل الاصلاح الثقافي والفكري للجيل الحاضر الذي دعا اليه امام الأمة، وجعله فوق كل اصلاح.

وقد حققت الهيشة التأسيسية نجاحات في هذا السبيل فهي بعد تأسيسها لمكتبة جمهزة تجهيزاً كاملاً في مدينة العلم والجهاد اصفهان، توفر للشباب فرصة المطالعة ولارباب الفكر اجواء التحقيق لما تحتويه من كتب قيمة ومؤلفات نفيسة متنوعة، اقدمت على طبع ونشر سلسلة جليلة من المؤلفات والكتب النافعة حسب ماهو مدرج في الفهرست الملحق بهذا الكتاب.

وهي في هذا الوقت الذي تقدم فيه خيرة شباب هذا الشعب المسلم دماءهم الطاهرة لاغناء هذه الثورة وصيانها ويتطلب من كل مسلم ان يقدر تلك التضحيات، ترجو ان يكون هذا المشروع اداء لبعض ذلك الواجب راجية ان تجلب هذه الخدمة الثقافية رضاه سبحانه وعناية امامنا الغائب المهدي عجل الله فرجه الشريف، وترضى شعبنا المسلم الجاهد الصامد والله وفي التوفيق.

ان المكتبة قامت بطبع الكتب التالية والبحوث القيمة في شتى المجالات وهي: ١- تفسير شبر كلمة المكتبة

- ٢ ـ معالم التوحيد في القرآن الكريم.
- ٣ ـ خلاصة عبقات الأنوار ـ حديث النور.
- خطوط كلّى اقتصادد رقرآن وروايات.
- ٥ ـ الإمام المهدي عند اهل السنة ج ١ ـ ٢.
  - ٦ ـ معالم الحكومة في القرآن الكريم.
  - ٧ الامام الصادق والمذاهب الاربعة.
  - ٨ ـ معالم النبوة في القرآن الكريم ١-٣.
  - ٩ ـ الشئون الاقتصادية في القرآن والسنة.
- ١٠ الكاني في الفقة تأليف الففية الاقدم ابي الصلاح الحلبي.
- ١١ اسنى المطالب في مناقب على بن ابي طالب لشمس الدين الجزري الشافمي.
- ١٢ نزل الابرار عاصح من مناقب اهل البيت الاطهار. للحافظ محمد البدخشاني.
  - ١٣ ـ بعض مؤلفات الشهيد الشبخ مرتضى المطهري.
    - ١٤ ـ الغيبة الكبري.
      - ١٥ ـ يوم الموعود.
    - ١٦ ـ الغيبة الصغرى.
  - ١٧ مختلف الشيعة «كتاب القضاء» للعلامة الحلى (ره).
  - ١٨ ـ الرسائل المختارة للعلامة الدواني والمحقق ميرداماد .
    - ١٩ ـ الصحيفة الخامسة السجادية.
    - ۲۰ مفوداری از حکومت علی (ع).
    - ۲۱ ـ منشورهای جاوید قرآن (نفسیر موضوعی).
      - ٢٢ ـ مهدي منتظر در نبج البلاغه.
      - ٢٣ ـ شرح اللمعة الدمشقية. ١٠ مجلد.
      - ٢٤ ـ ترجمه وشرح نهج البلاغه ٤ مجلد.
        - ٢٥ ـ في سبيل الوحدة الاسلامية.
        - ٢٦ ـ نظرات في الكتب الخالدة.

١٠ الوافي ج ٥

٢٧ ـ الوافي وهو الكتاب الذي بين يديك للمحدث الحكيم الفيض الكاشافي قدس سرّه.
 كما انَّ لديها كتب أخرى تحت الطبع وستصدر بالتوالي إن شاء الله تعالى.

ادارة المكتبة. اصفهان ۱۵/۱شعبان/۱۵هـ

# الفهرس

| 1 174          | أبواب بقيّة الصّلوات المفروضات والمسنونات                     |
|----------------|---------------------------------------------------------------|
| ۱۲۸۰           | ١٨٢ ـ شرائط صلاة العيدين وفرضها                               |
| 1797           | ١٨٣ _ آداب العيدين                                            |
| ۱۳۰۷           | ١٨٤ ـ تاخير الصّلاة إلى الغد إذا صحّت رؤية الهلال بعد الزّوال |
| 14.4           | ١٨٥_ فضل ليلة الفطر ويومه وما يعمل فيها وفي الأضحىٰ           |
| 1818           | ١٨٦_ صفة صلاة العيدين                                         |
| 1440           | ١٨٧_ خطبة العيدين                                             |
| \ <i>YYY</i> Y | ١٨٨ ـ الدّعاء بعد صلاة العيد                                  |
| 1240           | ١٨٩ ـ التحزَّن يوم العيدين وانَّ النَّاس لا يوفَّقون لهما     |
| 1881           | ١٩٠ ـ التَّكبير في العيدين                                    |
| 1887           | ١٩١ ـ علَّة العيد وصلا ته                                     |
| 1889           | ١٩٢ ـ صلاة الاستسقاء                                          |
| 1800           | ١٩٣ ـ خطبة الاستسقاء ودعائه                                   |
| ١٣٦٥           | ١٩٤ـ فرض صلاة الكسوف وكلّ امر مخوف وتسكين الزّلزلة            |
| 1202           | ١٩٥_ صفة صلاة الكسوف وكل امر مخوف                             |
| 1874           | ١٩٦_ قضاء صلاة الكسوف                                         |
| ١٣٨٣           | ١٩٧_علَّة صلاة الكسوف                                         |
| ۱۳۸۰           | ١٩٨ ـ صلاة التسبيح                                            |
| 1890           | ١٩٩ ـ سائر صلوات المرغّب فيها                                 |

٢٢٤ من أبطأت عليه الإحامة

الفهرس

| 1070 | ٢٢٥ ـ الدّعاء للإخوان بظهر الغيب                     |
|------|------------------------------------------------------|
| 1081 | ۲۲٦_ من تستجاب دعوته                                 |
| 1040 | ۲۲۷ ـ من لا تستجاب دعوته                             |
| 1047 | ٢٢٨ ـ الذعاء على العدق                               |
| 1051 | ٣٢٩ ـ المباهلة                                       |
| 1080 | ٢٣٠ ـ ما يجب من الذَّكر قبل طلوع الشَّمس وقبل غروبها |
| 1000 | ٢٣١ ـ الجلوس بعد الفجر في المصلَّىٰ للذِّكر          |
| 1007 | ٢٣٢_ مايقال عند الإصباح                              |
| 050/ | ٣٣٣ ـ مايقال عند الإصباح والإمساء                    |
| 1044 | ٢٣٤ ـ مايقال عند الإمساء                             |
| 1044 | ٢٣٥_ مايقال عند المنام                               |
| 1011 | ۲۳٦ ـ مايقال عند رؤيا مايكره                         |
| 1091 | ٣٣٧_ مايقال عند القيام من التوم وقدر النّوم          |
| 1014 | ٢٣٨ ـ الضَّجعة وما يقال فيها                         |
| 17.1 | ۲۳۹_مايقال عند الخروج من المنزل                      |
| 17.4 | ٠ ٢٤٠ ـ المدّعاء للرّزق                              |
| 0/7/ | ٢٤١ ـ الدّعاء للدَّين                                |
| 1719 | ٢٤٢ ـ الدّعاء للكرب والهمّ والحزن                    |
| 1770 | ٢٤٣ ـ الدّعاء للخوف من السّلطان وغيره                |
| ۱۳۲۱ | ٢٤٤_ باب الذعاء للحاحة والحادثة                      |
| ١٦٣٥ | ٢٤٥ ـ الدّعاء للعلل والأمراض                         |
| 9371 | ٢٤٦ ـ الحرز والعوذة                                  |
| 1700 | ٢٤٧ ـ دعوات موجزات لحوائج الذنيا والأخرة             |
| 1777 | ٢٤٨ ـ دعاء المغفرة والصّلاح                          |
| 1771 | ٢٤٩ ادعية جامعة واثنية                               |
| ۱٦٨٣ | ٠ ٢٥ ـ الدّعاء في السّجود                            |

١٤ الوافي ج ٥

| ١٦٨٧  | ۲۵۱ ـ النّـوادر                          |
|-------|------------------------------------------|
| ١٦٨٩  | أبواب القرآن وفضائله                     |
| 1798  | ٢٥٢ ـ تمثّل القرآن وشفاعته لأهله         |
| 14.1  | ٢٥٣ ـ التّمسّك بالقرآن والعمل به         |
| 14.0  | ٤ ٢٥ ـ فضل حامل القرآن                   |
| 1711  | ٥٥٧ ـ تعلّم القرآن ومزاولته              |
| 1718  | ٢٥٦ من حفظ القرآن ثمّ نسيه               |
| 1414  | ٢٥٧ ـ الدّعاء لحفظ القرآنُ               |
| 1771  | ٨٥٧ ـ الدّعاء عند قرآءة القرآن           |
| 1770  | ٢٥٩ ـ قراءة القرآن وثوابها               |
| 1741  | ٢٦٠ ـ قرآءة القرآن في المصحف وثوابها     |
| 1 740 | ٢٦١_ اتخاذ المصحف وكتابته                |
| 174   | ٢٦٢ ـ قرآءة القرآن في البيت وثوابها      |
| 1 749 | ٢٦٣ ـ ترتيل القرآن بالضوت الحسن والتدبّر |
| 1750  | ٢٦٤ ـ. زمان ختم القرآن                   |
| \V£9  | ٢٦٥ ـ سجدات القرآن وذكرها                |
| 1404  | ٢٦٦ ـ فضائل بعض سور القرآن               |
| 1009  | ٢٦٧ ـ فضائل بعض آيات القرآن              |
| 1777  | ٢٦٨ ـ متى نزل القرآن وفيم نزل            |
| \     | ٢٦٩ ـ اختلاف القرآءات وعدد الأيات        |
| 1 ٧٨٣ | ۲۷۰ ـ النّـوادر                          |

# أبواب بقية الصلوات المفروضات والمسنونات

# أبواب بقية الصّلوات المَفروضات والمسنونات

#### الآيسات:

قال الله عزّوجل (قَدْ آفَلَتَ مَنْ تَنَرَكَىٰ ﴿ وَذَكَرَ السَمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ ۗ ۗ . وَقَالَ سبحانه (فَصَلّ لِرَبِّكَ وَانْحَنُ ۗ .

#### بيان:

قد ورد في الأخبار أنّ الأية الأولى نزلت في زكاة الفطر وصلاة عيد الفطر والثانية نزلت في صلاة عيد الأضحى ونحر الهّدي والاضحية.

١. الأعلى/١٤ --١٥.

٢. الكوثر/٢.

۱-۸۲٤۱ (الكافي-٣: ٤٥٩) الثلاثة، عن ابن أذينة، عن زرارة قال: قال أبوجعفر عليه السّلام «ليس في يوم الفطر والأضحى أذانٌ ولا إقامة أذانها طلوع الشمس إذا طلعَتْ خرجوا وليس قبلها ولا بعدهما صَلاةٌ ومَن لم يصل مع امام في جماعة فلا صلاة له ولا قضاءَ عليه» .

#### بيان:

الصّلاة المنفية قبل صلاة العيدين وبعدهما تشمل الموظّفة والمبتدأة والقضاء وغيرها واحتمال كون المراد أن لاصلاة موظّفة لهذه الفريضة كما لسائر الفرائض ينفيه ما يأتي في الباب الآتي من النّهي عن قضاء وتر اللّيلة وعلى التّقديرين مقيّد بما قبل الزّوال كما يأتي التّصريح به قوله ومن لم يصلّ مع امام في جماعة تشمل من فقد الامام أو وجده ولكن لم يدرك الصّلاة معه وقوله «فلا صلاة له» أريد به الصّلاة على سبيل الفرض لجوازها على سبيل الاستحباب حينئذ، كما يأتي الأخبار فيه في هذا الباب إن شاء الله والمقصود من هذا الكلام اثبات توحيدها ونفى تعدّدها إذا صّليت جماعة كما يظهر من فحاوي الأخبار.

١. أورده في التهذيب-٣: ١٢٩ رقم ٢٧٦ بهذا السند أيضاً.

٢-٨٢٤٢ (الكافي -٣: ٥٩) الاثنان، عن الوشّاء، عن حمّاد، عن معمربن يحيى، عن أبي جعفر عليه السّلام قال «لاصلاة يوم الفطر والأضحى إلّا مع امام» أ.

٣-٨٢٤٣ (الفقيه- ١: ٥٠٦ رفيم ١٤٥٦) زرارة، عن أبي جعفر عليه السّلام مثله.

#### بيسان:

يعني لاصلاة فريضة إلا مع امام مرضيًّ يجوز الاقتداء به كما يشعر به تنكير لفظ الامام كما في أكثر النسخ وأصحها و يجوز أن يكون المراد بالامام المعصومُ عليه السلام فلا تكون واجبة إلا مع حضوره صلوات الله عليه فان الأخبار ليست محكمة في أحد المعنيين بل متشابهة فيها.

قال في الفقيه ووجوب العيد إنّها هومع امام عادل وهو أيضاً متشابه وعلى المتقديرين يجوز فعلها مع فقد هذا الشّرط على جّهة الأستحباب كما يظهر من الأخبار الاتية.

١٤٤٨-٤ (الفقيه ١: ١٠٥ رقم ١٤٥٣) جميل بن درّاج، عن الصادق عليه السّلام أنّه قال «صلاة العيدين فريضةٌ وصلاة الكسوف فريضة».

#### بيسان:

قال في الفقيه: يعني انَّهما مِن صغار الفرائض وصغار الفرائض سُنَنٌ لرواية ١. أورده في الهَذيب ١٢٨:٣٠ رفم ٢٧٢ بهذا السند أيضاً. حريز، عن زرارة وذكر الحديث الأتي انّ صلاة العيدين مع الامام سُنّة، وفي التهذيبين فسّر السّنة بما عُلم وضعه بالسُّنة لئلاّ تنافي كونها فريضة أي واجبة.

أقول: هذا لا يستقيم مع الحديث الآتي في تفسير الآية بل الصواب أن يقال ان المراد بقوله عليه السّلام أنها مع الامام سنة ان السّنة في فرضها أن تكون مع الامام فن صلاّها بدون الامام معتقِداً وجوبها فقد خالف السّنة وهذا بعينه معنى سائر الأخبار أنّه لاصلاة إلّا بامام.

٥١٠٤٥ (الفقيه ١٠:١٥ رقم ١٤٧٤) سُئل الصّادق عليه السّلام عن قول الله عزّوجل (قدْ آفلة مَنْ نَزَكَىٰ) أقال «من أخرج الفطرة» فقيل له (وَ ذَكَرَاسْمَ رَبِيهِ فَصَلّىٰ) قال «خرج الى الجبّانة فصلّى».

#### بيان:

«الهُبّان والجبّانة» بضمّ الجيم وتشديد الموحدة الصّحراء.

7-۸۲٤٦ (الفيقيه- ١:٨٠٥ رقيم ١٤٦٩ - التهذيب ٣٩٠:٣٠ رقيم ٢٥٠٥) اسماعيل بن جابر، عن أبي عبدالله عليه السّلام قال: قلتُ له: أرأيتَ صلاة العيدين هل فيها أذانٌ و إقامةٌ؟ قال «ليس فيها أذان ولا إقامة ولكنة ينادي الصلاة ثلاث مرّات وليس فيها منبر المنبرلا يحرّك من موضعه ولكن يُصنَعُ للامام شيءٌ شبه المنبر من طين فيقوم عليه فيخطب النّاسَ ثمّ ينزل».

١. الأعلى/١٤.

٢. الأعلى/١٥.

۱۲۸۸ الوافي ج ٥

٧-٨٢٤٧ (التهذيب ١٢٨:٣- ١٢٨٠ رقم ٢٧٣) الحسين، عن ابن أبي عمير، عن ابن أبي عمير، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال «من لم يُصلّ مع الامام في جماعة يوم العيد فلا صلاة له ولا قضاء عليه».

۸-۸۲٤۸ (التهدیب-۱۲۸:۳ رقم ۲۷۶ و ۱۳۵ رقیم ۲۹۳) عند، عن عشمان، عن

(الفقيه- ١: ٥٠٥ رقم ١٤٥٥) سماعة، عن أبي عبدالله عليه السّلام قال «لاصلاة في العيدين إلّا مع امام فان صلّيت وحدك فلا بأس».

#### بيان:

يعني لك أن تصلّيها مع فقد الامام أو عدم إدراك الصّلاة معه منفرداً استحباباً من غير ايجاب عليك.

٩-٨٢٤٩ (المفقيه - ١ : ٢٢٥ رقم ١٤٨٦) روى الحلبي، عن أبي عبدالله عليه السّلام أنّه قال في صلاة العيدين «إذا كان القومُ خمسةً أو سبعةً فانهم يجمّعون الصّلاة كما يصنعون يوم الجمعة » وقال «يقنت في الرّكعة الثانية» قال: قلتُ: يجوز بغير عمامة؟ قال «نعم العمامة أحبّ إليّ».

#### بيان:

هذا التجميع على سبيل الوجوب إن اكتفينا بكل مرضي وعلى جهة

الاستحباب إن اشترطنا المعصوم ويستفاد منه اشتراط العدد على التقديرين وقوله على التقيّة كما على التقيّة كما مضى.

۱۰-۸۲۰ (التهذیب-۱۲۸:۳ رقم ۲۷۵ و۱۳۵ رقم ۲۹۶) الحسین، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد، عن أحدهما علیها السلام قال: سألتُه عن الصلاة يوم الفطر والأضحى فقال «ليس صلاة إلّا مع امام».

۱۱-۸۲۰۱ (التهذيب ۱۲۸:۳۰ رقم ۲۷۱) عنه، عن فضالة، عن عند أخضالة، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله عليه السّلام قال «صلاة العيدين ركعتان بلا أذان ولا إقامة ليس قبلها ولا بعدهما شيء».

١٢-٨٢٥٢ (التهذيب ٢٨٧٠٣ رقم ٨٦١) عنه، عن عشمان، عن سماعة، عن أبي عبدالله عليه السّلام قال: قلتُ له: متى يُذبح؟ قال «إذا انصرف الامام» قلتُ: فاذا كنتُ في أرضٍ ليس فيها امامٌ فأصلّي بهم جاعةً فقال «إذا استَقبَلت الشّمسُ وقال لا بأسَ أن تُصلّي وحدك ولا صلاة إلّا مع امام».

#### بيان:

لعلّ المراد بقوله «إذا استقبلت الشّمس» أنّه حين فقد الامام وصلاتك بهم جماعةً تدبح إذا طلعت وارتفعت واستقبلَت و يحتمل أن يكون قوله فأصلي بهم جماعة استفهاماً وقوله عليه السّلام إذا استقبلت الشّمس تقريراً له وتعييناً لوقتها وقوله «لا بأس أن تصلّى وحدك » يعنى به إذا فقدت شرائط وجوبها فحينئذ

يسعك أن تصلّيها وحدك استحباباً كما يسعك أن تصلّيها جماعة من غير أن تكون فريضةً عليكَ إذ لافريضة إلا مع امام.

١٣-٨٢٥٣ (التهذيب ٢٨٧: رقسم ٨٦٢) سعد، عن أحمد، عن المحمد، عن المحمد، عن المحمد، عن فضالة، عن أبان، عن زرارة، عن أحدهما عليها السّلام قال «إنّها صلاة العيدين على المقيم ولا صلاة إلّا بامام».

١٤-٨٢٥٤ (التهذيب-١٣٤:٣٠ رقم ٢٩٢) سعد، عن ابن عيسى، عن علي بن حديد والتميمي، عن حمّاد، عن

(الفقيه-١:١٥٥ رقم ١٤٥٤) حريز، عن زرارة، عن أبي عبدالله على عبدالله الله عليه السلام قال «صلاة العيدين مع الامام سنة وليس قبلهما ولا بعدهما صلاة ذلك اليوم إلى الزوال».

#### سان:

قد مضى هذا الخبر باسناد آخر في أبواب المواقيت ودريت معناه في هذا الباب.

١٥-٨٢٥٥ (التهذيب ١٧٠٠٣ رقم ٢٦٩) محمد بن أحمد، عن محمد بن عبدالله عليه السّلام قال: عبدالحميد، عن أبي جميلة، عن الشّخام، عن أبي عبدالله عليه السّلام قال: سألتُه عن التّكبير في العيدين، قال «سبعٌ وخس» وقال «صلاة العيدين فريضةٌ وصلاة الكسوف فريضة».

١. أبي جعفر عليه الشلام كذا في المطبوع والمخطوطين من التهذيب والمطبوع والمخطوطين من الفقيه.

#### بيسان:

إنَّما يكون التَّكبير سبعاً في الرَّكعة الأُولى وخساً في الثَّانية مع تكبيرة الاحرام وتكبيرتي الرَّكوع كما يأتي بيانه.

17-A۲07 (التهذيب - ١٢٠ ٢٧٠ رقم ٢٧٠) الحسين، عن ابن أبي عمير وفضالة، عن جميل قال: سألتُ أبا عبدالله عليه السّلام عن التّكبير في العيدين قال «سبع وخس» وقال «صلاة العيدين فريضة» وسألته مايقرأ فيها قال «والشّمس وضُحيلها وهل اتيك حديث الغاشية وأشباهها».

۱۷-۸۲۵۷ (التهـذیب-۳: ۱۳۹ رقم ۳۰۰) ابن محبوب، عن عمربن المحدد، عن عبدالله بن محمد، عن محمد بن الولید، عن یونس بن یعقوب، عن

(الفقيه ـ ۱ : ۱۰۰ وقم ۱ ؛ ۱ - التهذيب ـ ۲۸۸:۳ رقم ۸٦٥) منصور، عن أبي عبدالله عليه السّلام قال «مرض أبي يوم الأضحى فصلّى في بيته، ركعتين، ثمّ ضحّى».

#### بيان:

يحتمل الوجوب مع اختصاص الحكم بـالامام كما يشعـر به الحديث الآتي والاستحباب مع عموم الحكم كما مضى و يأتى أيضاً.

١٨-٨٢٥٨ (التهديب-٣: ١٣٦ رقم ٢٩٩) عنه، عن الحسن، عن أبيه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي قال: سئل أبوعبدالله عليه السلام

عن الامام الايخرج يوم الفطر والأضحى أعليه صلاة وحده؟ فقال «نعم».

١٩-٨٢٥٩ (التهذيب-١٣٦:٣ رقم ٢٩٧) علي بن حماتم، عن الحسن بن علي، عن أبيه، عن فضالة، عن عبدالله بن سنان

(الفقيه ـ ١ : ٥٠٧ رقم ١٤٥٩) جعفر بن بشير، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله عليه السّلام قال «من لم يشهد جماعة النّاس في العيدين فلي غتسل وليتطيّب بما وجد وليصلّ في بيته وحده كما يصلّي في الجماعة»

(التهذيب) وقال «خذوا زينتكم عند كل مسجد قال العيدان والجمعة».

۲۰-۸۲٦۰ (التهـ فيب-۱۳٦:۳ رقم ۲۹۸) ابن محبوب، عن أحمد، عن الحسين، عن فضالة، عن ابن سنان، عن أبي عبدالله عليه السلام مثله وزاد وقال في يوم عرفة يجتمعون بغير امام في الأمصار يدعون الله عزّوجل.

٢٦-٨٢٦١ (التهذيب ٣٠: ١٣٥ رقم ٢٩٤) سعد، عن موسى بن الحسن، عن معاوية بن حكيم، عن ابن المغيرة، عن بعض أصحابنا قال: سألتُ أبا عبدالله عليه السلام عن صلاة الفطر والأضحى فقال «صلها ركعتين في

١. الرَّجل مكان الامام في المخطوطين والمطبوع من التهذيب.

٢. الحسن مكبراً كذا في الاصل والمخطوطين من التهديب وفي المطبوع الحسين مصغراً.

جماعة وغير جماعة وكبر سبعاً وخساً».

٢٢-٨٢٦٢ (الفقيه-١:٥٠٥ رقم ١٤٥٧) الحديث مُرسَلاً.

٢٣-٨٢٦٣ (التهذيب ٢٠٠ (قم ٢٩٥) البرقي، عن أبيه، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليهم السلام قال «من فاتته صلاة العيد فليصل أربعاً».

#### سان:

حديث الرَّكعتين أصحّ وأوضح.

٢٤-٨٢٦٤ (التهذيب ١٣٧:٣٠ رقم ٣٠٢) الحسين، عن النضر، عن عاصم، عن محمد، عن أبي جعفر عليه السلام قال «قال الناس لأمير المؤمنين عليه السلام: ألا تخلف رجلاً يصلّي في العيدين؟ فقال: لا أخالف السّنة».

#### بيان:

«تخلّف رجلاً» تجعله خليفة لك من التخليف بمعنى الاستخلاف «لا أخالف السّنة» يعنى أنّ السنّة توحيد الصّلاة فتعدّدها مخالف لها.

٢٥-٨٢٦٥ (التهذيب ٣٠٠ رقم ٨٥١) ابن محبوب، عن محمد بن خماد التميمي، عن سيف بن عميرة، عن اسحاق بن عمار، عن ابن

قيس، عن جعفر بن محمد عليها السلام قال «إنَّما الصّلاة يوم العيدين على من خرج إلى الجُبّان ومَن لم يخرج فليس عليه صلاة».

٢٦-٨٢٦٦ (المتهديب-٣: ٢٨٨ رقم ٨٦٤) سعد، عن محمد بن الحسين، عن شَعَر، عن

(الفقيه ـ ١ : ٥٠٧ رقم ١٤٦٠) الغنويّ ، عن أبي عبدالله عليه السّلام قال «الخروج يوم الفطر والأضحى إلى الجبّانة حسن لمن استطاع الخروج إليها» فقلتُ: أرأيت إن كان مريضاً لايستطيع أن يخرج أيصلي في بيته؟ قال «لا».

#### بيان:

حمله في التهذيبين على نفي الوجوب دون الاستحباب.

٢٧-٨٢٦٧ (الكافي - ٥ : ٣٥٥) محمد عن أحمد عن ابن فضال عن مروان بن مسلم عن محمد بن شريح قال : سألتُ أباعبد الله عليه السلام عن خروج النساء في العيدين فقال «لا، إلّا عجوز عليها منقلاها» يعني الحقين.

٢٨-٨٢٦٨ (الكافي - ٥ : ٣٥٥) العدة، عن البرقيّ ، عن محمّد بن عليّ ،
 عن يونس بن يعقوب قال: سألتُ أبا عبدالله عليه السّلام عن خروج النّساء
 في العيدين والجمعة فقال «لا، إلّا امرأة مستة».

٢٩-٨٢٦٩ (التهذيب - ٢٨٧:٣ رقم ٨٥٨) الحسين، عن فضالة، عن عبد الله بن الله عليه وآله وسلم عبد الله بن سينان قال «إنها رخص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للتساء العواتق في الحروج في العيدين للتعرض للرزق».

#### سان:

«العواتق» الجواري المدرِكات اللّواتي في بيوتِ آبائهنّ والتعرّض للرّزق كناية عن تحصيل الأزواج.

٣٠-٨٢٧٠ عن الفطحية، عن الفطحية، عن الفطحية، عن أبي عبدالله عليه السّلام قال: قلتُ له: هل يؤمّ الرّجلُ بأهله في صلاة العيدين في السطح أو بيتٍ؟ قال «لا يؤمّ بهنّ ولا يخرجن وليس على النساء خروج» وقال «أقِلُوا لَهُنّ الهيئة حتى لايسألن الخروج».

#### بيان:

أريد بالهيئة الزينة.

٣١-٨٢٧١ (التهذيب - ٣: ٢٨٩ رقم ٨٦٨) أحمد، عن محمد بن سنان، عن حماد، عن محمد بن سنان، عن حماد، عن حماد، عن حماد، عن أبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال «ليس في السفر جمعةٌ ولا فطر ولا أضحى».

٣٢-٨٢٧٢ (التهذيب ٣٠ ٢٨٨ رقم ٨٦٧) أحد، عن

(الفقيه - ١: ٥١١ رقم ١٤٧٧) سعدبن سعد، عن أبي الحسن الرّضا عليه السّلام قال: سألتُه عن المسافر إلى مكّة وغيرها هل عليه صلاة العيد ـ الفطر والأضحى ـ ؟ قال «نعم، إلّا بمنى يوم النّحر».

#### بيان:

حمله في التهذيبين على الاستحباب وينبغي أن يقيّد الاستحبابُ بما إذا شهد المسافر بلدة يصلّي فيها العيدّ فانّه يستحبّ له حضوره كما في الجمعة لا أنّه ينشيء صلاة عيد في سفره.

۳۳-۸۲۷۳ (التهدفيب-۲۸٦:۳ رقم ۸۵۳) ابن محبوب، عن أحمد، عن التميميّ، عن عاصم بن حميد، عن

(الفقيه-١:١٥ رقم ١٤٧٦) أبي بصير، عن أبي عبدالله عليه السلام قال «إذا أردت الشخوص في يوم عيد فانفجر الصّبح وأنت بالبلد فلا تخرج حتى تشهد ذلك العيد».

#### يسان:

«الشّخوص» الخروج.

٣٤-٨٢٧٤ (التهذيب ٢٨٧:٣- ٥٥٨) الحسين، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن الغُدُّةِ الى المصلّى في الفطر والأضحى فقال «بعد طلوع الشّمس».

## -۱۸۳\_ باب آداب العيدين

٥ / ١-٨٢٧ (الكافي - ٣: ٤٦١) محمّد رفعه، عن أبي عبدالله عليه السّلام قال «السّنة على أهل الأمصار أن يَبرُزُوا من أمصارهم في العيدين إلّا أهل مكّة فانّهم يُصلّون في المسجد الحرام» .

۲-۸۲۷٦ (الفقيه - ۱:۸۰ رقم ۱٤٦٦) حفص بن غياث، عن جعفر، عن أبيه عليها السّلام مثله.

٣-٨٢٧٧ (الكافي -٣: ٤٦٠) محمد، عن أحمد، عن ابن فضّال، عن المفضّل بن صالح، عن ليث المراديّ، عن أبي عبدالله عليه السّلام قال «قيل لرسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم يوم فطر أو يوم أضحى لوصليت في مسجدك ؟ فقال: إنّي لأحبُّ أن أبرز إلى آفاق السّماء».

٨٢٧٨ (الكافي -٣: ٤٦١) النيسابوريّان، عن حمّاد

١. أورده في التهذيب ٢٠٨:٣٠ رقم ٣٠٧ بهذا السند أيضاً.

(التهذيب- ٢٨٤:٣ رقم ٨٤٦) ابن محبوب، عن العباس، عن حماد، عن ربعي، عن الفضيل، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: أتي أبي بالخمرة يوم الفطر فَأمَرَ بردها ثمّ قال هذا يومٌ كان رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم يُحبُّ أن ينظُرَ فيه الى آفاق السّاء و يضع جهته على الأرض».

#### بيان:

«الخمرة» بالضمّ حصيرة صغيرة من السّعف. ٢

٨٢٧٩- ٥ (الفقيه - ١: ٥٠٨ رقم ١٤٦٧) ابن رئاب، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله عليه السّلام قال «لاينبغي أن يصلّي صلاة العيدين في مسجدٍ مُسقّف ولا في بيت إنها يصلّي في الصّحراء أو في مكان بارز».

٦-٨٢٨ (الفقيه - ١:٨٠٥ رقم ١٤٦٨) الحلبي، عن أبي عبدالله، عن أبيه عليها السلام انه كان إذا خرج يوم الفطر والأضحى أبى أن يأتي الطنفسة يُصَلّي عليها يقول «هذا يوم كان رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم يخرج فيه حتى يبرز لأفاق السّاء، ثمّ يضع جبهته على الأرض».

١. في بعض النسخ والكافي المطبوع وجهه على الارض.

٢. الشعف: جريد التخل.

٣٠. كذا في الأصل وفي «قف» و«عب» وبهامشه فأوتى بطنفسة أبى ان يصلّى عليها وفي الفقيه المطبوع يُؤتىٰ بطنفسة يصلّى عليها.

بيسان:

«الطّنفسة» بتثليث الطّاء والفاء بساطٌ له خمل . أ

٧-٨٢٨١ (التهدفيب ٣- ٣: ٢٨٥ رقم ٨٤٩) ابن محبوب، عن العبّاس، عن ابن المغيرة، عن ابن عمّار، عن أبي عبدالله عليه السّلام «إنّ رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم كان يخرج حتى ينظر إلى آفاق السّاء وقال: لا تصلّين يومئذ على بساط ولا بارية».

٨-٨٢٨٢ (الكافي-٣: ٤٦٠) عليّ بن محمّد، عن سهل، عن التوفليّ

(التهديب-١٣٧:٣٠ رقم ٣٠٥) محمد بن أحمد، عن ابراهيم بن هاشم، عن النَّوفلي، عن السَّكوني، عن جعفر، عن أبيه عليها السَّلام قال «نهى رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم أن يخرج السّلاح في العيدين إلاّ أن يكون عدو حاضر». ٢

٩-٨٢٨٣ (التهذيب ٢٠٤:٢٠ رقم ١٠٨٨) ابن محبوب، عن العبّاس، عن حمّاد، عن حريز عن أبي جعفر عليه السّلام قال «لا تقض وترّ ليليّكَ إن كان فاتك حتّى تصلّى الزّوال في يوم العيدين».

١. الخَمْل: مايكون كالزُّغب على وجه الطَّنفسة أو نحوها وهو من اصل النَّسيج.

عدة ظاهر وفي الخطوط «ق» هكذا (عدو [أ] ظاهر [أ]).

٣. عن حربز، عن زرارة عن إلى جعفر عليه السلام، كذا في الخطوطين والمطبوع من التهذب فلفظة عن زرارة سقطت من قلمه الشريف أو من قلم الكتاب. «ض ع».

١٠-٨٢٨٤ (الفقيمه - ١٠٩٠١ رقم ١٤٧٠) حريز، عن زرارة، عن أبي عبدالله عليه السّلام مثله.

٨٢٨٥ (الفقيه) الحديث مرسلاً.

#### ىسان:

قد مضى خبر آخر في هذا المعنى في باب الأوقات المكروهة للصلاة من أبواب المواقعيت ومضى في الباب السّابق أيضاً أن لاصلاة قبلهما ولا بعدهما ذلك اليوم إلى الزّوال.

١٢-٨٢٨٦ (الكافي-٣: ٤٦١) عمّد، عن الكوفي، عن العبّاس بن عامر، عن أبان، عن ا

(الفقيه - ١: ٥٠٥ رقم ١٤٧١) محمّد بن الفضل الهاشمي، عن أبي عبدالله عليه السّلام قال «ركعتان من السّنة ليس تصلّيان في موضع إلّا بالمدينة قال: يصلّي في مسجد الرسول صلّى الله عليه وآله وسلّم في العيد قبل أن يخرج الى المصلّى ليس ذلك إلّا بالمدينة لأنّ رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم فعله».

١. أورده في النهذيب-٣٠٨، رفع ٣٠٨ بهذا السند أيضاً.

مكبّراً وهو الصحيح فاترى في بعض النسخ الفضيل مصغراً تصحيف بشهد عليه النسختين الخطوطين والرجل مذكور بعنوان الفضل الهاشمي في ج ١ ص ١٧٣ جامع الرواة وفد أشار إلى هذا الحديث عنه «ض.ع».

١٣-٨٢٨٧ (الكافي - ٤: ١٦٨) الخمسة، عن أبي عبدالله عليه السّلام قال «أطعِم يوم الفطر قبل أن تخرج إلى المصلّى». ا

١٤-٨٢٨٨ (**الكافي - ١**٦٨:٤) العدة، عن أحمد، عن الحسين، عن التضر، عن ٢

(الفقيه - ٢٠٥٢ رقم ٢٠٥٤) جرّاح المداثني، عن أبي عبد الله عليه السّلام قال «أطعم يوم الفطر قبل أن تُصلّي ولا تطعم يوم الأضحى حتّى ينصرف الامام».

١٥-٨٢٨٩ (المفقيه- ١: ٥٠٨ رقم ١٤٦٤) كان عليّ عليه السّلام يأكل يوم الفطر قبل أن يغدو الى المصلّى ولا يأكل يوم الأضحى حتّى يذبح.

۱٦-۸۲۹۰ (الفقیه - ۱۰۸:۱ رقم ۱۶۹۰) حریز، عن زرارة، عن أبي جعفر علیه السّلام قال «لا تخرج یوم الفطرحتی تطعم شیئاً ولا تأکل یوم الأضحی شیئاً ولا تأکل یوم الأضحی شیئاً ولا من هدیتك وأضحیتك إن قویت علیه و إن لم تقو فعذورً» قال: وقال أبوجعفر علیه السّلام «كان أمیرالمؤمنین علیه السّلام لا یأکل یوم الأضحی شیئاً حتّی یأکل من أضحیته ولا یخرُجُ یوم الفطرحتی یُطعم و یؤدی الفطرة» ثمّ قال «وكذلك نفعل نحن».

١. أورده في التهذيب ٢٠٠ (قم ٣٠٩ بهذا السند أيضاً.

٢. أورده في المهذيب.٣٠.٣٨ رقم ٣١٠ بهذا السند أيضاً.

۱۷-۸۲۹۱ (التهديب ۱۳۷:۳۰ رقم ۳۰۳) الحسين، عن عشمان، عن سماعة، عن أبي عبدالله عليه السّلام قال «الأكل قبل الخروج يوم العيد و إن لم تأكل فلا بأس».

#### ىسان:

أرية بالعيد عيدُ الفطر.

١٨-٨٢٩٢ (الكافي - ٤: ١٧٠) الحسين بن محمّد، عن الحرّاني، عن

(الفقيه-٢:١٧٤ رقم ٢٠٥٦) علي بن محمّد السّوفلي قال: قلتُ لأبي الحسن عليه السّلام: إنّي أفطرتُ يوم الفطر على طينٍ الوتمرِ فقال «جَمَعتَ مِركةً وسُنّةً».

# سِان:

أريد بالطين طين الحسين عليه السلام.

۱۹-۸۲۹۳ (الكافي - ١٠٠٤) على <sup>٢</sup>بن زياد، عن يعقوب بن يزيد، عن يعين المبارك ، عن ابن جبلة ، عن اسحاق بن عمّار أو غيره ، عن أبي عبدالله عليه السّلام قال:

١. «تين» مكان «طين» في المطبوع من الكافي والظاهر أنه من اغلاط الطبع لأنه في غير واحد من نسخ الخطوطة بالطاء كما في الأصل ثم في الخطوطين من الفقيه «طين القبر» و يحتمل أنه من زيادات بعض الناقلين دفعاً لتوهم مطلق الطين. «ض.ع».

٢. في المطبوع من الكافي «سهل» مكان «علي» ولكن في النسخ المعتمدة التي عندنا علي مثل ما في المتن.

(الفقيه-٢:١٧٤ رقم ٢٠٥٥) كان رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم اذا أُتِيّ بطيبٍ يوم الفطر بدّأ بنسائه. ا

٢٠-٨٢٩ (التهذيب ٣٠ ٢٨٥ رقم ٨٥٠) ابن محبوب، عن الفطحية قال: سألتُ أبا عبدالله عليه السّلام عن الرجل ينسى أن يغتسل يوم العيد حتى يصلّي قال «إن كان في وقتٍ فعليه أن يَعتبل و يُعيد الصّلاة فان مضى الوقت فقد جازت صلاته».

#### بيسان:

حمله في التهذيبين على الاستحباب لاستحباب الغسل ونفي وجوب الاعادة والقضاء عمن فاتته صلاة العيد في الأخبار السابقة. والروابات في غُسل العيد قد مضت في محلّه.

٢١-٨٢٩٥ (التهذيب ١٤٢:٣٠ رقم ٣١٦) ابن محبوب، عن أحمد، عن السرّاد عن مالك بن عطية، عن الثماني، عن أبي جعفر عليه السلام قال «أدعُ في العيدين و يوم الجمعة اذا تهيّأت للخروج بهذا الدّعاء» الحديث وقد مضى.

۲۲-۸۲۹٦ (التهذيب ۳: ۲۸٤ رقم ۸٤٥) ابن محبوب، عن العبّاس بن معروف، عن حمّاد، عن حريز، عن محمّد قال: قال أبوعبدالله عليه السّلام

1. ماترى في بعض الكنب بلسانه الظاهر انه تصحيف «ض.ع».

«لابد من العمامة والبرد يوم الأضحى والفطر فأمّا الجمعة فانّها تجزي بغير عمامة وبرد».

٢٣-٨٢٩٧ (الفقيه - ١: ٥٠٩ رقم ١٤٧٢) السكوني، عن الصادق، عن أبيه عليها السلام قال «كان لرسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم عَنْزَةٌ في أسفلها عُكازٌ يتوكّأ عليها و يُخرجُها في العيدين يصلّي اليها».

#### بيان:

العَنزَة بفتح المهملة والتون والزاي عصاة في أسفلها حربة وفي الصحاح أنها أطوّلُ من العصا واقصر من الرمح والعُكاز الحديدة في أسفل الرّمح (يصلّي اليها) أي يجعلها سترة بن يديه من المارة.

٢٤-٨٢٩٨ (الفقيه - ١: ١٠ مرقم ١٤٧٥) في رواية السّكوني أنّ النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم كان اذا خرج الى العيد لم يرجع في الطّريق الذي بدأ فيه يأخذ في طريق غيره.

٢٥-٨٢٩٩ (الكافي - ١٨١٤) محمد، عن علي بن ابراهيم الجعفري، عن

(الفقيه-٢:١٧٣ رقم ٢٠٠٥) محمد بن الفضيل عن الرضا عليه السّلام قبال: قال لبعض مواليه يوم الفطر وهو يدعو له «يا فلان تقبّل اللّه منك و مِنّا» ثم أقام حمتى اذا كان يوم الأضحى فقال له «يا فلان تقبّل الله منا ومنك» قال: فقلتُ له: يابن رسول الله قلت في الفطر شيئاً ١. في نسخ الكافي التي عندنا محمد بن الفضل مكان محمد بن الفضيل وفي نسخ الفقيه محمد بن الفضيل. وتقول في الأضحى غيره قال: فقال «نعم إنّي قلت له في الفطر تقبّل الله منك ومنّا لأنّه فعل مشل فعلي واستويت أنا في الفعل وهو وقلت له في الأضحى تقبّل الله منّا ومنك لأنّه يمكننا أن نضحّي ولا يمكنه أن يضحّي فقد فعلنا نحن غير فعله».

# ىيسان:

العبادة المدعوّ لها بالقبول في الفطر الصّيام والزكاة والصّلاة وفي الأضحى الأضحيّة والصّلاة هذا اذا كان المدّعاء بعد الصّلاة وان كان قبلها فليس في الأضحى إلّا الأضحية وتوجيه الحديث أنّه إذا استوى اثنان في عبادة وأراد أحدهما أن يَدعُو لصاحبه بالقبول فن الأداب أن يقدّمه في الدّعاء على نفسه ليستجاب دعاؤه لنفسه وأمّا إذا اختلفا في العبادة بأن يكون قد أتى أحدهما بعبادة ولم يأت الآخر إلّا بنيّة تلك العبادة فالمناسبُ أن يقدّم الأتي بها في الدّعاء بالقبول على الناوي لها ولهذا قال عليه السّلام في العيدين ماقال.

# باب تأخير الصّلاة الى الغد اذا صحّت رؤية الهلال بعد الزّوال

۱-۸۳۰۰ (الكافي - ٤: ١٦٩) عمّد، عن محمّدبن أحمد، عن محمّدبن عيسى، عن يوسف بن عقيل، عن

(الفقيه - ١٦٨: ٢ رقم ٢٠٣٧) محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السّلام قال «إذا شهد عند الامام شاهدان أنّها رأيا الهلال منذ ثلاثين يوماً أمر الامام بالافطار في ذلك اليوم إذا كانا شهدا قبل زوال الشّمس فان شهدا بعد زوال الشّمس أمر الامام بافطار ذلك اليوم وأخّر الصّلاة إلى الغد فصلّى بهم».

# بيسان:

هكذا وجد في النسخ والظّاهر سقوط قوله وصلّى بهم بعد قوله في ذلك اليوم أوّلاً و يجوز أن يكون قد اكتفى عنه بالظهور.

٢-٨٣٠١ (الكافي - ٤: ١٦٩) محمد، عن محمد بن أحمد رفعه قال: «إذا أصبح النّاس صياماً ولم يروا الهلال وجاء قوم عدول يشهدون على الرؤية

فليفطروا وليخرجُوا من الغد أوّل النّهار إلى عيدهم».

٣-٨٣٠٢ (الفقيه-٢:٨٦٨ رقم ٢٠٣٨) الحديث مرسلاً مقطوعاً.

بيان:

يعني إذا شهدوا بعد فوات الوقت.

١-٨٣٠١ (الكافي ١ : ١٦٧٠) محمد، عن أحمد، عن القاسم، عن جده قال: قلتُ لأبي الحسن عليه السّلام انّ النّاس يقولون إنّ المغفرة تنزل على من صام شهر رمضان ليلة القدر فقال «يا حسن؛ انّ القار يجار اتّما يُعطى أجرته عند فراغه وذلك ليلة العيد» قلت: جعلت فدالك فما ينبغي لنا أن نعمل فها؟

فقال «اذا غربت الشمس فاغتسل فاذا صلّيت الثلاث من المغرب فارفع يديك وقل ياذا المن ياذا الطول ياذا الجوديا مصطفياً محمّداً وناصره صلّ على محمّد وآل محمّد واغفر لي كلّ ذنب أذنبته أحصيته عليّ ونسيته وهو عندك في كتابك وتخرّ ساجداً وتقول مائة مرّة أتوب الى الله وأنت ساجد وتسأل حوائجك ».

٢-٨٣٠٤ (الفقيه - ٢: ١٦٧ رقم ٢٠٣٦) القاسم، عن جده قال: قلت الحديث على اختلاف في ألفاظه ولم يذكر الغسل.

#### بيان:

«القاريجار» بالقاف والراء والياء التحتانية المثنّاة والجيم ثم الراء معرب كارى كر.

ه ٣-٨٣٠ (المكافي - ٤: ١٦٨) وروي أن أميرا لمؤمنين عليه السلام كان يصلي فيها ركعتين يقرأ في الأولى الحمد وقل هو الله أحد ألف مرة وفي الركعة الثانية الحمد وقل هو الله أحد مرة واحدة.

٢-٨٣٠٦ (الكافي - ٢ : ١٦٨) النيسابوريان، عن ابن أبي عمير، عن اليماني، عن عَمروبن شمر، عن

(الفقيه - ١: ١١٥ رقم ١٤٧٨) جابر، عن أبي جعفر عليه السلام قال «قال النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم: اذا كان أول يوم من شوّال نادى مناد يا أيّها المؤمنون أغدوا الى جوائزكم» ثمّ قال «يا جابر جوائز الله ليست كجوائز هؤلاء الملوك» ثمّ قال «هو يوم الجوائز».

٨٣٠٧ ه (الفقيه - ٢: ١٧٥ رقم ٢٠٦٠) جابر، عن أبي جعفر، عن أبيه عليها السلام قال: إذا كان أول يوم من شوال الحديث.

# بيان:

«اغدوا الى جوائزكم» اقبلوا عليها بكنه هممكم لكي تفوزوا بها وتنالوها نظيره قوله صلّى الله عليه وآله وسلّم إنّ لربّكم في أيام دهركم نفحات الا

فتعرضوا لها وذلك لأن الصيام لحبسه النفس عن الشهوات يزكيها و يطهرها و يجعلها صالحة لأن يفيض عليها من الله سبحانه سجال الرّحه والبركة فاذا أقبلت عليها وتوجهت اليها وتعرضت لها قبل أن يفسد استعدادها لها بورود ما يضادها نالتها وكانت بها من الفائزين.

7-۸۳۰/ (الفقيه) ما من عمل أفضل يوم النحر من دم مسفوك أو مشى في برّ الوالدين أو ذي رحم قاطع يأخذ عليه بالفضل و يبدأه بالسّلام أو رجل أطعم من صالح نسكه ثمّ دعا الى بقيّة جيرانه من اليتامى وأهل المسكنة والمملوك وتعاهد الاسراء.

#### سسان:

«يأخذ عليه بالفضل» يعني في البرّ والاحسان «من صالح نسكه» يعني بعضه فانّ من في مثله للتبعيض والنسك الأضحية وصالحها خيرها و يأتي ما يتعلّق بالأضحية من الأحكام في كتاب الحج إن شاء الله تعالى.

١. لم نظفر بهذا الحديث في الفقيه ولعله أورده ذيل حديث لم تعثر عليه.

# - ۱۸٦ -باب صفة صلاة العيدين

١-٨٣٠٩ (الكافي-٣: ٤٦٠) عليّ بن محمّد، عن العبيديّ، عن يونس، عن معاوية قال: سألته عن صلاة العيدين فقال «ركعتان ليس قبلها ولا بعدهما شيء وليس فيها أذان ولا إقامة يكبّر فيها اثنتي عشرة تكبيرة يبدأ فيكبّر و يفتتح الصّلاة، ثمّ يقرأ فاتحة الكتاب، ثمّ يقرأ والشّمس وضحيها، ثمّ يكبّر خس تكبيرات، ثمّ يكبّر فيركع فيكون يركع بالسّابعة، ثمّ يسجد سجدتين، ثمّ يقوم فيقرأ فاتحة الكتاب وهل أتيك حديث الغاشية، ثمّ يكبّر أربع تكبيرات و يسجد و يتشهد و يسلم».

قال «وكذلك صنع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم والخطبة بعد الصّلاة و إنها أحدث الخطبة قبل الصّلاة عثمان و إذا خطب الامام فليقعد بين الخطبتين قليلاً. وينبغي للامام أن يلبس يوم العيدين برداً (رداء ـ خل) ويعتم شاتياً كان أو قائظاً و يخرج إلى البرّحيث ينظر إلى أفاق السّماء ولا يصلّي على حصير ولا يسجد عليه وقد كان رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم يخرج الى البقيع فيصلّى بالنّاس». الله عليه وآله وسلّم يخرج الى البقيع فيصلّى بالنّاس». الله عليه والله وسلّم يخرج الى البقيع فيصلّى بالنّاس». الله عليه والله وسلّم يخرج الى البقيع فيصلّى بالنّاس». الله عليه والله وسلّم يخرج الى البقيع فيصلّى بالنّاس». الله عليه والله وسلّم يخرج الى البقيع فيصلّى بالنّاس». الله عليه والله وسلّم يخرج الى البقيع فيصلّى بالنّاس». الله عليه والله وسلّم يخرج الى البقيع فيصلّى بالنّاس». الله عليه والله وسلّم يخرج الى البقيع فيصلّى بالنّاس». الله عليه والله وسلّم يخرج الى البقيع فيصلّى بالنّاس». الله عليه والله وسلّم يخرج الى البقيع فيصلّى بالنّاس». الله عليه والله وسلّم يخرج الى البقيع فيصلًى بالنّاس الله عليه والله وسلّم يخرب الى البقيع فيصلًى بالنّاس الله عليه والله وسلّم يخرب الى البقيع فيصلًا والله وسلّم يخرب الى البقيع فيصلًا والله وسلّم والله وسلّم يغرب الم البقي والم المؤلّم والله وسلّم والله والله

١. أورده في التهذيب-٢٠١٣ رقم ٢٧٨ بهذا السند أيضاً.

٢-٨٣١٠ (الكافي -٣: ٤٦٠) عليّ، عن العبيديّ، عن يونس، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي عبدالله عليه السّلام في صلاة العيدين قال «يكبّر، ثمّ يقرأ ثمّ يكبّر خساً ويقنّتُ بين كلّ تكبيرتين، ثمّ يكبّر السّابعة ويركع بها، ثمّ يسجد، ثمّ يقوم في الثّانية فيقرأ، ثمّ يكبّر أربعاً فيقنت بين كلّ تكبيرتين ثمّ يكبّر ويركع بها». أ

٣-٨٣١١ (التهذيب ١٣٠:٣٠ رقم ٢٨٠) الحسين، عن محدمد بن التكبير في الفضيل، عن الكناني قال: سألتُ أبا عبدالله عليه السلام عن التكبير في العيدين قال «اثنتا عشرة تكبيرةً سبع في الأولى وخمس في الأخيرة».

١٣٠١٤ (التهديب ١٣٠: ١٣٠ رقم ٢٨١) عنه، عن محمدبن سنان، عن ابن مُسكان، عن سليمانبن خالد، عن أبي عبدالله عليه السلام في صلاة العيدين قال «كبر ستّ تكبيرات واركع بالسّابعة، ثمّ قم في الثانية فاقرأ، ثمّ كبّر أربعاً واركع بالخامسة، والخطبة بعد الصّلاة ».

معسى، عن حمّادبن عيسى، عن شعيب، عن حمّادبن عيسى، عن شعيب، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله عليه السّلام قال: التكبير في الفطر والأضحى إثنتا عشرة تكبيرة يكبّر في الأولى واحدة، ثمّ يقرأ، ثمّ يكبّر بعد القراءة خس تكبيرات والسّابعة يركع بها، ثمّ يقوم في الثّانية فيقرأ، ثمّ يكبّر أربعاً والخامسة يركع بها. وقال ينبغي للامام أن يلبس حُلّةً ويعتمّ شاتياً كان أو صائفاً».

٢. أورده في النهذيب.٣: ١٣٠ رقم ٢٧٩ بهذا السند أيضاً.

7-۸۳۱ قال: سألت العبد الصالح عليه السلام عن التكبير في العبدين أقبل القراءة قال: سألت العبد الصالح عليه السلام عن التكبير في العبدين أقبل القراءة أو بعدها وكم عدد التكبير في الأولى وفي الثانية والدّعاء بينها وهل فيها قنوت أم لا؟ فقال «تكبير العيدين للصلاة قبل الخطبة يكبر تكبيرةً يفتتح بها الصلاة، ثمّ يقرأ ويكبّر خساً ويدعو بينها، ثمّ يكبّر أحرى يركع بها فذلك سبع تكبيرات بالتي افتتح بها، ثمّ يكبّر في الثانية خساً يقوم فيقرأ، ثمّ يكبّر أربعاً ويدعو بينهن، ثمّ يكبّر التكبيرة الخامسة».

٥ ١٣٠٠ (التهذيب ١٣٢٠ رقم ٢٨٨) عنه، عن أحمد بن عبدالله القروي، عن أبان، عن اسماعيل الجعني عن أبي جعفر عليه السلام في صلاة العيدين قال «يكبر واحدة يفتتح بها الصلاة، ثم يقرأ أمّ الكتاب وسورة، ثمّ يكبر واحدةً و يركع بها، ثم يقوم فيقرأ أمّ القران وسورة يقرأ في الأولى سبّح اسمّ ربّك الأعلى وفي الشانية والشّمس وضُحاها، ثم يكبر أربعاً و يقنت بينهن ثمّ يركع بالخامسة».

٨-٨٣١٦ (التهديب-٣: ١٣٢ رقم ٢٨٩) عنه، عن عبدالله بن بحر، عن

 أي نسخ الاستبصار التي رأيناها عن اسماعبل الجبلي بالباء المفرده وهوسهو والصواب الجعني بالعين كما في التهذيب واعتمد عليه الوالد المصنف دام احسانه «عهد» غفرالله له.

وقال في جامع الرواة ج ١ ص ٩٤ بعد ما أورده بعنوان اسماعيل الجبلى مانصه ابان بن عشمان عن اسماعيل الجبلي في بسخة واخرى الجعنى عن أبي جعفر عليه السلام في (بص) في باب كيفية التكبيرات في (في) في صلاة العيدين روى هذا الخبر بعينه اسماعيل الجعنى عن أبي جعفر عليه السّلام في (بب) في باب صلاة العيدين ولعلّه الصواب لوجوده وعدم وجود الجبلي في كتب الرّجال واتحاد الخبر ورواية ابان بن عثمان عن اسماعيل بن عبدالرحن الجعنى والله اعلم انتهى «ض ع».

حريز، عن محمد قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن التكبير في الفطر والأضحى فقال «إبدأ فكبر تكبيرةً ثمّ تقرأ ثمّ تكبّر بعد القراءة خمس تكبيرات ثمّ تركع بالسابعة ثمّ تقوم فتقرأ ثمّ تكبّر أربع تكبيرات ثمّ تركع بالخامسة».

٩-٨٣١٧ وقم ٨٦٠) عنه، عن صفوان، عن العلاء، عن عمد، عن صفوان، عن العلاء، عن عمد، عن أحدهما عليها السّلام في صلاة العيدين قبال «الصلاة قبل الخطبتين بعد القراءة سبع في الأولى وخمس في الأخيرة وكان أوّل من أحدثها بعد الخطبة عثمان لما أحدث احداثه كان إذا فرغ من الصّلاة قام النّاسُ ليرجعوا فلمّا رأى ذلك قدّم الخطبتين واحتبس النّاس للصّلاة».

۱۰-۸۳۱۸ (الفقیه-۱: ۳۲۱ رقم ۱۲۲۱) قال أبوعبدالله علیه السلام «أوّل من قدّم الخطبة على الصّلاة يوم الجمعة عثمان لأنّه كان اذا صلّى لم يقف النّاسُ على خطبته وتفرّقوا وقالوا مانصنع بمواعظه وهو لا يتعظ بها وقد أحدث ما أحدث فلمّا رأى ذلك قدّم الخطبتين على الصّلاة».

# بسان:

كذا وجدنا الحديث في نسخ الفقيه وكأنّه وقعت لفظة الجمعة مكان لفظة العيد سهواً ثمّ صار ذلك سبباً لايراد الصدوق رحمه الله الحديث في باب الجمعة أو زعمه وروده فيه كما يظهر من بعض تصانيفه الأخر وذلك لما ثبت وتقرّر أن

١. كذا فيا عندنا من النسخ وهو غبر مستقيم والظاهر أنه كان كذا: قال الضلاة فبل الخطبتين والتّكبير بعد
 القراءة فالتساخ اسقطوا لفظة والتّكبير من البين والعلم عندالله «عهد».

الخطبة في الجمعة قبل الصلاة وهذا ممّالم يختلف فيه أحد فيا أظنّ وقد مضت الأخبار في ذلك وأيضاً إنّها ورد حديث عشمان في العيدين كما مرّ في هذا الباب مرّتين.

۱۱-۸۳۱۹ (التهذيب - ۲۸٦:۳ رقم ۱۵۵) ابن مجبوب، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عبدالله، عن زرارة، عن عيسى بن عبدالله، عن أبيه، عن جده، عن علي عليم السلام قال «ما كان يكبر التبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم في العيدين إلّا تكبيرة واحدةً حتى أبطأ عليه لسان الحسين عليه السّلام فلما كان ذات يوم عيدٍ ألبسته أمّه وأرسلته مع جده فكبر رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم فكبر الحسين حين كبر التبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم في الثانية فكبر التبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم وكبر الحسين حين كبر السبّ عيه وآله وسلّم منه وثبت السّة إلى اليوم».

۱۲-۸۳۲۰ (التهذيب ٢٨٦:٣٠ رقم ٨٥٤) ابن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن شعر، عن الغنوي، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألتُه عن التكبير في الفطر والأضحى فقال «خس وأربع فلا يضرك اذا انصرفت على وتر».

# بيسان:

يعني سوى تكبيرة الإفتتاح وتكبيرتي الرّكوع قوله «فلا يضرّك اذا انصرفت

ورد هذا التعليل للتكبيرات الشبع الافتناحية أيضاً وسبق ذكره هناك مسنداً فلينذكر «عهد».

على وتر» معناه أنّ الأصل والسّنة في التّكبير ذلك إلّا أنّك في سعةٍ ورخصةٍ من الاقتصار على أقلّ من ذلك بعد أن يكون وتراّ في الرّكعتين معاً كما مرّ أو في كلّ واحدة كما بيّن في الحديث الاتي.

۱۳۲۸-۱۳۱ (التهذيب ۱۳۳: ۱۳۳ رقم ۲۹۱) الحسين، عن ابن أبي عمير، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن زرارة أنّ عبدالملك بن أعين سأل أباجعفر عليه السلام عن الصلاة في العيدين فقال «الصلاة فيها سواء يكبّر الامام تكبيرة الصلاة قائماً كها يصنع في الفريضة ثمّ يزيد في الركعة الأولى ثلاث تكبيرات وفي الأخرى ثلاثاً سوى تكبيرة الصلاة والرّكوع والسّجود إن شاء ثلاثاً وخساً وإن شاء خساً وسبعاً بعد أن يلحق ذلك إلى وتر».

۱٤-۸۳۲۲ (التهديب ۲۸۸:۳۰ رقم ۸۹۹) أحمد، عن ابن أشيم، عن يونس قال: سألته عن تكبير العيدين أيرفع يده مع كلّ تكبيرة أم يجزيه أن يرفع في أوّل تكبيرة؟ فقال «يرفع مع كلّ تكبيرة».

۱۵-۸۳۲۳ (التهذیب-۳:۲۸۸ رقم ۸۹۳) سعد، عن محمّدبن الحسین، عن جعفربن بشیر، عن العلاء اعن محمّد، عن أحدهما عليها السّلام قال: سألته عن الكلام الذي يتكلّم به فيمايين التّكبيرتين في العيدين فقال «ماشئتٌ من الكلام الحسن».

١٦-٨٣٢٤ (التهذيب ٣٠: ٢٨٦ رقم ٨٥٦) ابن محبوب، عن العبّاس،

١. لفظة عن العلا سقطت عن التهذيب المطبوع وهي موجودة في النسخ المخطوطة التي عندنا فانتبه «ض.ع».

عن عبدالرّ هن بن حمّاد، عن بشير بن سعيد، عن أبي عبدالله عليه السّلام قال «تقول في دعاء العيدين بين كلّ تكبيرتين الله ربّي أبداً، والإسلامُ ديني أبداً، ومحمّد نبيّي أبداً، والقرآنُ كتابي أبداً، والكعبةُ قبلتي أبداً، وعلي وليّي أبداً، والأوصياء أمّتي أبداً، وتسمّيهم إلى آخرهم ولا أحد إلا الله».

۱۷-۸۳۲۵ (التهذيب-۱۳۹ رقم ۲۹۱۶) عليّ بن حاتم، عن سُليمان الرّازي، عن أحدبن اسحاق، عن سعدان بن مسلم، عن محمّد بن عيسى بن أبي منصور، عن أبي عبدالله عليه السّلام قال «تقول بين كلّ تكبيرتين في صلاة العيدين: اللّهم أهل الكبرياء والعظمة، وأهل الجود والجبروت، وأهل العفو والرّحة، وأهل التقوى والمغفرة، أسألك في هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيداً ولمحمدٍ صلّى الله عليه وآله وسلّم ذُخراً ومزيداً أن تصلّي على محمّد وآل محمّد كأفضل ماصلّيت على عبدٍ من عبادك ، وصلّ على ملائكتك ورسلك واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللّهم إنّي أسالك من خير ماسألك عبادك المرسلون وأعوذبك من شرّ ماعاذ بك منه عبادك المرسلون».

۱۸-۸۳۲٦ (التهذيب ۱٤٠:۳۰ رقم ۳۱۵) ابن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن السرّاد، عن أبي جميلة، عن جابر، عن أبي جعفر عليه السّلام قال «كان أمير المؤمنين عليه السّلام إذا كبر في العيدين قال بين كلّ تكبيرتين: أشهد أن لا إله إلّا الله وحده لاشريك له وأشهد أن محمّداً عبده ورسوله صلّى الله عليه وآله وسلّم اللهم أهل الكبرياء» وذكر الدّعاء إلى

آخره مثله.

۱۹-۸۳۲۷ رقم ۱۸۳۸) الحسين، عن الحسن، عن المسن، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن الصّلاة يوم الفطر فقال «ركعتين بغير أذان ولا إقامةٍ وينبغي للامام أن يصلّي قبل الخطبة والسّكبير في الرّكعة الأولى يكبّر ستّاً، ثمّ يقرأ، ثمّ يكبّر السّابعة، ثمّ يركع بها فتلك سبع تكبيرات، ثمّ يقوم في (الى-خل) الثّانية فيقرأ فاذا فرغ من القراءة كبّر أربعاً ثمّ كبّر الخامسة و يركع بها و ينبغي أن يتضرّع بين كلّ تكبيرتين ويدعو الله هذا في صلاة الفطر والأضحى مثل ذلك سواء وهو في الأمصار كلّها إلّا يوم الأضحى بني فانّه ليس يومئذ صلاة ولا تكبير».

٢٠-٨٣٢٨ (التهذيب ١٣١: ١٣١ رقم ٢٨٤) عنه، عن الستضر، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله عليه السّلام قال «الستّكبير في العيدين في الأخيرة خس بعد القراءة».

٢١-٨٣٢٩ (التهديب-٣: ١٣١ رقم ٢٨٥) أحمد، عن اسماعيل بن سعد الأشعري، عن الرّضا عليه السّلام قال: سألته عن التّكبير في العيدين قال: «التّكبير في الأولى سبع تكبيرات قبل القرآءة وفي الأخيرة خمس تكبيرات بعد القرآءة».

۲۲-۸۳۳۰ (التهذيب-۲۱٤۱۳ رقم ۸٤۷) ابن محبوب، عن يعقوب بن

أي الاستبصار اسماعيل بن سعدان الأشعرى والألف والنون من مزيدات التساخ «عهد».

يزيد، عن ابن أبي عمير

(التهذيب ٢٨٤:٣٠ رقم ٨٤٨) الحسين، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبدالله عليه السّلام وحمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله عليه السّلام في صلاة العيدين قال «تصل القرآءة بالقرآءة» وقال «تبدأ بالتّكبير في الأولى، ثمّ تقرأ، ثمّ تركع بالسّابعة».

٢٣-٨٣٣١ (التهديب-٣: ١٣٢ رقم ٢٩٠) عمدبن أحد، عن

(الفقيه ـ ١٢:١٥ رقم ١٤٨١) محمد بن الفضيل، عن

(الفقيه- ١٣٠١ه رقسم ١٤٨٧) الكناني قال: سألتُ أباعبدالله عليه السّلام عن التّكبير في العيدين فقال «اثنتا عشرة سبع في الأولى وخس في الأخيرة فاذا قمت في الصّلاة فكبر واحدة وتقول أشهد أن لا إله إلّا الله وحده لاشريك له وأشهد أنّ محمداً عبده ورسوله. اللّهم أنت أهل الكبرياء والعظمة وأهل الجود والجبروت والقدرة والسّلطان والعزه أسألك في هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيداً ولمحمد وأن تصلّى على وسلّم ذخراً ومزيداً أن تصلّي على محمد وآل محمد وأن تصلّي على ملائكتك المقربين وأنبيائك المرسلين وأن تغفر لنا ولجميع المؤمنين والمسلمين والمسلمين والأموات.

اللهم إنّي أسألك من خيرماسألك عبادك المرسلون. وأعوذبك من شرّ ماعاذ منه عبادك الخلصون. الله أكبر أوّل كلّ شيء وآخره. وبديع كلّ

شيء ومنتهاه. وعالم كلّ شيء ومعاده. ومصير كلّ شيء (إليه-خ) ومردة. مدتر الأمور وباعث من في القبور، قابل الأعمال. مبديء الخقيات. معلن السّرائر. الله أكبر. عظيم الملكوت. شديد الجبروت. حيّ لايوت. دائم لايزول. إذا قضى أمراً فانّها يقول له كن فيكون. الله أكبر خضعت (خشعت-خل) لك الأصوات وعنت لك الوجوه. وحارت دونك الأبصار. وكلّت الألسن عن عظمتك. والنّواصي كلّها بيدك ومقادير الأمور كلّها إليك. لا يقضى فيها غيرك. ولا يتمّ منها شيء دونك.

الله أكبر أحاطبكل شيء حفظك . وقهركل شيء عزَّك . ونفذكل شيء أمرك . وقام كلّ شيء بك . وتواضع كل شيء لعظمتك . وذل كل شيء لعزّتك . واستسلم كل شيء لقدرتك . وخضع كل شيء لملكك الله أكبر وتقرأ الحمد . وسبّح اسم ربّك الأعلى . وتكبّر السّابعة وتركع وتسجد وتقوم وتقرأ الحمد والشمس وضُحيها . وتقول : الله أكبر . أشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله . اللهم أنت أهل الكبرياء والعظمة تتمه كله كها قلته أول التّكبيريكون هذا القول في كلّ تكبيرة حتى تتم خس تكبيرات» .

# بيان:

«بلديع كلّ شيء» أي مبدعه «مبديء الخفيّات» أي مظهرها «عنت» ذلّت «وحارت دونك» أي قبل أن تصل إليك.

هذه الأخبار الخمسة التي تضمنت تقديم التكبير على القرآءة في الرَّكعة الأولى حلها في التهذيبين على التقية وتحتمل التخيير. ۲٤-۸٣٣٢ (التهذيب ١٣٠: ١٣٠ رقم ٢٨٢) الحسين، عن فضالة، عن ابن سنان، عن أبي عبدالله عليه السّلام قال: سمعته يقول «كان رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم يعتم في العيدين شاتياً كان أو قائظاً ويلبس درعه وكذلك ينبغى للامام و يجهر بالقرآءة كما يجهر في الجمعة».

٦٥-٨٣٣٣ (التهذيب ١٣٦:٣٠ رقم ٣٠١) ابن محبوب، عن أحمد بن محمد بن موسى، عن يعقوب بن يزيد، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي عبدالله عليه السّلام قال: قلت: أدركت الامام على الخطبة قال: قال «تجلس حتّى يفرغ من خطبته ثمّ تقوم فتصلّي» قلت: القضاء أول صلاتي أو آخرها قال «لا، بل أوها وليس ذلك إلّا في هذه الصلاة» قلت: فا أدركت مع الامام من الفريضة وما قضيت قال «أمّا ما أدركت من الفريضة فهو أول صلاتك وما قضيت فأخرها».

# بيان:

لعل المراد بقوله «المقضاء أول صلاتي أو آخرها» إنّ الصّلاة التي أقضيها بعد استماع الخطبة هل هي أول صلاتي والخطبة التي سمعتها بمنزلة آخرها لأنّ الخطبة إنّا تكون في العيد بعد الصّلاة أو الأمر بالعكس من ذلك كما يكون في سائر الصّلوات وأراد بالفريضة الصّلاة يعني فما حكم ما أدركت من الصّلاة وما قضيت منها أيّها أوّل صلاتي وهذا يشمل صلاة العيد وغيرها مع احتمال اختصاص سؤاله بفريضة العيد.

# -۱۸۷\_ باب خطبة العيدين

١-٨٣٣٤ (الفقيه - ١:١٥ وقم ١٤٢١) خطب أميرالمؤمنين عليه السّلام يوم الفطر فقال «الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والتور، ثمّ الّذين كفروا بربّهم العدلون لانشرك بالله شيئاً ولا نتخذ من دونه وليّاً. والحمد لله الّذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الأخرة وهو الحكيم الخبير يعلم مايلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السّاء وما يعرج فيها وهو الرّحيم الغفور كذلك الله لاّ إله إلاّ هو إليه المصير والحمد لله الّذي يمسك السّاء أن تقع على الأرض إلّا بإذنه إنّ الله بالنّاس لرؤوف رحيم.

اللّهم ارحمنابر حمتك واعممنا بمغفرتك إنّك أنت العلميّ الكبير والحمدلله الّذي لامقنوط في رحمته. ٢ ولا مخلوّ من نعمته، ولا مؤيس من روحه. ولا مستنكف عن عبادته. بكلمته قامت السّماوات السّبع. واستقرّت الأرض

الباء إمّا متعلق بيعدلون والمعنى أنّ الكفار يعدلون برتهم الأوثان أي يسوونها أو يكفر في نعمته فعلى هذا يكون مأخوذاً من العدول وعلى الاؤل من العدل بعنى المساواة «سلطان» رحمه الله.

٢. الظاهر ان المقنوط هنا بمنى القانط لأنّ القنوط لازم ويمكن ان يعتبر اشتقاق اسم المفعول منه لتعديته بمن ومثله المخلومن ذلك «مراد» رحمه الله والمقنوط ماعطف عليه مرفوع خبر الضمير الرّاجع الى الله تعالى «ش».

المهاد. وثبتت الجبال الرواسي. وجرت الرياح اللواقح، وسار في جوّ السّهاء السّحاب. وقامت على حدودها البحار. وهو إله لها وقاهر يذل له المتغرّرون. و يتضاءل له المتكبّرون و يدين له طوعاً وكرها العالمون.

نحمده كما حمدنفسه وكما هوأهله. ونستعينه. ونستغفره. ونستهديه. ونشهد أن لآ إله إلا الله وحده لاشريك له. يعلم ما تخفي النفوس. وما تجن البحار. وما توارى منه ظلمة. ولا يغيب عنه غائبة. ولا تسقط من ورقةٍ من شجرة ولا حبّةٍ في ظلمةٍ إلّا يعلمها. لآ إله إلّا هو. ولا رطبٌ ولا يابسٌ إلّا في كتاب مبينٍ. ويعلم ما يعمل العاملون. وأيّ مجرى يجرون، و إلى أيّ منقلب ينقلبون.

ونستهدي الله بالهدى. ونشهدأن محمداً عبده ونبيّه ورسوله إلى خلقه وأمينه على وحيه وأنّه قد بلّغ رسالات ربّه وجاهد في الله الحائدين عنه العادلين به. وعبدالله حتى أتاه اليقين صلّى الله عليه وآله وسلّم.

أوصيكم بتقوى الله الذي لا تبرح منه نعمة . ولا تنفذه نه رحة . ولا يستغني العباد عنه . ولا تجزي أنعمه الأعمال . الذي رغّب في التقوى . وزهد في التنيا وحذّر المعاصي . وتعزّز بالبقاء . وذلّل خلقه بالموت والموتُ غاية الحنوين . وسبيل العالمين . ومعقودٌ بنواصي الباقين . لا يعجزه اباق الهاربين . وعند حلوله يأسر أهل الهوى . يهدم كلّ لذّه . و يزيل كلّ نعمة . و يقطع كلّ بهجة . والدّنيا دار كتب الله لها الفناء . ولأهلها منها الجلاء . فأكثرهم ينوي بقاءها . و يعظم بناءها . وهي حلوة خضرة . قد عجّلت للطالب والتبست بقلب النّاظر . و يظنّ ذوالتّروة الضّعيف . و يحتوبها الخائف الوجل .

فارتحلوامنها يرحمكم الله بأحسن ما بحضرتكم. ولا تطلبوامنها أكثر من

القليل ولا تسألوا منها فوق الكفاف وارضوا منها باليسير ولا تمدّن أعينكم منها إلى مامتّع المترفون به. واستهينوا بها ولا توظِنوها. وأضِروا بأنفسكم فيها. و إيّاكم والسّنعُم والسّلةي والفكاهات فانّ في ذلك غفلة واغتراراً ألا إنّ الدّنيا قد تنكّرت وأدبرت. واحلولت واذنت بوداع. ألا و إنّ الآخرة قد رحلت فأقبلت وأشرفت وأذنت باطلاع. ألا و إنّ المضمار اليوم والسباق غداً. و إنّ السّبقة الجنة. والغاية النّار. ألا فلا تائب من خطيئته قبل يوم منته. ولا عامل لنفسه قبل يوم بؤسه وفقره. جعلنا الله و إيّاكم ممّن يخافه و يرجو ثوابه.

ألا إن هذااليوم يوم جعله الله لكم عيداً وجعلكم له أهلاً فاذكرواالله يذكركم وادعوه يستجب لكم. وأدّوا فطرتكم فانها سنّة نبيتكم وفريضة واجبة من ربتكم. فليؤدها كل امريّ منكم من عياله كلهم ذكرهم وأنثاهم وصغيرهم وكبيرهم وحرّهم ومملوكهم عن كل انسان منهم صاعاً من برّ. أو صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير. وأطيعوا الله فيا فرض عليكم وأمركم به من إقام الصلاة و إيتاء الزكاة وحج البيت وصوم شهر رمضان والأمر بالمعروف والتهي عن المنكر والاحسان إلى نسائكم وما ملكت أيمانكم.

وأطيعواالله فيمانها كم عنه من قذف المحصنة واتيان الفاحشة وشرب الخمر وبخس المكيال. ونقص الميزان. وشهادة الزور. والفرار من الزحف عصمنا الله وايًا كم بالتقوى وجعل الأخرة خيراً لنا ولكم من الأولى إن أحسن الحديث وأبلغ موعظة المتقين كتاب الله العزيز الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحن الرحيم قل هو الله أحد. الله القسمد. لم يلد ولم يولد. ولم يكن له كفواً أحد. ثم يجلس جلسةً كجلسة العجلان. ثم يقوم بالخطبة التي ذكرناها في آخر خطبة يوم الجمعة بعد جلوسه وقيامه.

#### سان:

الفرق بين الخلق والجعل أنّ الخلق فيه معنى التقدير والجعل فيه معنى التصيير كإنشاء شيء من شيء «بربهم يعدلون» يعني أنّهم يعدلون به و يجعلون عدلاً له مالا يقدر على شيء منه وهذا استبعاد لفعلهم «له مافي السّماوات وما في الأرض» كأنّه سبحانه وصف نفسه بهذا القول بالإنعام بجميع النّعم الدنيويّة وأنّه المحمود عليها ولذا قال وله الحمد في الاخرة يعني كها أنّه المحمود على نعم اللّنبيا كذلك هو المحمود على نعم الاخرة وهي الشّواب الدّائم والنّعيم المقيم والرّواسي الثوابت واللواقع التي تحمل منها الأشجار الشّمار والتضاءل: التصاغر، والنجنّ والاجتنان السّر والاخفاء والحيد: الميل والعدول. «عجلت للطالب» والمجتن والاجتنان السّر والاخفاء والحيد: الميل والعدول. «عجلت للطالب» أي صارت معجلة لمن طلبها نقداً «والتبست بقلب الناظر» اختلطت به وتمكنت فيه «ويضنّ» أي يبخل بها «و يحتوبها» إن قرأت بالجيم بمعنى يكرهها فالخوف من الفقر، والمترف بفتح الرّاء المتنع ما لموسّع في ملاذ الدنيا وشهواتها، والفُكاهة بالضّم المزاح، والتنكّر التغيّر التغيّر المكروه «واحلولت» افعيعال مِن الخُلو والايذان الإعلام.

«رحَّلت» أي شدت على ظهر مركبها الرّحل، والمضمار الميدان والسّباق إمّا بمعنى السَّبق بالنّسكين أو أخذ السَّبق بالنّحريك بمعنى السّبق محرَّكةً الّتي فسرها هنا بالجنّة، و إنّها كانت النّار الغاية لأنّها الممرّ الى الجنّة «ألا فلا تائب» في بعض النسخ أفلا تائب بدون لا وهو أوضح، والمنيّة بتشديد المثناة التحتانيّة الموت.

٥٨٣٥ - ٢ (الفقيه - ١:٧١٥ رقم ١٤٨٣ و ١٥٥ رقم ١٤٨٤) وخطب عليه السّلام في عيد الأضحى فقال «الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر

إِلَّا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبرعلى ما هدانــا وله الشكر فيا أولانا والحمدلله على مارزقنا من بهيمة الأنعام».

وكان علي عليه السّلام يبدأ بالتكبير إذاصلّى الظهرمن يوم النّحر. وكان يقطع التكبير آخر أيّام التّشريق عند الغداة. وكان يكبّر في دَبر كلّ صلاة فيقول «الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، فيقول «الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر ولله الحمد، فاذا انتهى إلى المصلّى تقدّم فصلّى بالنّاس بغير أذان ولا إقامة فاذا فرغ من الصّلاة صعد المنبر ثمّ بدأ فقال «الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر الله أكبر ورحيما ورضا نفسه وعدد قطر سمائه و بحاره. له الأساء الحسنى. والحمد لله حتى يرضى. وهو العزيز الغفور. الله أكبر كبيراً متكبّراً. و إلها متعزّزاً، ورحيما متحنناً. يعفو بعد القدرة. ولا يقنط من رحمته إلا الضّالون. الله أكبر كبيراً. ولا إله إلا الله أكبر كبيراً وسبحان الله حنّاناً قديراً والحمد لله، نحمده ونستعينه ونستخفره ونستهديه. ونشهد أن لا إله إلا هو وأنّ محمداً عبده ورسوله، من يطع الله ورسوله فقد اهتدى وفاز فوزاً عظيماً. ومن يعص الله ورسوله فقد يطع الله وسوله بعيداً وخسر خسراناً مبيناً.

أوصيكم عبادالله بتقوى الله وكثرة ذكرالموت والزّهد في الدّنيا الّتي لم يتمتّع بها من كان فيها قبلكم ولن تبقى لأحدٍ من بعدكم. وسبيلكم فيها سبيلُ الماضين. ألا ترون إنّها قد تصرّمت وأذنت بانقضاء. وتنكّر معروفها. وأدبرت جذّاء فهي تُخبر بالفناء وساكنها يُحدى بالموت فقد أُمِرَّ منها ماكان حُلواً وكدر منها ماكان صفواً، فلم يبق منها إلّا سُملةٌ كسُملة الاداوة وجرعة كجرعة الإناء ولويتمزّزها الصّديان لم تنفع غلّته فأزمعوا عباد الله بالرّحيل من هذه الذار. المقدور على أهلها الزّوال. الممنوع أهلها من الحياة المذلّية أنفسهُم بالموت.

فاحيٌ يطمع قي البقاء. ولا نفس إلّا مذعنة بالمنون. فلا يغلبتكم الأمل. ولا يُطل عليكم الأمد. ولا تغتروا فيها بالامال. وتعبدوا الله أيّام الحياة، ولا يُطل عليكم الأمد. ولا تغتروا فيها بالامال. وتعبدوا الله أيّام. وجأرتم جُوّار متبتيّلي الرّهبان. وخرجتم إلى الله من الأموال والأولاد التماس القربة إليه في ارتفاع درجة عنده أوغفران سيئة أحصتها كتبه. وحفظتها رسله. لكان قليلاً في أرجو لكم من ثوابه. وأتخوّف عليكم من أليم عقابه و بالله لو الماثنت قلوبكم الهياثاً. وسالت عيونكم من رغبة إليه ورهبة منه دماً. ثمّ عمرتم في الدنيا ما كانت الذنيا باقيةً ماجزت أعمالكم ولو لم تبقوا شيئاً من جهدكم لنعمه العظام عليكم وهداه إيّاكم الى الايمان ماكنتم لتستحقوا البد الدهر. ما الدهر قائمٌ بأعمالكم جنّته. ولا رحته. ولكن برحته تُرحون. وبها إلى جنّته تصيرون. جعلنا الله وايّاكم برحته من التائين العابدين.

وإنّ هذايوم حرمته عظيمة. وبركته مأمولة. والمغفرة فيه مرجوة في أكثر وا ذكر الله تعالى. واستغفروه. وتو بوا إليه إنّه هو التّواب الرّحيم. ومن ضحّى منكم بجذع من المعز. فانّه لا يجزي عنه. والجذع من الضّان يجزي. ومن تمام الأضحية استشراف عينها وأذنها. و إذا سلمت العين والأذن تمّت الأضحية و إن كانت عضباء القرن. أو تجرّ برجلها إلى المنسك فلا تجزي. و إذا ضحيتم فكلوا وأطعموا واهدوا. وأحدوا الله على مارزقكم من بهيمة الأنعام. وأقيموا الضّلاة وآتوا الزّكاة وأحسنوا العبادة وأقيموا الشّهادة. وارغبوا فيا كتب عليكم. وفرض من الجهاد والحجّ والصّيام فانّ ثواب ذلك عظيم لاينفد. وتركه و بال لايبيد. وأمروا بالمعروف وانهوا عن المنكر.

 ١. قوله ما كنتم لتستجقوا جزاء «لولم تبقوا» فليست ـ لوـ هذه وصلية وقوله عليه الشلام باعمالكم متعلق بقوله لتستجفوا و «ما» في ما الدهر قائم مثلها في مادام «مراد» رحمه الله. واخييفوا الظّالم. واتصروا المظلوم. وخذوا على يند المريب وأحسنوا إلى النّساء وما ملكت أيمانكم. واصدقوا الحديث. وأدّوا الأماتة. وكونوا قوّامين بالحق ولا تغرّبكم الحياة الدّنيا. ولا يغرّبكم بالله الغرور.

إنّ أحسن الحديث ذكرالله وأبلغ موعظة المتقين كتاب الله عزّ وجل أعوذ بالله من الشيطان الرّجيم. بسم الله الـرّحن الـرّحيم. قل هو الله أحد. الله الصمد لم يلد ولم يولد. ولم يكن له كفواً أحد. ويقرأ قل يا أيّها الكافرون أو الهيكم التّكاثر أو والعصر.

وكان ممايدوم عليه قل هوالله أحد. وكان إذا قرأ إحدى هذه السورجلس جلسة كجلسة العجلان. ثمّ يتهض وهو عليه السلام كان أوّل من حفظ عليه الجلسة بين خطيتين ثمّ يخطب بالخطبة الّتي كتبناها بعد الجمعة.

# بيان:

«جذّاء» بالجيم والمعجمة أي سريعة خفيقة «يحدى» أي يساق «امرّ» على صيغة المجهول من الإمرار بمعنى إحداث المرارة، والسَّمَلة محرَّكة و بضمّ الماء القليل

- ١. وخذوا على يد المريب أي الذى يوقع الانسان في الرّيب يذكر الشّية والأباطيل والقصص التي يوجب التردد في الاعتقاد والكلام تمثيل فيه تشبيه الحال المريب المفسد للاعتقاد، بحال من في يده سيف او نحوه يريد افساد الأنفس والأموال و يمكن أن يكون من الرّيب بمعنى الحاجة أي يحوج الانسان يغصب المواله وغيرها من الاضرار «مراد» رحمه الله.
- ٧. و يروى بالحاء المهملة على ما يوجد في بعض النسخ الموثوق بصحبها موافقاً لرواية العامة حكى الهروي عن أبي عبيده أنه قال هي الشريعة الحديفة التى انقطع آخرها قال ومنه قيل للعطاء حدّاء أي قصيرة لا تمتذ أحدّ قصير الذّنب وعلى أثره جرى ابن الأثير وقال في حديث علي (ع) اصول بيد حدّاء أي قصيرة لا تمتذ إلى ما أريد. وروي بالجيم من الجدّ القطع. كتى بذلك عن قصور أصحابه وتقاعدهم عن الغزو، ثم قال: وكأنّها بالجيم أشبه وابن ميثم البحراني ضبطه بالحاء وفتره بالخفيفة المسرعة التى لايدركها أحد وذكر في شرحه الكبير أنّه يروى بالجيم أي مقطوعة الخبر «عهد» غفر له. هذا دعاؤه بخطّه لنفسه كها ذكرنا غير مرّه شرحه الكبير أنّه يروى بالجيم أي مقطوعة الخبر «عهد» غفر له. هذا دعاؤه بخطّه لنفسه كها ذكرنا غير مرّه شرحه الكبير أنّه يروى بالجيم أي مقطوعة الخبر «عهد» غفر له.

۱۳۳۲ الوافي ج ه

والأداوة المطهرة، والتمزّز بالزّائين: السَّمَصُّ قليلاً قليلاً، والصّديان: العطشان، والغُلّة: بالضمّ العطش، والإزماع: العزم، والمقدور: المقدّر، والمنون: الموت من المن بمعنى القطع لأنّه يقطع المدد وينقص العدد، والحنين: كالأنين والواله: الذّاهب عقله المتحيّر من شدّة الوّجد، والعجلان: بيّن العجلة.

والجؤار: رفع الصوت بالمتعاء والتضرع والاستغاثه يقال: جأر كمنع والمتبقل: المنقطع إلى الله والرّاهب: الخائف والانميات بالمتون والثّاء المثلّة الله والمرّاهب: الخائف والانميات بالمتون والثّاء المثلّة الله والمبدع: مادخل في الثّانية واستشراف العين والاذن: تفقدهما وطلب سلامتها من العيب من استشرفت الشيء إذا وضعت يدك على حاجبك تنظر إليه حتى يستبين أو طلب شرافتها بالتّمام والكمال وعضباء القرن: مكسورة القرن الدّاخل ولعل المراد بها هنا مكسورتها عن أصلها، نقل في الفقيه عن الصّفّار أنّه قال: إذا بقي من القرن ثُلُثهُ فلا بأس أن يضحي به.

# - ۱۸۸ -باب الدّعاء بعد صلاة العيد

١-٨٣١ (التهذيب ١٤٠: ٣٠ ذيل رقم ٣١٥) تدعو بعد صلاة العيد بهذا الدعاء تقول اللهم إنّي توجّهت إليك بمحمّدٍ أمامي وعليّ من خلفي وأئمّي عن يميني وشمالي وأستربهم من عذابك وأتقرّب إليك زلنى. لا أجد أحداً أقرب إليك منهم. فهم أئميّ. فأمن خوفي من عذابك وسخطك. وأدخلني برحتك الجنة في عبادك الصالحين. أصبحت بالله مؤمناً موقناً عنلصاً على دين محمدٍ وسنته. وعلى دين عليّ وسنته. وعلى دين الأوصياء وسنتهم. آمنت بسرهم وعلانيتهم وأرغب إلى الله تعالى فيا رغبوا فيه. وأعوذ بالله من شرّ ما استعاذوا منه. ولا حول ولا قوة ولا منعة إلّا بالله العلي العظيم توكّل على الله فهو حسبه.

اللهم إنّي أريدك فأردني وأطلب ماعندك فيسره في اللهم إنّك قلت في عكم كتابك المنزل وقولك الحق ووعدك الصِّدْق. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للنّاسِ فعظمت شهر رمضان بما أنزلت فيه من القرآن الكريم. وخصصته بأن جعلت فيه ليلة القدر اللهم وقد انقضت أيامه ولياليه. وقد صرت منه يا إلى ما أنت أعلم به منّي . فأسألك يا إلهي عا سألك به ملائكتك المقرّبون . وأنبياؤك المرسلون . وعبادك الصّالحون .

أن تصلّي على محمّدٍ وآل محمّدٍ وأن تقبل منّي كلّ ما تقرّبت به إليك فيه. وتتفضّل عليّ بتضعيف عملي وقبول تقرّبي وقرباتي واستجابة دعائي. وهب لي من لَدُنك رحمةً. وأعتق رقبتي من النّار وآمني يوم الخوف من كلّ الفزع. ومن كلّ هول أعددته ليوم القيامة.

أعوذ بحرمة وجهك الكريم. وبحرمة نبيك. وبحرمة الأوصياء أن يتصرم هذا اليوم ولك قبلي تبعة تريد أن تؤاخذني بها. أو خطيئة تريد أن تقتصها متي لم تغفرها لي. أسألك بحرمة وجهك الكريم. يا لآ إله إلآ أنت بلآ إله إلآ أنت بلا إله إلآ أنت عمري أنت أن ترضى عتبي و إن كنت قد رضيت عتبي فزد فيا بقي من عمري رضاً. و إن كنت لم ترض عتبي فن الان فارض عتبي. يا سيدي ومولاي؛ الساعة. الساعة. الساعة. واجعلني في هذه الساعة وفي هذا اليوم وفي هذا الجلس من عنقائك من التارعتقاً لا رق بعده. اللهم إنتي أسألك بحرمة وجهك الكريم أن تجعل يومي هذا خيريوم عبدتك فيه منذ أسكنتني الأرض أعظمه أجراً، وأعمّه نعمةً وعافيةً. وأوسعه رزقاً. وأبتله عتقاً من التار وأوجبه مغفرةً. وأكمله رضواناً. وأقربه إلى ما تحبُّ وترضى.

اللهم لا تجعله آخرشهر رمضان صمته لك وارزقني العَوْدَفيه، ثمّ العودفيه حتى ترضى عني وتُرضي كل من له قبلي تبعة : ولا تُخرجني من الدنيا إلا وأنت عتى راض. اللهم اجعلني من حجاج بيتك الحرام. في هذا العام. المبرور حجّه م. المشكور سعيهم. المغفور ذنهم المستجاب دعاؤهم. المحفوظين في أنفسهم وأديانهم وذرارهم وأموالهم وجيع ما أنعمت به عليهم. اللهم اللهم اللهم عليهم هذا وفي يومي هذا وفي ساعتي هذه مُفلِحاً منجِحاً منجِحاً منجعاباً دعائي مرحوماً صوتي مغفوراً ذني.

اللهم واجعل فيماشئت وأردت وقضيت وحتمت وأنفذت أن تطيل عمري

وأن تقوّي ضعني وتَجبُر فاقتي وأن تُعزَّ ذلّي وتؤنسَ وحشتي وأن تكثر قلّتي. وأن تُدرِّ رزقي في عافية ويُسرٍ وخفض عيش. وتكفيني كل ما أهمّني من أمر آخرتي. ولا تكِلني إلى نفسي فأعجز عنها ولا إلى النّاس فيرفُضوني. وعافني في بدني وأهلي. وولدي. وأهل مودّتي. وجيراني. واخواني. وذرّتتي. وأن تمن على بالأمن أبداً ما أبقيتني.

توجهتُ إليك بمحمدٍ وآل عمدٍ صلّى الله عليه وآله وسلّم وقدمتهم إليك أمامي وأمام حاجتي وطلبتي وتضرّعي ومسألتي. فاجعلني بهم وجها في اللّذيا والأخرة. فانك مننت علي بمعرفتهم. فاختم لي بها السّعادة إنّك على كل شيءٍ قديرٌ فانك وليي ومولاي وسيّدي وربّي والهي وثقتي ورجائي ومعدن مسألتي وموضعُ شكواي ومنتهى رغبتي. فلا يخيبن عليك دعائي يا سيدي ومولاي؛ ولا تبطلن طمعي ورجائي لديك. فقد توجّهتُ إليك سيدي ومولاي؛ ولا تبطلن طمعي ورجائي لديك. فقد توجّهتُ إليك بمحمدٍ وآل محمد صلّى الله عليه وعليهم وقدمتهم إليك أمامي وأمام حاجتي وظلبتي وتضرّعي ومسألتي فاجعلني بهم عندك وجهاً في الدّنيا والأخرة ومن المقرّبين فانك مننت علي بمعرفتهم فاختم في بالسّعادة إنّك على كلّ شيء قدير.

اللّهم ولا تُبطِل عملي. وطمعي، ورجائي، يا إلهي ومسألتي واختم لي بالسعادة. والسّلامة. والاسلام، والأمن، والايمان، والمغفرة، والرّضوان، والشهادة والحفظ، يا منزولاً به كُلَّ حاجة يا الله تثلاث مرّات أتدت لكلّ حاجة وليٌّ فتول عاقبها ولا تُسلّط علينا أحداً من خلقك بشيء لا طاقة لنا به من أمر الدّنيا والاخرة وفرّغنا لأمر الاخرة يا ذاالجلال والاكرام صلّ على محمد وآل محمد وال محمد والم محمد وسلّم على محمد والم محمد وحمد وسلّمت وسلّمت ومننت على ابراهيم والله ابراهيم إنّك حميد مجيد».

## - ١٨٩ -باب التحزن يوم العيدين وأنّ التّاس لا يوفّقون لها

١-٨٣٣٧ (الكافي - ٤: ١٦٩) أحمد، عن علي بن الحسن عن عمروبن عثمان، عن حتّان بن سدير

(التهديب ٣٠٠ : ٢٨٩ رقم ٨٧٠) محمّدين أحمد، عن العيّاسين معروف، عن السّرّاد، عن

(القبقيه- ۱۷٤:۲ رقم ۲۰۵۸) حنان، عن عبدالله بن دينار؟ عن

(القمقيه - ١:١١ه رقم ١٤٨٠) أبي جعفر عليه السلام قال: قال

١. ما ترى فى بعض نسخ الكافي الحسين مكان الحسن سهو كها استظهره جامع الرواة فى ترجة عمروبن عثمان وعلى بن الحسن واحمد هذا وغيرهم وهو على بن الحسن بن فضال راجعنا إلى تراجم عدة من الرجال فتبيّن لنا أنه للحق «ض.ع».

٢. عبدالله بن دينار أورده جامع الرّواة ج ١ ص ٤٨٣ واستظهر أنّ عبدالله بن دينار وعبدالله بن ذبيان واحد
 (حيث أنّ في بعض النسخ عبدالله بن ذبيان مكان عبدالله بن دينار) فيبق نسخ الذى فيها عبدالله بن سنان
 مكان عبدالله بن دينار ولعل عبدالله بن دينار اصح والله العالم «ض.ع».

«يا عبدالله؛ مامن عيد للمسلمين أضحى ولا فطر إلّا وهو يُجَدّد لأل محمّد فيه حزن» قلت: و ليم ذاك ؟ قال «لأنّهم يرون حقّهم في يد غيرهم».

١٨٣٨ ٢ (الكافي - ١ : ١٨١) العدة، عن البرقيّ ، عن أبي الصّخر أحمد بن عبدالرّحيم رفعه إلى أبي الحسن عليه السّلام أنّه نظر إلى أنساس في يوم فطر يلعبون و يضحكون فقال لأصحابه والتفت إليهم «إنّ الله تعالى خلق شهر رمضان مضماراً لحلقه يستبقون فيه بطاعته إلى رضوانه فسبق فيه قومٌ ففازوا وتخلّف آخرون فخابوا، فالعجب كلّ العجب من الضّاحك اللاّعب في اليوم الذي يُثاب فيه المحسنون و يخيب فيه المقصّرون، وأيّمُ الله لو كُشِفَ الغطاء لشُغِلَ مُحسِنٌ باحسانه ومسى عُ باساءته».

٣-٨٣٣٩ (الفقيه-١١:١١ه رقم ١٤٧٩) نظر الحسن بن علي عليها السّلام إلى أناس الحديث. ٢

• ١٣٤٠ع (التهديب - ٣: ٢٨٩ رقم ٨٧١) محمدبن أحمد، عن محمدبن عيسه، عن أبي جعفر عيسه، عن يوسف بن عقيل، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السّلام أنّه كان إذا صلّى بالنّاس صلاة فطر أو أضحى خفض من صوته يسمع من يليه لا يجهر بالقرآن والمواعظ والتذكير يوم الأضحى والفطر بعد الصّلاة.

١. وكذلك في الفقيه ـ ١٧٤:٢ رقم ٢٠٥٧ مثله.

٢. هذا الحديث أورده في الفقيه مرتبن واسنده إلى امامين مرة في باب صلوة العيدين مسنداً إلى الحسن واخرى في باب نوادر الضيام مسنداً إلى الحسين عليها السلام «عهد». أقول: في المخطوطين من الفقيه. الحسن وجعلا الحسين على نسخة وفي المطبوع في الموضعين الحسن عليه السلام «ض.ع».

#### بيسان:

يعني إذا فرغ من صلاته خفض صوته بهذه الأشياء التي كان يأتي بها بعد الصلاة تحزّناً وتخشّعاً، و يحتمل أن يكون المراد عدم جهره بالبليغ بالقرآءة في الصلاة فيكون قوله والمواعظ مبتدأ و يكون خبره قوله بعد الصلاة و يكون المراد به أنّ الخطبة في العيدين إنّا تكون بعد الصّلاة.

٨٣٤١- ٥ (الكمافي - ٤: ١٧٠) عليّ ، عن أبيه العمّن ذكره، عن محمّد بن سليمان ، عن

(الفقيه - ١٧٥: ٢ وقم ٢٠٥٩) عبدالله بن لطيف التفليسي عن رُزَيق على الله الله عليه السلام «لمّا ضُرب الحسين بن علي عليها السلام بالسيف فسقط رأسه، ثم ابتدر ليقطع رأسه نادى مناد من بطنان العرش: ألا أيتها الأمّة المتحيرة الضّالة بعد نبيها لا وفقكم الله لأضحى ولا فطر» قال: ثم قال أبوعبندالله عليه السّلام «فلا جرم والله ما وفقوا ولا يوفقون حتى يُثار بثار الحسين عليه السّلام».

## ٦-٨٣٤٢ (الفقيه- ٢: ١٧٥ ضمن رقم ٢٠٥٩) وفي خبر آخر: لا وفقكم

- ١. «عن أببه» ليست في الكافي المطبوع وبعض المخطوطات وحبث أنّ الرّواية مقطوعة الإبضر بالسند
   «ض ع».
- ٢. في اكثر النسخ من كلى الكتابين «رزبن» بالنون مكان «رُزيق» بالقاف بتقديم الرّاء على الرّاى على كلي التقديرين... ولم اظفر بدليل على ترجيح احد الاحتسالين وعلى نقدير كونه بالقاف يحتسل كونه ابن مرزوق الكوفى الشقة وابن الزبير الخليقاني المكنى بأبي العباس «عهد» غفر الله له. (هذا دعاؤه لنفسه بخطة) وقد مرّ تحقيقنا فيه ورزيق هذا هو المذكور في ج ١ ص ٣١٩ جامع الرواة «ض.ع».

١٣٤٠ الوافي ج ٥

الله لصوم ولا فطرٍ.

#### سان:

لعل المراد بعدم التوفيق لها عدم الفوز بجوائزهما وفوائدهما وما فيها من الخيرات والبركات في الدّنيا والأخرة وربما يخطر ببعض الأذهان أنّ المراد به اشتباه الهلال عليهم أو المراد عدم توفيقهم للاتيان بالصّلاة على وجهها بادابها وسننها وشرائطها كما كانت في عهد رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم وقد تهياً لها أبوالحسن الرضا عليه السّلام مرّة في زمن مأمون الخليفة فحالوا بينه و بين اتمامها كما مضى ذكره في كتاب الحبّة وفي كلّ من المعنيين قصور.

أمّا الأوّل فلعدم مساعدته المشاهدة فانّ الاشتباه ليس بدائم مع أنّه لايضرّ لاستبانة حكمه وعدم منافاته لأكثر الصّوم وعدم اختصاصه بالمدعوّ عليهم، وأمّا الثاني فلعدم مساعدته الخبر الأخير فانّ الصلاة غير الصّوم والفطر وكيف كان فالمدّعوة مختصة بالمتحيّرين الضّالين من المخالفين كما في هذا الحديث أو الظّالمين القاتلين ومن رضى بفعالهم كما في الحديث الآتي ليس لنا فها شركة بحمدالله تعالى.

٧-٨٣٤٣ عن محمد بن أحمد عن السّيّاري، عن محمد بن أحمد عن السّيّاري، عن محمد بن أحمد عن السّيّاري، عن غير عن عليه السّلام قال: قلت له: جعلت فداك ؟ ماتقول في الصّوم فانّه روي أنّهم لايوفّقون لصوم ؟ فقال «أما انّه قد أُجيبت دعوة الملك فيهم » قلت: فكيف ذلك جعلت فداك ؟ قال «إنّ النّاس لمّا قتلوا الحسين عليه السّلام أمر الله تعالى ملكاً ينادي أيتها الأمّة الظّالمة القاتلة عترة نبيتها لا وفقكم الله لصوم ولا فطر». ا

إلكافي المطبوع والمخطوط «عب» ولا لفطر مكان ولا قطر.

## - ۱۹۰-باب التكبير في العيدين

١-٨٣٤٤ (**الكافي - ١٦٦**: ٤) عليّ بن محمّد، عن البرقيّ، عن أبيه، عن خلف بن حمّاد ا

(الكافي- ٤: ١٦٧) العدة، عن سهل، عن ابن أسباط، عن خلف بن حمّاد، عن

(الفقيه- ١٠٦٧:٢ رقم ٢٠٣٤) سعيد النقاش قال: قال أبوعبدالله عليه السّلام لي «أما انّ في الفطر تكبيراً ولكنّه مسنون» قال: قلت: وأين هو؟ قال «في ليلة الفطر في المغرب والعشاء الأخرة وفي صلاة الفجر وفي صلاة العيد»

(الفقيه) وفي غير رواية سعيد وفي صلاة الظّهر والعصر

(ش) ثم يقطع قال: قلت كيف أقول قال «تقول الله أكبر الله . ١. أورده في المهذيب ـ ١٣٨:٣٠ رقم ٣١١ بهذا السند أبضاً. ۱۳۳۲ الوافي ج ٥

أكبر لآ إلىه إلّا الله والله أكبر الله أكبر الله أكبر ولـلّـهِ الحـمد الله أكبر. على ماهدانا وهو قول الله تعالى (وَلِنُـكُمِلُوا اللّهَ على ماهدانا وهو قول الله تعالى (وَلِنُـكُمِلُوا اللّهَ على ماهدانا وهو قول الله تعالى (وَلِنُـكُمِلُوا اللّهَ على ماهدانگمنى ١٠).

٢-٨٣٤٥ (الفقيه-٢:١٦٧ رقم ٢٠٣٥) وروي أنّه الايقال فيه من المحمد الأنعام فان ذلك في أيّام التشريق.

٣-٨٣٤٠ (السكافي - ٢ : ١٦٧) الثلاثة، عن محمدبن أبي حمزة، عن ابن عمّار، عن أبي عبدالله عليه السّلام قال «تكبير ليلة الفطر وصبيحة الفطر كما تكبّر في العشر».

#### بيان:

يعني بالعشر العشر صلوات الفرائض في أيّام التّشريق.

١٣٤٧هـ٤ (الكافي - ٤ : ١٥ - التهذيب - ٢٦٩ وقم ٩٢١ الأربعة ، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السّلام: التّكبير أيّام التشريق في دّبر الصّلوات فقال «التّكبير بمنى في دّبر خس عشرة صلاةً وفي سائر الأمصار في دبر عشر صلوات وأوّل التكبير في دّبر صلاة الظّهر يوم النّحر تقول فيه الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر على ماهدانا.

١. البقرة/١٨٥.

ورزفنا من بهيمة الانعام. الخ. سقطت لفظة «ورزقنما» من قلمه الشريف أو من قلم التساخ لوجوده في الفقيه المطبوع والمخطوطين وهذا واضح «ض.ع».

٣. أورده في التهذيب. ٣: ١٣٩ رقم ٣١٣ بهذا السند أيضاً.

الله أكبر على مارزقنا من بهيمة الأنعام، وإنها جعل في سائر الأمصار في دبر عشر صلوات إنّه إذا نـفـر الـتاس في التّفر الأوّل أمسك أهـل الأمصـارعن التّكبير وكبّر أهل منى ماداموا بمنى إلى النّفر الأخير».

## ٨٣٤٨ ٥ (الكافي ٤: ١٧٥) محمّد، عن

(التهذيب - ٥ : ٤٨٧ رقسم ١٧٣٧) محسد بن الحسين، عن صفوان، عن العلاء، عن محسد، عن أحدهما عليها السّلام قال: سألته عن رجل فاتته ركعة مع الامام من الصّلاة أيّام التّشريق قال «يتمّ صلاته، ثمّ يكبّر» قال: وسألته عن التكبير بعد كلّ صلاة فقال «كم شئت انّه ليس شيّ موقّت» يعني في الكلام.

#### بيان:

قوله عن التّكبير يعني عن صفة التكبير وعدده.

٦-٨٣٤٩ (التهذيب ٥: ٢٧٠ رقم ٩٢٣) محمّدبن أحمد، عن

(التهذيب - ٥: ٨٨٤ رقم ١٧٤٤) الفطحيّه، عن أبي عبدالله عليه السّلام قال «التكبير واجبٌ في دبر كلّ صلاة فريضة أو نافلة أيّام التّشريق».

#### بيان:

حمله في التهذيب على تأكيد السّنة وخص في الإستبصار الاستحباب بالنّافلة.

٧-٨٣٥٠ (التهذيب ٥: ٢٧٠ رقم ٩٢٥) سعد، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن داودبن فرقد قال: قال أبوعبدالله عليه السّلام «التّكبير في كلّ فريضة وليس في النّافلة تكبيرٌ أيّام التشريق».

٥٣٥-٨ (التهذيب ٥: ٨٨٥ رقم ١٧٤٥) عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السّلام قال: سألته عن التكبير أيّام التشريق أواجب هو أم لا؟ قال «يستحب و إن نسي فلا شيّ عليه» قال: وسألته عن النّساء هل عليه قال التّكبير أيّامَ التّشريق قال «نعم؛ ولا يجهرنّ».

٩-٨٣٥٢ (التهذيب ٢٨٩: ٣٠ رقم ٨٦٨) محمدب أحمد، عن ابن عيسى، عن أبيه، عن حفص بن غياث، عن جعفر، عن أبيه عليها السّلام قال: قال «على الرّجال والنّساء أن يكبّروا أيّام التشريق في دَبرِ الصّلوات، وعلى من صلّى وحده، ومن صلّى تطوّعاً» ١.

١٠-٨٣٥٣ (التهديب-٥: ٢٧٠ رقم ٩٢٤) محمدبن أحد، عن

(التهذيب - ٥: ٤٨٧ رقم ١٧٣٩) الفحطية، عن أبي عبدالله عليه السّلام قال: سألته عن الرّجل ينسى أن يكبّر أيّام التشريق قأل «إن نسي حتى قام من موضعه فليس عليه شيّ ».

 ١. السّند في الخطوطين والمطبوع من التهذيب هكذا: محمدين احمدين يحيى، عن أبي جعفر، عن أبيه، عن حفص بن غياث، عن أبيه عن عليّ عليه السّلام قال قال الخ.

#### سان:

قال في الاستبصار سقوط القضاء بالنسيان لا ينافي الوجوب.

١٨-٨٣٥٤ (الكافي - ٤: ٥١٦) الأربعة، عن محمد قال: سألت أبا عبدالله عليه السّلام عن قول الله عزّوجل (وَاذْكُروا الله في أيّامٍ مَعْدُودُاتٍ) قال «التّكبير في أيّام التّشريق» الحديث. ٢

#### بسان:

يأتي تمامه مع أخبار أخر من هذا الباب في كتاب الحجّ إن شاء الله تعالى.

١. البقرة/٢٠٣.

٧. أورده في التهذيب-٣: ١٣٩ رقم ٣١٢ وج ٥: ٢٦٩ رقم ٩٢٠ بهذا السند أبضاً.

## باب علّة العيد وصلاته

١-٨٣٥ (المفقسية - ١ : ٢٢٥ رقم ١٤٨٥) في العلل التي تروي عن الفضل بن شاذان التيسابوريّ رضي الله عنه و يذكر أنّه سَمِعَها من الرّضا عليه السّلام أنّه إنّا جعل يوم الفطر العيد يكون للمسلمين مجتمعاً يجتمعون فيه و يبرزون لله عزّوجل فيمجّدونه على مامن عليهم، فيكون يوم عيد. و يوم اجتماع. و يوم فطر. و يوم زكاة و يوم رغبة. و يوم تضرع. ولأنّه أوّل يوم من السّنة يحلّ فيه الأكل والشرب لأنّ أوّل شهور السّنة عند أهل الحق شهر رمضان فأحبّ الله عزّوجل أن يكون لهم في ذلك مجمع يحمدونه فيه و يقدّسونه، و إنّا جعل التّكبير فيها أكثر منه في غيرها من الصّلوات لأنّ التكبير إنّا هو التعظيم لله والتّمجيد على ماهدى وعافى كما قال الله عزّوجل (ويتُحبّرُوا الله على قا قليكُمْ وَلَعَلَّمُ مَنْ مُثْمُونَ). الله على قا قليكُمْ وَلَعَلَّمُ مَنْ مُثْمُونَ). الله على قا قليكُمْ وَلَعَلَّمُ مَنْ مُنْ وَلَعَلَّمُ وَلَعْلَى وَلَعْلَمُ وَلَعْلَهُ وَلَعْلَمُ وَلَع

وإنّما جُعل فيها اثنتا عشرة تكبيرة لأنّه يكون في ركعتين اثنتا عشرة تكبيرة لل وجعل سبع في الأولى وخسٌ في الثانية ولم يسوّبينها لأنّ السُّنَّة في صلاة الفريضة أنْ تستفتح بسبع تكبيرات فلذلك بُديئ هاهنا بسبع تكبيرات

١. البقرة/١٨٥.

لأن في كل ركعة تكبيرة للركوع وأربع تكبيرات للشجدنين لكل سجدة تكييرنان وفي الركعة الأولى تكبيرة للافتناح وفي الثانية تكبيرة القنوت «مراد» رحمه الله.

وجعل في الثّانية خس تكبيرات لأنّ التّحريم من الـتّكبير في اليوم واللّيلة خس تكبيرات وليكون التّكبير في الرّكعتين جميعاً وتراً وتراً».

#### بيسان:

أشير باثنتي عشرة تكبيرة في ركعتين إلى تكبيرة الإحرام وتكبيرة القنوت وتكبيرتي الرّكوع وثمان السّجود فانّه لايخلو صلاةٌ من هذه التّكبيرات.

 ١. قوله لأنّ التحريم من السّكبر أي من جملة جنس السّكبر تكبيرة الاحرام خس لكلّ صلاة من الصّلوات الخسس واحدة «مراد» رحمه الله.

## - 192. باب صلاة الاستسقاء

١-٨٣٥٦ (الكافي - ٣: ٤٦٢) علي، عن العبيدي، عن يونس، عن محمّد والحسين بن محمّد، عن عبدالله بن عامر، عن عليّ بن مهزيار، عن فضالة، عن أحمد بن سليمان جميعاً، عن مُرّة المولى محمّد بن خالد قال: صاح أهل المدينة الى محمّد بن خالد في الإستسقاء فقال لي: إنظلق إلى أبي عبدالله عليه السّلام فاسأله ما رأيك فانّ هؤلاء قد صاحوا إليّ فأتيتُه فقلت له: فقال لي «قبل له فليخرج» قلت له: متى يخرج جعلت فداك ؟ قال «يوم فقال لي «قبل: كيف يصنع؟

قال «يُخرج المنبر، ثم يخرج يمشي كمايمشي (يخرج ـ خل) يوم العيدين وبين يديه المؤذّنون في أيديهم عَنَرُهم حتى إذا انتهى الى المصلّى صلّى بالنّاس ركعتين بغير أذان ولا إقامة ثمّ يَصعَدُ المنبر فيقلب رداءه فيجعل الذي على يمينه ثمّ يستقبل القبلة فيكبّر الله مائة تكبيرة رافعاً بها صوته ثمّ يلتفت إلى النّاس عن يمينه فيسبتح

١. كذا في نسخ الكافي الموجودة عندنا وفي نسخ التهذيب عن قرة مولى خالد بالقاف مكان الميم وليس بشيء فيما اظن واحسب اسقاط الاسم وابدال الحرف من فعل الكتاب فالصواب ما اثبت في الكتاب اذ المعروف مرة بالميم مولى محمد بن خالد وهو ابن خالد بن عبدالله القسري الكوفي والي المدينة «عهد».

٢. في الخطوطين والمطبوع من التهذيب مولى خالد مكان محمدبن خالد.

الله مائة تسبيحة رافعاً بها صوته، ثمّ يلتفت إلى النّاس عن يساره، فيهلّل الله مائة تسبيحة رافعاً بها صوته، ثمّ يستقبل النّاس فيحمد الله مائة تحميدة، ثمّ يرفع يديه فيدعو، ثمّ يدعون فانّي لأرجو أن لا يخيبوا» قال: ففعل فلمّا رجعنا قالوا هذا من تعليم جعفر.

وفي رواية يونس فما رجعنا حتى أهتتنا أنفُسُنا. ١

#### بيسان:

«أهمتنا أنفسنا» لعل المراد به أنّه ماكان لناهم إلّاهم أنفسنا أن تبتلّ ثبابنا بالمطر فيكون كناية عن سرعة الأمطار.

٢-٨٣٥٧ (الكافي-٣: ٣٦) الشّلاثة عن هشام بن الحكم، عن أبي عبدالله عليه السّلام قال: سألته عن صلاة الإستسقاء فقال ((مثل صلاة العيدين تقرأ فيها وتكبّر فيها كها تقرأ وتكبّر فيها يخرج الامامُ فيبسرز إلى مكان نظيفٍ في سكينةٍ ووقار وخشوع ومسألة ويبرز معه النّاس فيحمد الله و يجتده و يُثني عليه و يجتهد في الدّعاء و يُكثِر من التّسبيح والتّهليل والتّكبير و يصلّي مثل صلاة العيدين ركعتين في دعاء ومسألة الا واجتهاد فاذا سلّم الامام قلب ثوبته وجعل الجانب الذي على المنكب الأيمن على المنكب الأيسر والذي على الأيسر على الأيمن فان النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم كذلك صنع». "

١. أورده في التهذيب-١٤٨:٣ رقم ٣٢٢ بهذا السند أيضاً.

٢. في غير واحدة من نسخ الكافي مسكنة مكان مسألة ولعل ما اثبته الوالد اصوب «عهد» غفر له.

٣. أورده في الهُذيب ٣٠: ١٤٩ رقم ٣٢٣ بهذا السند أبضاً.

٣-٨٣٥٨ (الكافي -٣:٣٣) محمد رفعه، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن تحويل النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم رداءه إذا استسق، فقال «علامة بينه و بين أصحابه يحوّل الجدب خِصباً».

٨٣٥٩ (الفقيه- ١: ٥٣٥ رقم ١٥٠٣) الحديث مرسلاً.

١٥٠٠ (التهديب عن علي بن ١٥٠ رقم ٣٢٤) ابن محبوب، عن علي بن السندي، عن محمد بن عمروبن سعيد، عن محمد بن يحيى الصيرفي، عن محمد بن سفيان، عن رجل، عن أبي عبدالله عليه السلام مثله.

٦-٨٣٦١ (الكافي -٣:٣٦٤) وفي رواية ابن المغيرة قال «يكبّر في صلاة الاستسقاء كما يكبّر في العيدين في الأولى سبعاً وفي الثّانية خساً ويصلّي قبل الخطبة و يجهر بالقرآءة ويستسقى وهوقاعد».

٧-٨٣٦٢ (التهذيب ١٤٨:٣- ١٤٨٠٣) الصفّار، عن محمّد بن عيسى، عن عثمان، عن حمّاد السّرّاج قال: أرسلني محمّد بن خالد إلى أبي عبدالله عليه السّلام أقول له إنّ النّاس قد أكثروا عليّ في الإستسقاء فما رأيك في الخروج غداً؟ فقلت ذلك لأبي عبدالله عليه السّلام، فقال لي «قل له ليسَ الاستسقاءُ هكذا، فقل له يخرج فيخطب النّاس ويأمرهم بالصّيام اليوم وغداً و يخرج بهم يوم الثّالث وهم صيام» قال: فأتيتُ محمّداً فأخبرته بمقالة أبي عبدالله عليه السّلام، فجاء فخطب النّاس وأمرهم بالصّيام كما قال أبوعبدالله عليه السّلام، فجاء فخطب النّاس وأمرهم بالصّيام كما قال أبوعبدالله عليه السّلام، فلمّا كان في اليوم الثّالث أرسل إليه ما رأيك في أبوعبدالله عليه السّلام، فلمّا كان في اليوم الثّالث أرسل إليه ما رأيك في

١٣٥٢ الوافي ج ٥

الحزوج، وفي غير هذه الرّواية أنّه أمره أن يخرج يوم الا ثنين فيستسقي.

۸-۸۳٦۳ (التهذيب-۱٤۸:۳ رقم ۳۲۱) الحسين، عن صفوان، عن ابن بكير قال: سمعت أبا عبدالله عليه السّلام يقول في الاستسقاء قال «يصلّي ركعتين و يقلب رداءه الذي على يمينه فيجعله على يساره والذي على يساره على يمينه و يدعوالله فيستسقي».

٩-٨٣٦٥ (التهديب ١٥٠:٣- ١٥٠ رقم ٣٢٥) ابن محبوب، عن محمّد بن خالد البرقي، عن ابن أبي عمير عن أبي البختري، عن أبي عبدالله، عن أبيه عليها السلام أنّه قال «مضت السُّنة أنّه لايستسقى إلّا بالبراري حيث ينظر النّاس إلى السّاء ولا يستسقى في المساجد إلّا مكّة».

١٠-٨٣٦٥ (الفقيه-٢٦:١ ذيل رقم ١٤٩٩) الحديث مرسلاً مقطوعاً.

۱۱-۸۳۱٦ (التهذيب ۱۰۰: ۱۰۰ رقم ۳۲۳) الحسين، عن صفوان، عن موسى بن بكر أو عبدالله بن المغيرة، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبدالله ، عن أبيه عليها السّلام انّ رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم صلّى للإستسقاء ركعتين وبدأ بالصّلاة قبل الخطبة وكبّر سبعاً وخمساً وجهر بالقراءة.

۱۲-۸۳٦۷ (الفقيه - ۱: ۳۵۰ رقم ۱۵۰۲) قال أبوجعفر عليه السّلام «كان رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم يصلّي للإستسقاء ركعتين ويستسقي وهو قاعد» وقال «بدأ بالصّلاة قبل الخطبة وجهر بالقرآءة».

١٣٦٨ ١٣٠٨ (التهذيب ١٥٠: ٣٠١ رقم ٣٢٧) الحسين، عن فضالة، عن أبان، عن اسحاق بن عمّار، عن أبي عبدالله عليه السّلام قال «الخطبة في الإستسقاء قبل الصّلاة و يكبّر في الأولى سبعاً وفي الأخرى خساً».

#### بيان:

قال في التّهذيب: العمل على الرّواية الأُولَىٰ أُولَىٰ لما قلتمنا من الأخبار أنّه يصلّي الإستسقاء كما يصلّى العيدين والخطبة في العيدين بعد الصلاة.

وقال في الاستبصار: هذه الرّواية شاذّة مخالفة لإجماع الطّائفة المحقّة لأنّ عملَها على الرّواية الأولى لمطابقتها للأخبار الّتي رويت في أنّ صلاة الإستسقاء مثل صلاة العيد.

١٩٦٦م (الفقيه ١٥٠١ رقم ١٥٠١ - التهذيب ١٥١٠ رقم ١٥١٦) روي أنّ أميرا لمؤمنين عليه السّلام خطب بهذه الخطبة في صلاة الإستسقاء فقال «الحمدُ للهِ سابغ النِّعم، ومفرّج الهَ مِ وبارىء النّسم، الذي جعل السّماوات لكرسيّه عماداً: والجبال للأرض أوتاداً. والأرض للعباد مهاداً. وملائكته على أرجائها، وحملة عرشه على أمطائها، وأقام بعزّته أركان العرش، وأشرق بضوئه شعاع الشّمس، وأحيى بشعاعه ظلمة العطش، وفجر الأرض عيوناً. والقمر نوراً، والنّجوم بُهُوراً، ثمّ علا فتمكّن، وخلق فأتقنّ. وأقام فتقيّمن، فخضعت له نخوة المستكبر، وطلبت إليه خلة المتمكن.

اللّهم فبدرجتك الرّفيعة. ومَحلَّتِك المنيعة. وفضلك البالغ وسبيلك الواسع. أسألك أن تصلّي على محمّد وآل محمّد كما دان لك. ودعا إلى عبادتك و وفى بعهدك. وأنفذ أحكامك. واتبع أعلامك. عبدك ونبيتك وأمينيك على عهدك إلى عبادك القائم بأحكامك. ومؤيّد من أطاعك. وقاطع عذر من عصاك. اللّهم فاجمَل محمّداً أجزَلَ من جعلت له نصيباً من

١. في بعض النسخ وفضلك السابغ وفي بعضها الشايع ولعلّه بالمفردة والمعجمة أصوب «عهد».

رحتك. وأنضَر من أشرق وجهه بسجال عطيتك. وأقربَ الأنبياء زُلفَةً يومَ القيامة عندك. وأوفرهم حظاً من رضوانكِ وأكثرهم صفوفَ أمّةٍ في جنانك. كما لم يَسجُد للأحجار، ولم يعتكف للأشجار، ولم يستجل السّباء. ولم يشرَب اللِّماء.

اللَّهمّ خرجنا إليك حين فاجأتنا المّضائقُ الوّعَرةُ. وألجأتنا المحابسُ العّسِرةُ. وعَضَّتنا علائق الشَّن. وتَأَثَّلت علينا لواحق الممّين. واعتكرّت علينا حَدابِيرُ السّنين. وأخلَفَتنا مخائل الجَود. واستَظَمانا لِصَوارخِ العّودِ. فكُنتَ رَجاءَ المبتئس. والربُّقة للملتمِس. نَدعوك حين قَنطَ الأنامُ. ومنع الغّمامُ. وهَلَكَ السَّوَّامُ. ياحيّ ياقيّوم. عَدَدَ الشَّجرِ والنَّجوم. والملائكةِ الصُّفُوفِ وَالْعَنَانِ الْمُكَفُوفِ. أَنْ لَا تَرُدُّنَا خَاتَّبِينَ. وَلَا تَوْاخَذَنَا بِأَعْمَالِنَا. وَلَا تُحَاصَّنا بذنوبنا. وانشر علينا رَحمَتكَ بالسّحاب المُتاق والنّباتِ المُونِيق. وأمنُن على عبادك بتنويع الثُّمَرَةِ. وأحي بلادَكَ ببلوغ الزُّهَرَة. واشهدِ ملائكتَك الكِرامَ السَفَرَةَ شُقياً منك نافِعَةً. دائميةً غُزرِها. واسعاً درُّها. سحاباً ' وابلاً سريعاً عاجلاً تُحيي به ماقد مات. وتَرُدُّ به ماقد فات. وتُخرِجُ به ماهو اتٍ. اللَّهِمَّ اسقِناغَيثاً مغيشاً. مُمرعاً. طَبَقاً. مُجَلجلاً. متتابعاً خُفُوقُهُ. منبجسةً بروقه. مُرتجسةً هموعُهُ. وسَيبُه مُستدِرٌ وصوبه مُستطرٌ. لاتجعل ظِلَّه علينا سموماً. وبرده علينا حُسُوماً. وضوءه علينا رجوماً وماءه أجاجاً. ونباته رَمَاداً رمدِداً. اللَّهمّ إنّا نعوذبك من الشّرك وهواديه. والظّلم ودواهيه. والفقر ودواعيه. يا معطى الخيرات من أماكنها. ومرسل البركات من مَعادِنِها. منك الغيثُ المغيث. وأنت الغياث المستغاثُ. ونحن الخاطئون وأهل النِّنوب. وأنت المستغفّرُ الغفّار. نستغفرك للجماتِ من ذنوبنا.

ا. كذا فيا بابدينا من نسخ الكتابين والظاهر «سَحاً» باسقاط الباء ونكرير الحاء كها في مثل هذا الموضع من نهج البلاغة والسّخ: الصّب والشيلان من فوق «عهد».

ونتوب إليك من عوام خطايانا.

اللهم فأرسل عليناديمة مدراراً. واسقيناالغيث واكفاً مغزاراً.غيثاً واسعاً. وبركة من الوابل نافعة. تدافع الودق بالودق. ويتلو القطر منه القطر. غير خُلب برقه. ولا مُكذّب رعده. ولا عاصفة جنائه. رَيّاً يَغَصُّ بالرَّي رَبابه. وفاض فانضاع به سحابه. وجرى اثارُ هيد به جنابه. سقياً منك مُحيية . مُحفِلة . مفضِلة . زاكياً نَبتُها. نامياً زرعها. ناضِراً عُودها. عميعة مُروية . مُحفِلة . مفضِلة . زاكياً نَبتُها. نامياً زرعها. ناضِراً عُودها. عميعة عبادك . وتخيي بها الضعيف من عبادك . وتخيي بها المسوط من رزقك . وتخيي بها المحيث من بلادك . وتُنعِم بها المبسوط من رزقك . وتخرج بها المخرون من رحتك . وتعم بها من نأى من خلقك . حتى يُخصب لإمراعها المجدبُون ويحيى ببركِتها المُسنِتُون . وتتزع بالقيعان غدرانها وتورق ذُرَى الأكمام زَهَراتُها ويَدهام بَدُرى الأكمام شَجَرُها وتستحق علينا بعد اليأس شكراً. ميّة من منى المُغرَبّة . وبهاعُك المُعمَلة . ووحشِك على بريّتك المُرمَلة . وبلادك المُغرَبّة . وبهاعُك المُعمَلة . ووحشِك على بريّتك المُرمَلة . وبلادك المُغرَبّة . وبهاعُك المُعمَلة . ووحشِك

اللهم منك إرتجاؤنا. و إليك مَابُنا. فلا تَحبِسهُ عنّا لتَبطُّنِك سرائرنا. ولا تؤاخذنا بما فَعَلَ السّفَهاءُ منّا. فانّك تنزل الغَيثَ مِن بعد ماقنطوا وتنشُرُ رَحمَتَكَ. وأنت الولى الحميد».

ثم بكى فقال «سيدي ساخت اجبالنا واغبرات أرضنا وهامت دوابًنا وقَنطَ أناسٌ أو مَن قَنَطَ منهم وتاهمتِ البهائم. وتحيرت في مرايعها. وعَجّت

إ. في المطبوع من الفقيه والخطوط «قف» قانصاع بالمهملتين بعد النون وله أيضاً معنى مناسب وفي «قب» فانضاع بالضاد المعجمة والدين المهملة «ض.ع».

٢. في نهج البلاغة «انصاحت» بالصاد والحاء المهملتين وإفاد السيد الرضي رضى الله عنه في تفسير هذه
 اللفظة أنّ الراد بها الجفاف حبث قال: يقال انصاح البيت وصاح وصوح إذا جف ويبس «عهد».

عجيجَ التَّكالى على أولادها. ومَلَّتِ الدَّورانَ في مَراتِعِها حين حَبَسَتَ عنها قَطَرَ السَّاءِ فَدَقَّ لذلك عَظمُها. وذَهَبَ لَحمها. وذابَ شَحمُها. وانقَطَعَ دَرُّها. اللَّهم ارحَم أنينَ الآنَّة. وحَنينَ الحانَّةِ ارحَم تَحَيِّرها في مراتِعِها وأنينَها في مرابِعِها».

### بيان:

«الأرجاء» الأطراف والجوانب و«الامطاء» جمع المقطى بمعنى الظهر والغطّش الاظلام، و«البهرة» الإضاءة و «التهيّمنُ» الارتقابُ والحفظُ و «الخلّةُ» الحاجّةُ و «السّجالُ» الدّلاء العظيمة المملوءة والضّروعُ العظيمة، و «الزلفة» القرب، «والسّباء» ككتاب الخمر و «الوَعَرةُ» ضدّ السّهلة، و «العضّ» المسك بالأسنانِ واللزومُ، و «الشّينُ» ضدّ الزّين «تأثّلت» عظمت و «المينُ» الكّذِبُ «اعتَكَرَتْ» كَرَّت وعَظفت أو ازدحمت واختلطت، و «حدابيرُ السّنين» الجَدبةُ منها وهي في الأصل جمع حِدبار بمعنى النّاقة التي أنضاها السّير فشبّةُ بها السّنةُ التي نشأفيها المجدب، و «السّنين جمع السّنة» بمعنى القحط وهي من الأسهاء الغالبة كالنجم والدّابة غليت على عام القحط لكثرة مايذكر عنه ويورّخ به ثمّ اشتق منها يقال «أسنتِ القومُ» إذا اقحطوا. المنت القرمُ» إذا اقحطوا. المنت القرمُ» إذا اقحطوا. المنت القرمُ» إذا اقحطوا. المنت السّنت القومُ» إذا اقحطوا. المنت المنت القرمُ» إذا اقحطوا. المنت المنت القرمُ» إذا اقحطوا. المنت المنت القرمُ» إذا اقحطوا. المنت القرمُ المنت المنت المنت المنت المنت المنت القرمُ المنت المنت القرمُ المنت القرم المنت المنت القرمُ المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت القرم المنت المنت القرم المنت القرم المنت المنت القرم المنت المنت القرم المنت المنت المنت القرم المنت القرم المنت المنت المنت القرم المنت ال

و «المُخَايِلُ» جمع مَخِيلَة وهي السّحابة الّتي يُخالُ بها المَظر أي يُظَنَّ، و «البَودُ» بالفتح المطر الكثيرُ الدَّرَ و «الصّارخة» الإغاثة وصوت الاستغاثة، و «العود» بالفتح المُسِن من الإبل والشاة و «استظماناً» أي أظهرنا الظّهاء، و «المبتئس» الحزين، و «السؤام» جمع السّاعَة وهي الرّاعية من الماشية، و «العنان» السّحاب.

١. الحطوا: اذا دخلوا في القحط كذا في النهاية وضال الجوهرى: اقحط القوم اذا اصابهم القحط ودخلوا فيه
وقحطوا قحطاً ايضاً على مالم يسم فاعله «عهد».

وفي قوله عليه السّلام ((ولا تؤاخيذنا بأعمالنا)) تنبية على أنّ للاعمال الخارجة عن أوامر الله تعالى تأثيراً في رفع الرّحة، وسِرُّ ذلك أنّ الجُود الإلمي لابخلَ فيه ولا منع من قبله و إنّها يكون ذلك بحسب عدم الاستعداد وقلّته وكثرته، وظاهرً أنّ المقبلين على الدّنيا المرتكبين لمحارم الله مُعرضُونَ عنه غير مُتلقين لأثار رحمته بل مُستعِدُونَ لعذابه وسخطه وحريًّ بمن كان كذلك أن لا تنالَهُ بركةٌ ولا يُفاض عليه أثرُ رحمة بقدر إنهماكه في الذّنوب قال الله تعالى (وَلَوْاَنَّ آهَلَ القُرى آمنُوا وَاتَقَوْا لَقَتَعْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِن السَّماتَة وَالآزضِ (وَقَال سبحانه (وَلَوْاتَهُمْ آقامُوا النّوريلة وَالإنجيل وَمَ أَنزِنَ النّبِهِمْ مِن رَبِهِمْ لا تَلْوَيْ أَهُمْ أَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَة لاَ فَرَاقِهُمْ مَاةً غَدَفاً . "

«لاتحاصنا بلنوبنا» أي لاتجعل ذنوبنا حصّنا ونصيبنا فنحرم رحمتك، وهلكتاق» من أتاقته أي ملأته، وهالمونق» الحسن المعجب ولعله أريد بتنويع التمرة تحريكهاللإيناع، يقال نوعته الرياح اذا ضربته وحركته والزهرة بفتحتين النبات ونوره «عزرها» بتقديم الزاي بعد المعجمة أي كثرة مطرها، و«الدر» الصّبُ والاندفاع، و«الوابلُ» العظيم القطر، و«المغيثُ» مُفعلٌ من الغيث بمعنى الكلاء والنبات «فعيناً مُغيناً» أي مطراً مُوجباً للغيث والنبات «مُمرعاً» فالحجمة أي مطراً مُوجباً للغيث والنبات «مُمرعاً» والجلجلة من البياً للأرض مُغطِياً لها «مُجلجلاً» ذا رعد والجلجلة صوت الرحية الرعد وهالارتجاس الاضطراب والحركة التي لها صوت، و«الانجاس» الشق، و«الارتجاس» التري من التحوي، و«المستطرة» السّيلان، و«السّيبُ» الجري، و«الصوب» النزول والانصباب. و«المُستطرة» بتشديد و«الراء حُسنُ المنظر والرُّواء و«الظِل» من السّحاب ما وارى الشّمس وفي بعض الرّاء حُسنُ المنظر والرُّواء و«الظِل» من السّحاب ما وارى الشّمس وفي بعض

٦. الأعراف/٩٦.

٧. المائدة/٢٦.

٣. الجن/١٦.

النَّسخ بالمهملة وهو بالفتح بمعنى الندى أو المطر الضَّعيف.

و (الحُسُومُ ) بالضّم الشّومُ يقال رَمادٌ رِمدِدٌ أي هالِك ، و (الهوادي ) الأوائل، و (الدّواهي ) الشّدائد، و (الدِيمةُ ) بالكسر مَظَرٌ يَدُومُ في سُكُونِ ، و ((الواكِفُ) القاطر، و ((الوَدقُ) المطر، ((خُلّب) أي مُطمع مُخلِف، والجنائبُ جمع الجنوبُ وهي ريح تخالِفُ الشّمال مَهبُوبةٌ من مَطلَع السُّهَيل الى مطلع الثّرية ((يَغَصُّ) بالمعجمة ثمّ المهملة يمتلي ويضيق، و ((الرَّبابُ ) السّحاب (فانضاع ) بالمعجمة قبل المهملة أي فانساق، و ((الهيدب) السّحاب المُتَدَلّي أو ذَيله، و ((الجنابُ) الفناء والنّاحِبة (حَفَلَ الوادي بالسّيل) جاء ملأ جنّبيهِ، و ((حَفَلَ السّاءُ) اشتد مَظرُها فمُحفِلةٌ للتّعدية .

«تنعَشُ بها الضعيف» أي تقيمه من صرعَتهِ وتُنهضه من عَثْرية وتَجبُر فَقَرة وضعفَهُ «المسنتون» بتقديم النون الذين أصابهم شدّة السَّنة «وتترعُ» تَملأ والقِيعان جمع القاع وهي الأرض السَّهلةُ المطمئنة، و «ذرى الأكمام» رؤوسها وهي جمع الكمّ بالكسر وهو وعاءُ الطّلع و غطاء النَّور «يدهامُّ» بتشديد الميم يسود كناية عن اشتداد خُضرتها، والمُرمّلة الذين أصابهم الحاجة والمسكنة، و «المغربة» من الإغراب كالمعملة من الإعمال و «المهملة» التي لاراعي لها ولا صاحب ولا مشفق «ساخت» انخسفت «هامت» أي عطِشت من الهيام بمعنى العطش أو ذهبت على وجوهها لشدّة المحل من الهيمان «وتاهت» ضاعت.

۲-۸۳۷۰ (الفقیه - ۲:۷۷ وقم ۱۵۰۰) کان رسول الله صلّی الله علیه وآله وسلّم إذا استسقی قال «اللّهم اسقِ عبادك وسلّمك وانشر رحتك وأحى بلادك الميّنه» يردّدها مرّاتٍ.

 ١. الهيام: بالضّم أشد العطش والكسرفيه غلط بهذا المعنى وهو الابل العطاش و«المتحل» بالفتح واسكان المهملة الجدب و«الهيثمان» بالفتح: النحير يقال هام إذا تحير ومنه الهائم «عهد». " ١٩٣٧ وجعفر بن بشير، عن رُزَيت الله العبّاس، عن أبي عبدالله عليه السّندي، عن جعفر بن بشير، عن رُزَيت الله العبّاس، عن أبي عبدالله عليه السّلام قال «أتى قومٌ رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم فقالوا: يا رسول الله؛ إنّ بلادنا قد قحطت وتوالت السينُونَ علينا فَادعُ الله تعالى يُرسِل السّماءعلينا، فأمر رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم بالمنبر فأخرج واجتمع النّاسُ فصعد رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم ودعا وأمر النّاس أن يُؤمّنوا، فلم يلبّث إذ هبط جبرئيل عليه السّلام، فقال يامحمّد؛ أخير النّاس أنّ ربّك قد وعدهم أن يُسمطرُوا يوم كذا وكذا وساعة كذا وكذا فلم يَزَلِ النّاسُ ينتظرون ذلك اليوم وتلك السّاعة حتى إذا كانت تلك السّاعة أهاج الله ريحاً فأثارت سحاباً وجلّلت السّاء وأرخت عزاليها.

فجاء أولئك النقر بأعيانهم إلى النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم، فقالوا: يا رسول الله؛ أدع الله أن يَكُفّ السّماء عنا فإنّا قد كدنا أن نُغرَق، فاجتمع النّاس ودعا النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم وأمر النّاس أن يؤمنوا على دعائه، فقال له رجل من النّاس: يا رسول الله؛ أسيعنا فان كلّ ماتقول ليس نسمع فقال: قولوا: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم صبّها في بطون الأو ديّة وفي منابت الشّجر وحيثُ يرعى أهلُ الوّبي، اللّهم اجعلها رحمةً ولا تحملها عذاياً».

#### بيسان:

«العزاتي» بفتح اللام وكسرها جمع عزلي وهي مصبُّ الماء من الرّاويّة وفي

١. رزيق بستقديم الرّاء على الزاي وبعدهما المشاة التحمنانية ثم القاف هو ابن الزبير الحلقائي والزبير ابن أبي الزرقاء بتقديم الزاي على الرّاء يكنّى أبا العوّام «عهد».

الكلام استعارة.

المنهقيه ١٠٥٥ رقم ١٥٠١) جاء قوم من أهل الكوفة الى علي بن أبي طالب عليه السّلام فقالواله: يا أميرالمؤمنين؛ أدع لنا بدعوات الإستسقاء فدعا علي عليه السّلام الحسن والحسين عليها السّلام فقال «يا حسن؛ أدع فقال الحسن عليه السّلام «اللّهم هيّج لنا السّحاب بفتح الأبواب بماء عُباب ورباب بإنصباب وانسكاب يا وهاب واسقينا مُطبقة معندة مونقة افتع أغلاقها وسهل اطلاقها وعجل سياقها بالأندية في الأودية يا وهاب بصبُوب الماء يا فعال اسقينا مطراً قطراً ظلاً مظلاً طبقاً مطبقاً عاماً مُعماً دَهما بهيماً رحيماً رشاً مُرشاً واسِعاً كافياً عاجلاً طيباً مُباركاً سَلاطح بلاطح يُناطِح الأباطح مَعْدَودةاً مطبوبقاً مُعْرورةاً واسق سهلنا وجبلنا وبدورةا وحضرنا حتى تُرخِص به أسعارنا وتبارك به في ضياعنا ومُدنيا أرنا الرزق مَوجوداً والغلاء مَفقُوداً امين رب العالمين».

ثمّ قال للحسين عليه السّلام أدع فقال الحسين صلوات الله عليهم أجمعين «اللّهم معطي الخيرات من مظانها. ومنزل الرّحمات من مَعادِنِها ومُجرِي البَرَّكاتِ على أهلها منك الغيثُ المُعنيثُ وأنتَ الغِياثُ المُستَغاثُ ونحن الخاطِئونَ وأهل الذّنوبِ وأنت المُستَغفر الغفار لآ إله إلّا أنت اللّهم أرسل السّاءَ علينا دِيْمَةً مِدراراً واسقِنا الغَيثَ واكِفاً مغزاراً غيثاً مغيثاً واسعاً مُسبِغاً مهطِلاً مَرِيعاً مُونِقاً مَريعاً غَيقاً مُغذِقاً عُباباً مُجَلِجَلاً صُحاً مُسبِغاً مهطِلاً مَريعاً مُونِقاً مَرعاً وَدِقاً مِطفاحاً يَدفَعُ الوَدقَ بالوَدقَ بالوَدق وفاعاً ويقائمُ القطرُ منه غير خُلِّبِ البَرقِ ولا مُكذَّبِ الرّعدِ تنعش به الضّعيف مِن عبادك وتحيي به الميت من بلادك مَناً علينا منك امين ربّ العالمين».

فما تم كلامه حتى صَبِّ الله الماءَ صبّاً،

و شُمَّل سلممان الفارسيّ رضي الله عنه فقيل له : يا أبا عبدالله هذا شيَّ عُلِّمَا؟ فقال: وَ يَحكمُ أَلمَ تسمعوا قول رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم حيث يقول «أجريّتِ الحِكمةُ على لسان أهل بيتي».

#### يسان:

((العُباب) كغُراب يقال لمُعظَم السّيل و ارتفاعه وكثرته و (التّطبيق) تعميم الغيم بمطره وتَغشِيتُهُ الحَقِّ، وتَغشِيةُ الماء وَجه الأرضِ، و (أغدَق المَظرُ واغدَودق) كثر قطره، و ((اللّهم شُ) السّوادُ، و ((البيم شُ) المُصمَت الّذي لا يخالِط لونه لون غيره، و ((السّلاطح)) العريضُ و ((بلاطح) من الإتباع و (يناطِحُ الأباطِح) لعلمها استعارةٌ من نَظَحَهُ إذا أصابه بقرنه كأنّها تقاتل الأباطِح، و (البّهطلُ) تتابع المطر المتفرق العظيم القطر و (الصّح) بالضم ذهاب المرض والبراءة من كلّ عيب و (الصّحصاحُ) كأنّه بمعنى السّحساج كما يُوجَدُ في بعض السّعن وهو الشّديدُ من المطر وعين سحساحة صبّابة للتمع و ((البّس)) السّوقُ الشّديد ((معطفاحاً)) مُملياً بحيثُ يفيض.

مربن الخطّاب خرج يستسقى فقال للعبّاس: قم فادع ربّك واستَسقِ وقال: اللّهمّ إنّا نتوسّل إليك بعمّ نبيّك، فقام العبّاس، فحمدالله وأثنى عليه، ثمّ قال: اللّهمّ إنّا نتوسّل إليك بعمّ نبيّك، فقام العبّاس، فحمدالله وأثنى عليه، ثمّ قال: اللّهمَ إنّ عندك سحاباً، وإنّ عندك مَطراً فَانشُر السّحابَ وأنزلِ فيه الماءَ ثمّ أنْزِلَهُ علينا وأشدُدبه الأصل وأطلع به الفرع وأحيى به الضّرع، اللّهمَ إنّا شُفَعاء إليك عمن لامنطق له من بها ثمنا وأنعامنا شفّعنا في أنفسنا وأهالينا، اللّهمم إنّا لاندعو إلّا إيّاك ولا نرغَبُ إلّا إليك، اللّهم

الوافي ج ٥ الوافي ج

اسقِنا سَقياً وارِعاً نافِعاً طبَقاً مجلجلاً، اللّهم إنّا نشكو إليك جُوعَ كلّ جائع، وعَرى كلّ عارٍ، وخوف كلّ خائِفٍ، وسغبَ كلّ ساغبٍ يدعو الله.

بيسان:

«وارِعاً» كَافّاً و((السَّغَبُ» الجُوع مع التَّعب والعطش.

# باب فرض صلاة الكسوف وكل أمر مخوف وتسكين الزَّلزَّلة

١-٨٣٧٤ (الكافي - ٣: ٤٦٣) عليّ، عن أبيه، عن عمروبن عثمان، عن علي بن (أبي - خ ل) عبدالله اقال: سمعت أبا الحسن موسى عليه السّلام يقول «انّه لمّا قُبضَ ابراهيم ابن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم جرت فيه ثلاث سنن المّا واحدة فانّه لما مات انكسفت الشّمس، فقال التّاس: انكسفت الشّمس لفقد ابن رسول الله فصعد رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم المنبر، فحمدالله وأثنى عليه، ثمّ قال: يااتها النّاس إنّ الشّمس والقمر ايتان من آيات الله تجريبان بأمره مطيعان له لا تنكسفان لموتِ أحدٍ ولا ليتان من آيات الله تجريبان بأمره مطيعان له لا تنكسفان لموتِ أحدٍ ولا ليتان من آيات الله تجريبان بأمره مطيعان له لا تنكسفان لموتِ أحدٍ ولا الكسوف». "

## ٥٢٠٨٥ (الفقيه ١ : ١٠٥ رقم ١٥٠٧) قال النّبيّ صلّى الله عليه وآله

١. الىرجىل هوعلى بن عبدالله المذكور في ج ١ ص ٥٥١ جامع الرواة وأورده مرة اخرى في ج ١ ص ٩٠٠ بعنوان على بن عبدالله البجلي وأشار في كلي الموضعين إلى هذا الحدبث عنه «ض.ع».

 ٢. «جرت فيه ثلاث سنن» احدى السنن وجوب القسلاة للكسوف والثانية عدم وجوب الصلاة ولا رجحانها على الطفل قبل أن يصلّي والثالثة عدم نزول الوالد في قبر الـولد «مراة».

٣. أورده في التهذيب ٣٤٠، ١٥٤، رقم ٣٢٩ بهذا السند أبضاً.

١٣٦٦ الوافي ج ٥

وسلم «إنّ الشمس والقمر ايتان من آيات الله تجريان بتقديره وتنتهيان إلى أمره لا تنكسفان لموت أحدٍ ولا لحياة أحدٍ فاذا انكسف أحدهما فبادروا إلى مساجدكم».

٣-٨٣٧٦ (الفقيه - ٢: ٥٠٥ رقم ١٥٠٨) انكسفت الشمس على عهد أميرا لمؤمنين عليه السّلام فصلّى بهم حتّى كان الرّجل ينظر إلى الرّجل قد ابتلّت قدمه من عرقه.

ابن محبوب، عن الحسن بن الحسن بن على الحسن بن الحسن بن على الحسن بن على المستري، عن القداح، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه عليم السلام قال «انكسفت الشمس في زمن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم فصلّى بالنّاس ركعتين وطوّل حتى غُشِيَ على بعض القوم ممّن كان وراءه من طول القيام».

٨٣٧٨ - ٥ (الكافي - ٣٤٤٣ - التهذيب - ١٥٥٣ رقم ٣٣٠) حمّاد، عن حريز، عن

(الفقيه-١:٨٤٥ رقم ١٥٢٦) زرارة ومحمد قالا: قلمنا لأبي جعفر عليه السّلام: [أرأيت-خ] هذه الرّياح والظّلم الّتي تكون هل نصلّي لها؟ فقال «كلّ أخاويف السّماء من ظلمةٍ أو ربح أو فزع فصل له صلاة الكسوف حتى يسكن».

٦-٨٣٧٩ (الفقيه-١:١٥٥ رقم ١٥٠٩) سأل البصري أبا عبدالله عليه السّلام عن الرّيح والظّلمة يكون في السّماء والكسوف، فقال عليه السّلام «صلاتها سواء».

٧-٨٣٨٠ (الفقيه - ٢: ٧٤ ه رقم ١٥٢٥) كان النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم إذا هبّت ريح صفراء أو حمراء أو سوداء تغيّر وجهه واصفرّ وكان كالخائف الوجل حتّى ينزل من السّاء قطرةٌ من مطرفيرجع اليه لونه ويقول قد جاءتكم بالرحمة.

## ٨-٨٣٨١ (الكافي -٣:٤٦٤) محمّد، عن

(التهذيب-٢٩٣:٣ رقم ٨٨٦) أحد، عن ابن أبي عمير، عن جيل بن درّاج، عن أبي عبدالله عليه السلام قال «وقت صلاة الكسوف في السّاعة التي تنكسف عند طلوع الشمس وعند غروبها» قال: وقال أبوعبدالله عليه السّلام «هي فريضة».

٩-٨٣٨٢ (التهديب - ٣: ١٥٥ رقم ٣٣١) الحسين، عن التميمي، عن عمد بن حران قال: قال أبوعبدالله عليه السّلام الحديث.

۱۰-۸۳۸۳ (التهذيب-۳: ۲۹۳ رقم ۸۸۷) الحسين، عن النقصر، عن عاصم، عن أبي بصيرقال: انكسف القمر وأنا عند أبي عبدالله عليه السلام في شهر رمضان، فوثب وقال «إنّه كان يقال إذا انكسف القمر والشمس

فافزعوا إلى مساجدكم».

۱۱-۸۳۸۶ (التهدیب ۲۹۲: ۳۰: ۲۹۲ رقم ۸۸۱) ابن محبوب، عن أحمد بن الحسن، عن عليّ بن يعقوب الهاشمي، عن مروان بن مسلم، عن ابن أبي يعفورا عن أبي عبدالله عليه السّلام قال «إذا انكسفت الشّمس والقمر وانكسف كلّها فاته ينبغي للنّاس أن يفزعوا إلى امام يصلّي بهم، وأيّها كسف بعضه فاته يجزي الرّجل يصلّي وحده، وصلاة الكسوف عشر ركعات وأربع سجدات كسوف الشمس أشدّ على النّاس والبهائم».

۱۲-۸۳۸ (التهذيب-۳: ۲۹۲ رقم ۸۸۲) عنه، عن الكوفي، عن ابن فضّال، عن غالب بن عشمان، عن روح بن عبدالرّحيم قال: سألت أبا عبدالله عليه السّلام عن صلاة الكسوف تصلّى جماعةً؟ قال «جماعةً وغير جماعةً».

۱۳-۸۳۸۱ (التهديب ۲۹٤:۳۰ رقم ۸۸۹) الحسين، عن صفوان، عن عمدبن يحيى السّاباطي، عن الرضا عليه السّلام قال: سألته عن صلاة الكسوف تصلّى جاعةً أو فرادى؟ فقال «أيّ ذلك شئت».

١٤-٨٣٨٧ (التهذيب ٢٩٣٠ رقم ٨٨٨) الحسين، عن ابن أبي عمير، عن الخراز، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن صلاة الكسوف

١. لم يورد في الاستبصار صدر الحديث وفيه هكذا: ابن محبوب، عن احدين الحسن بن على، عن علي بن
 يعقوب الهاشمي عن مروان بن مسلم، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبدالله عليه السلام قال «صلاة
 الكسوف عشر ركعات الحديث «عهد».

قبل أن تغيب الشّمس ونخشى فوات الفريضة فقال «اقطّعُوها وصُلّوا الفريضة وعودوا إلى صلاتكم».

١٥-٨٣٨٨ م١٥ (الكافي - ٣: ٤٦٤) محمّد، عن محمّدبن الحسين، عن صفوان، عن العلاء، عن محمّد، عن أحدهما عليها السّلام قال: سألته عن صلاة الكسوف في وقت الفريضة فقال «إبدأ بالفريضة» فقيل له: في وقت صلاة اللّيل فقال «صلّ صلاة الكسوف قبل صلاة اللّيل».

١٦-٨٣٨٩ (الفقيه - ١: ٨٥ رقم ١٥٢٧) محمد والعجلي، عن أبي جعفر وأبي عبدالله عليها السّلام قالا «إذا وقع الكسوف أو بعض هذه الأيات صلّيتها مالم تتخوّف أن يذهب وقت الفريضة فان تخوّفت فابدأ بالفريضة واقطع ماكنت فيه من صلاة الكسوف فاذا فرغت من الفريضة فارجع إلى حيث كنت قطعت واحتسب عا مضى».

١٧-٨٣٩٠ (التهديب ١٥٥١ رقم ٣٣٢) الحسين، عن حماد، عن حريز، عن محمد قال: قلت لأبي عبدالله عليه السلام: جعلت فداك ؟ ربا ابتلينا بالكسوف بعد المغرب قبل العشاء الاخرة فان صليت الكسوف خشينا أن تفوتنا الفريضة فقال «إذا خشيت ذلك فاقطع صلاتك واقض فريضتك، ثم عُد فيها» قلت: فاذا كان الكسوف آخر الليل فصلينا صلاة الكسوف فأتتنا صلاة الليل فبايتها نبدأ؟ فقال «صل صلاة الكسوف واقض صلاة الليل حين تصبح».

۱۸-۸۳۹۱ (الكافي-٣: ٤٦٥) محمد، عن عسمرانبن موسى، عن عمدبن عبدالجميد

(التهذيب - ٣: ٢٩١ رقم ٨٧٨) ابن محبوب، عن عدة من أصحابنا، عن محمدبن عبدالحميد، عن

(الفقيه-١:٨٤٥ رقم ١٥٢٨) علي بن الفضل الواسطي قال: كتبت إلى الرضا عليه السّلام إذا انكسفت الشّمس أو القمر وأنا راكبٌ لا أقدر على النزول قال: فكتب إليّ «صلّ على مركبك الّذي أنت عليه».

١٩-٨٣٩٢ (التهذيب ٢٩٠:٣٠ رقم ٨٧٥) عنه، عن عليّ بن السنديّ، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن أبي عبدالله عليه السلام قال «صلاة الكسوف فريضة».

٢٠-٨٣٩٣ (التهذيب ٢٩١: ٢٩١ رقم ٢٧٦) عنه، عن عليّ بن خالد، عن الفطحيّة، عن أبي عبدالله عليه السّلام قال: قال «إن صلّيت الكسوف إلى أن يذهب الكسوف عن الشّمس والقمر وتطوّل في صلا تك فانّ ذلك أفضل. و إن أحببت أن تصلّي فتفرغ من صلاتك قبل أن يذهب الكسوف فهو جائز. و إن لم تعلم حتّى يذهب الكسوف، ثمّ علمت بعد ذلك فليس عليك صلاة الكسوف. وإن أعلمك أحد وأنت نائم فعلمت، ثمّ غلبَتك عَينُك فلم تصلّ فعليك قضاؤها».

٢١-٨٣٩٤ (التهذيب ١٥٦:٣٠ رقم ٣٣٤) الحسين، عن فضالة، عن ابن عمّار قال: قال أبوعبدالله عليه السّلام «صلاة الكسوف إذا فرغت قبل أن تنجلي فأعِد».

۲۲-۸۳۹۰ (التهذیب ۳: ۲۹۱ رقم ۸۷۷) ابن محبوب، عن محمد بن الحسن، عن الحجال، عن

(المفقيه ـ ١: ٥٥١) حمّادبن عشمان، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: ذكرنا المكساف القمر وما يَلقي التاس من شدّته قال: فقال أبوعبدالله عليه السّلام «إذا انجلي منه شيّ فقد انجلي».

۲۳-۸۳۹٦ (الفقیه ۱:۰۱۰ فیل رقم ۱۵۰۱) قال علیّ بن الحسین صلوات الله علیها «أما أنّه لایفزع للایتین ولا یرهب إلّا من كان من شیعتنا فاذا كان ذلك منها فافزعوا إلى الله تعالى وراجعوه».

### بيان:

يعني بالايتين الكسوف والخسوف لأنّه عليه السّلام ذكرهما في صدر الحديث مع علّتها وسيأتي تـمام الحـديث وذكره على وجهه في كتاب الرّوضة إن شاء الله مع أخبار أخر في علل الزّلازل والرّياح وما يتعلّق بذلك.

۲٤-۸۳۹۷ (الفقیه ـ ۱: ٤٤٥ رقم ۱۰۱٥ ـ التهذیب ـ ۲۹٤:۳ رقم ۸۹۱) عليّ بن مهزیار قال: كتبت إلى أبي جعفر علیه السّلام وشكوت إلیه كثرة

١٣٧٢ الوافي ج ٥

الزّلازل في الأهواز وقلت: ترى لي التحولُ عنها فكتب عليه السّلام «لا تتحوّلوا عنها وصوموا الأربعاء والخميس والجمعة واغتسلوا وطهروا ثيابكم وابرزوا يوم الجمعة وادعوا الله فانه يدفع عنكم» قال: ففعلنا فسكنت الزّلازل.

١٩٥١ (الفقيه ١: ٤٣ هو رقم ١٥٠١) سأل سليسمان الدّيلميّ أبا عبدالله عليه السّلام عن الزّلزلة ماهي؟ فقال «آية» فقال: وما سبها؟ قال «إنّ الله تعالى وكل بعروق الأرض ملكاً فاذا أراد الله أن يزلزل أرضاً أوحى إلى ذلك الملك أن حرّك عرق كذا وكذا قال فيحرّك ذلك الملك عرق تلك الأرض التي أمرالله تعالى فتتحرّك بأهلها» قال: قلت: فاذا كان ذلك فا أصنع؟ قال «صلّ صلاة الكسوف فاذا فرغت خررت لله عزوجل ساجداً وتقول في سجودك: يامن يمسك السّموات والأرض أن تزولا ولنن زالتا إن أمسكها من أحد من بعده إنّه كان حليماً غفوراً. يامن يمسك السّاء أن تقع على الأرض إلّا بإذنه أمسك عنّا السّوء إنّك على كلّ شيئ قدير».

٢٦-٨٣٩٩ (التهذيب ٢٦٤:٣٠ رقم ٨٩٨) ابن محبوب، عن محمد بن حمد بن حمد الله بن الحسين، عن علي بن حمد الله بن الحسين، عن علي بن الحسين، عن علي بن أبي حمزة، عن علي بن يقطين قال: قال أبوعبدالله عليه السلام «من أصابته زلزلة فليقرأ: يامن يُمسك السموات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكها من أحدٍ من بعده إنّه كان حليماً غفوراً صل على محمد وآل محمد وأمسك عنا السّوء إنّك على كلّ شي قدير» قال «إنّ من قرأها عند النّوم لم يسقط عليه البيت إن شاء الله».

1-۸٤ (الكافي-٣:٣٠٤) الأربعة، عن زرارة ومحمد والنيسابوريّان، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة ومحمّد قالا: سألنا أبا جعفر عليه السّلام عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة ومحمّد قالا: سألنا أبا جعفر عليه السّلام عن صلاة الكسوف كم هي ركعة وكيف نُصلّيها فقال «هي عشر ركعات وأربع سجدات تفتتح الصّلاة بتكبيرة وتركع بتكبيرة وترفع رأسك بتكبيرة إلّا في الخامسة الّتي تسجد فيها وتقول سمع الله لمن حمده وتقنت في كلّ ركعتين قبل الرّكوع وتُطيل القنوت والرّكوع على قدر القرآءة والرّكوع والسّجود فان فرغت قبل أن ينجلي فاقعد وادعُ الله حتّى ينجلي وان انجلى قبل أن تفرغ من صلاتك فأتم مابقي وتجهر بالقرآءة».

قال:قلت: كيف القرآءة فيها ؟ فقال «إن قرأت سورةً في كلّ ركعةٍ فاقرأ فاتحة الكتاب و إن نقصت من السورة شيئاً فاقرأ من حيثُ نقصت ولا تقرأ فاتحة الكتاب» قال «وكان يستحبّ أن يقرأ فيها الكهف والحجر إلّا أن يكون إماماً يشق على من خلفه و إن استطعت أن تكون صلا تك بارزاً لا يخبيك (يجنك ـخل) بيت فافعل وصلاة كسوف الشمس أطول من صلاة كسوف الشمس أطول من صلاة كسوف الشجود».

٢-٨٤٠١ (الفقيه - ٢ : ٩٥ رقم ١٥٣٠) سأل الحلبي أبا عبدالله عليه السّلام عن صلاة الكسوف كسوف الشّمس والقمر قال «عشر ركعات وأربع سجدات تركع خمساً، ثمّ تسجد في الخامسة، ثمّ تركع خمساً ثمّ تسجد في الخامسة، ثمّ تركع خمساً ثمّ تسجد في العاشرة. و إن شئت قرأت سورةً في كلّ ركعة و إن شئت قرأت سورةً في كلّ ركعة فاقرأ فاتحة قرأت نصف سورة في كلّ ركعة فاقرأ فاتحة الكتاب. و إن قرأت نصف السورة أجزأك أن لا تقرأ فاتحة الكتاب إلّا في أول ركعة حتى تستأنف أخرى. ولا تقل سمع الله لمن حمده في رفع رأسك من الرّكوع إلّا في الرّكعة التي تريد أن تسجد فيها».

٣-٨٤٠٢ (الفقيه - ٢: ٩٩٥ رقم ١٥٣١) وروى ابن أذينة أنّ القنوت في الرّكعة الثّانية قبل الرّكوع، ثمّ في الرّابعة، ثمّ في السّادسة، ثمّ في الثّامنة، ثمّ في العاشرة.

### يسان:

قال في الفقيه: وان لم يقنت إلّا في الحنامسة والعاشرة فهو جائز لورود الخبربه قال: وإذا فرغ الرّجل من صلاة الكسوف ولم تكن انجلَت فليعد الصّلاة وإن شاء قعد ومجّد الله تعالى حتى ينجلي.

٣٠٤٠٠ع (التهذيب - ٣: ١٥٥ رقم ٣٣٣) الحسين، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة عن رَهطٍ عن كليها ومنهم من رواه عن أحدهما عليها السلام

أنّ صلاة كسوف الشّمس والقهر والرّجفة الوالزّلزلية عشر ركعات وأربع سجدات صلاّها رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم والنّاس خلفه في كسوف الشّمس ففرغ حين فرغ وقد انجلي كسوفها.

ورووا أن الصلاة في هذه الأيات كلهاسواء وأشدها وأطولها كسوف الشمس تبدأ فتكثر بافتتاح الصلاة، ثمّ تقرأ أمّ الكتاب وسورة، ثمّ تركع الثّانية، ثمّ ترفع رأسك من الرَّكوع فتقرأ أمّ الكتاب وسورة، ثمّ تركع الثّانية، ثمّ ترفع رأسك من الرَّكوع فتقرأ أمّ الكتاب وسورة، ثمّ تركع الثّالثة، ثمّ ترفع رأسك من الرَّكوع فتقرأ أمّ الكتاب وسورة، ثمّ تركع الرّابعة، ثمّ ترفع رأسك من الرَّكوع فتقرأ أمّ الكتاب وسورة، ثمّ تركع الرّابعة، ثمّ ترفع رأسك من الرَّكوع فتقرأ أمّ الكتاب وسورة، ثمّ تركع الخامسة فاذا رفعت رأسك من الرَّكوع فتقرأ أمّ الكتاب وسورة، ثمّ تركع الخامسة فاذا رفعت رأسك من الرَّكوع فتقرأ أمّ الكتاب وسورة، ثمّ تركع الخامسة فاذا رفعت رأسك من الدُّكوع فتقرأ أمّ الكتاب وسورة، ثمّ تركع الخامسة فاذا رفعت رأسك من الرُّكوع فتقرأ أمّ الكتاب وسورة، ثمّ تركع الخامسة فاذا رفعت رأسك مثل ماصنعت في الأولى.

قال: قلت: وإن هوقرأ سورة واحدة في الخمس ركعات ففرقها بينها؟ قال: أجزأه أمّ القران في أوّل مرة و إن قرأ خس سُور فمع كلّ سورة أمّ الكتاب والقنوت في الرَّكعة الثّانية قبل الرَّكوع إذا فرغت من القرآءة، ثمّ تقنت في الرّابعة مثل ذلك، ثمّ في السّادسة، ثمّ في الثّامنة، ثمّ في العاشرة والرّهط الذين رووه الفضيل وزرارة والعجلى ومحمد.

٥-٨٤٠٤ (التهذيب ٢٩٤:٣٠ رقم ٨٩٠) أحمد، عن علي بن الحكم، عن علي، عن أبي بصير قال: سألته عن صلاة الكسوف فقال «عشر ركعات

١. الرّجفة: الزّلزلة الشديدة واصل الرّجف الحركة والاضطراب ومنه الرّاجف للحقى ذات الرّعدة والرّجاف
للبحر لاضطرابه والرّاجفة للتفخة الاسرافيلية الاولى التي يموت لما الحلائق ويقال للثانية التي يميون لها يوم
القيامة الرّادفة على ما ذكروه في نفسير قوله تعالى يَحْمَ تَرْجُفُ الرّاجِقَةً + تَشْبَقَهَا الرّادِقَة. النازعات/١-٧
 «عهد».

وأربع سجدات تقرأ في كلّ ركعة مثل يس والتورا و يكون ركوعك مثل قرآءتك وسجودُك مثل ركوعك» قلت: فن لم يُحسِن يس وأشباهها؟ قال «فليقرأ ستّين آيةً في كلّ ركعة فاذا رفع رأسه من الرَّكوع فلا يقرأ بفاتحة الكتاب» قال «فان أغفلها أو كان نامًا فليقضها».

### بيسان:

قوله عليه السّلام فلا تقرأ بفاتحة الكتاب يعني به إذا لم تكن السّتون آية سورة تامة.

٦-٨٤٠٥ (التهدفيب-٢٩١:٣٠ رقم ٨٧٩) ابن محبوب، عن أحمد عن محمد عن محمد عن التهدفية السلام «انّ محمد عن خالد البرقي، عن أبي البختريّ، عن أبي عبدالله عليه السّلام «انّ عليه السّلام صلّى في كسوف الشّمس ركعتين في أربع سجدات وأربع ركعات قام فقرأ، ثمّ ركع، ثمّ رفع رأسة فقرأ، ثمّ ركع، ثمّ قام فدعا مثل ركعته، ثمّ سجد سجدتين. ثمّ قام ففعل مشل مافعل في الأولى في قرآءته وقيامه وركوعه وسجوده سوآء».

٧-٨٤٠٦ (التهديب ٢٩٢:٣- ٢٩٢ رقم ٨٨٠) عنه، عن بنان، عن الحسن بن أحمد، عن يونس بن يعقوب قال: قال أبوعبدالله عليه السّلام «انكسف

١. في الاستبصار اكتنى بصدر الحديث إلى قوله واربع سجدات ولم يورد قوله يقرأ في كل ركعة مثل يس إلى
 آخره «عهد».

إلاستبصار صدر السند باحدين محمد «عهد».

٣. في الاستبصار عن بنان بن محمد، عن محسن بن احمد، عن يونس وهو القبواب فيا أظن إذ لاحسن في هذا المقام. «عهد».

القمر فخرج أبي وخرجت معه إلى المسجد الحرام فصلّى شمان ركعات كما يصلّي ركعة وسجدتين».

## بیسان:

حلها في التهذيبين على التَّفيَّة لموافقتها لمذاهب العامَّة.

## - ۱۹۲ -باب قضاء صلاة الكسوف

## ١-٨٤٠٧ (الكافي -٣: ٤٦٥) محمّد، عن أحمد، عن حمّاد

(التهديب - ١٥٧: ٣٣٩ رقم ٣٣٩) الحسين، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة ومحمّد، عن أبي عبدالله عليه السّلام قال «إذا انكسفت الشّمس كلّها واحترقت ولم تعلم، ثمّ علمت بعد ذلك فعليك القضاء و إن لم يحترق كلّها فليس عليك قضاء».

٢-٨٤٠٨ (الكافي - ٣: ٤٦٥) وفي رواية أخرى إذا علم بالكسوف ونسي أن يصلّي فعليه القضاء و إن لم يعلم به فلا قضاء عليه هذا إذا لم يحترق كلّه.

٣-٨٤٠٩ (الفقيه - ١: ٩٩٥ رقم ١٥٢٩) محمد والفضيل بن يسار قالا: قلنا لأبي جعفر عليه السّلام: أيقضي صلاة الكسوف من اذا أصبح فعلم و إذا أمسى فعلم؟ قال «إن كان القرصان احترقا كلاهما قضيت و إن كان إنها احترق بعضهما فليس عليك قضاؤه».

١٣٨٠ الوافي ج ٥

٠٨٤١٠ (التهذيب ١٥٧٠ رقم ٣٣٦) الحسين، عن القاسم بن محمد، عن عبدالله بن محمد، عن عبدالله بن محمد، عن حريز قال: قال أبوعب دالله عليه السلام «إذا انكسف القمر ولم تعلم به حتى أصبحت، ثمّ بلغك فان كان احترق كله فعليك القضاء وإن لم يكن احترق كله فلا قضاء عليك».

٨٤١١ و (التهذيب ١١٧٠١ رقم ٣٠٩) المشايخ، عن ابن أبان، عن

(التهذيب ١٥٧:٣- رقم ٣٣٧) الحسين، عن حمداد، عن حريز، عمن أخبره، عن أبي عبدالله عليه السّلام قال «اذا انكسف القمر فاستيقظ الرّجل فكسل أن يصلّي فليغتسل من غدٍ وليقض الصّلاة وان لم يستيقظ ولم يعلم بانكساف القمر فليس عليه إلّا القضاء بغير غسل».

٦-٨٤١٢ (التهذيب-١٠٧٠ رقم ٣٣٨) محمد بن سنان، عن ابن مسكان، عن عبيدالله الحلبي قال: سألتُ أبا عبدالله عليه السلام عن صلاة الكسوف نقضي اذا فاتننا قال «ليس فيها قضاء وقد كان في أيدينا أنّها تُقضى ».

٧-٨٤١٣ (التهذيب ٢٩٢:٣٠ رقم ٨٨٣) ابن محبوب، عن أحدبن الحسن العن عبيدبن زرارة، عن أبيه، عن أبي جعفر عليه السلام قال

١. في التهذيب المطبوع الحسين بدل الحسن ولكن في المخطوطين مثل ما في المتن مكبّراً والرّجل هو احدين
 الحسن بن على بن محمد بن فضال المذكور في ج ١ ص ٤٥ جامع الرواة وقد اشار إلى هذا الحديث عنه
 «ض.٤».

«انكسفت الشمس وأنا في الحمّام فعلمت بعد ماخرجت فلم أقض».

۸-۸٤۱٤ (التهديب-۲۹۲:۳ رقم ۸۸٤) عنه، عن أحمد، عن موسى بن القاسم وأبي قتادة، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السّلام قال: سألته عن صلاة الكسوف هل على من تركها قضاء؟ قال «إذا فاتتك فليس عليك قضاء».

#### سان:

هذه الأخبار حملها في الـتهذيبين على ما إذا احترق بعض القرص ولم يعلم به أصلاً لإجمالها وتفصيل مُعارضها.

## - ۱۹۷ ـ باب علّة صلاة الكسوف

1-۸٤١٥ (الفقيه-١:١٥ رقم ١٥١٠) في العلل الّتي ذكرها الفضل بن شاذان النيسابوريّ رحمه الله عن الرّضا عليه السّلام قال «إنّها جُعِلّت للكسوف صلاةٌ لأنّه من آيات الله تبارك وتعالى. لايُدرى ألرّحةٍ ظهَرت أم لعذاب وأحبّ النّبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم أن تفزع أمّتهُ إلى خالقها وراحها عند ذلك ليصرف عنهم شَرّها ويقيهم مكروهها كما صرف عن قوم يونس حين تضرّعوا إلى الله عزّوجل و إنّها جعلت عشر وكعات لأنّ أصل يونس حين تنزل فرضها من السّهاء أوّلاً في اليوم والليلة إنّها هي عشر ركعات السّجود لانّه لا تكون صلاة فيها ركوع إلّا فيها سجود ولأن يختموا صلاتهم أيضاً بالسّجود والخضوع.

وإنَّ ماجُ عِلَّتْ أربع سجدات لأنّ كلّ صلاة نقص سجودها من أربع سجدات لا تكون صلاة لأنّ أقلّ الفرض من السّجود في الصّلاة لايكون

١. قوله «آلرحمة ظهرت آم لعداب» وحينت نيبغى حمل مامر من قوله عليه الشلام «فاذا كئرت ذنوب العباد... الغ» على أنه يقع لكثرة الذنوب لاعلى أنه لا يكون إلّا لذلك «مراد» رحمه الله.

٢. المراد بالركعات الركوعات وهو اطلاق شايع وكون ركعات اليومية عشراً بناء على ما اوجب أوّلاً وإنّما الحقت السّبع ثانياً. «مراد» رحمه الله.

إلاّ أربع سجدات و إنّها لم يجعل بدل الرّكوع سجوداً لأنّ الصّلاة قاممًا أفضَلُ من الصّلاة قامحاً ولأنّ القائم يرى الكسوفّ والأعلى والسّاجد لا يرى، و إنّها غُيّرت عن أصل الصّلاة التي افترضها الله تعالى لأنّها تُصلّي لعلّة تَغَيّر أمر من الأمور وهو الكسوف فلمّا تغيّرت العلّة تغيّر المعلول».

#### بيان:

قال في الفقيه بعد نقل علّة الكسوف عن سيّد العابدين عليه السّلام كما يأتي ذكره في كتاب الرّوضة إن شاء الله تعالى: إنّا وجب الفزع فيه إلى المساجد والصّلاة لأنّه آية تشبه آيات السّاعة وكذلك الزّلازل والرّياح هي آيات تشبه آيات السّاعة عند مشاهدتها والرّجوع إلى الله بالتوبة والإنابة والفزع إلى الله بالتوبة في الأرض والمستجير بها محفوظٌ في ذمّة الله تعالى ذكره.

# - ۱۹۸ -باب صلاة التسبيح

١-٨٤١ (الكافي - ٣: ٤٦٥) الثلاثة، عن يحيى الحلبيّ، عن هارونبن خارجة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله عليه السّلام قال «قال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم لجعفريا جعفر؛ ألا أمتحك، ألا أعطيك، ألا أحبُوكَ ؟ فقال له جعفر: بلى يا رسول الله؛ قال: فظن النّاس أنّه يُعطيه ذهباً أو فضّةً فتشوّف النّاس لذلك، فقال له: إنّي أعطيك شيئاً إن أنت صنعته كلّ يوم كان خيراً لك من الذنيا وما فيها فان صنعته بين يومين غُفِر لك ما بينها أو كلّ جعة أو كلّ شهر أو كلّ سنةٍ غفر لك مابينها.

تصلّي أربع ركعات تبتدي فتقرأ وتقول إذا فرغت: سبحان الله والحمدلله ولآ إله إلّا الله والله أكبر، تقول ذلك خس عشرة مرّة بعد القرآءة، فاذا ركعت قلته عشر مرّات، فاذا رفعت رأسك من الرّكوع قلته عشر مرّات، فاذا رفعت رأسك من السّجود عشر مرّات، فاذا رفعت رأسك من السّجود فقل بين السجدتين عشر مرّات، وإذا سجدت الثّانية فقل عشر مرّات، فاذا رفعت رأسك من السّجدة الثّانية قلت عشر مرّات و أنت قاعدٌ قبل أن فاذا رفعت رأسك من السّجدة الثّانية قلت عشر مرّات و أنت قاعدٌ قبل أن تقوم فذلك خس وسبعون تسبيحةً في كلّ ركعة ثلا ثما ثة تسبيحة في أربع ركعات ألف ومائنا تسبيحة وتهليلة وتكبيرة وتحميدة إن شئت صلّيتها ركعات ألف ومائنا تسبيحة وتهليلة وتكبيرة وتحميدة إن شئت صلّيتها

بالتهارو إن شئت صلّيتها باللّيل».

سان:

«أمنحك وأعطيك وأحبوك » متقاربة المعاني، و«التّشوّف» التّطلّع.

٢-٨٤١٧ (الكافي : ٣٠: ٤٦٦ - التهافي ب ١٨٧:٣٠ رقم ٤٢٣) وفي رواية ابراهيم بن عبد الحميد، عن أبي الحسن عليه السّلام «يقرأ في الأولى إذا زلزلت، وفي الثّانية والعاديات وفي الثّالثة إذا جاء نصر الله وفي الرّابعة بقل هو الله أحد» قلت: فما ثوابها؟ قال «لوكان عليه مثل رمل عالج ذنوباً غفر له» ثمّ نظر إليّ فقال «إنّها ذلك لك ولأصحابك».

#### يسان:

«عالج» موضع به رمل.

٣-٨٤١٨ (الكافي - ٤٦٦:٣) وروي عن ابن أبي عمير، عن يحيى بن عمران الحلبي، عن ذريح، عن أبي عبدالله عليه السّلام قال «تصلّما بالليل وتصلّما بالنهار وتصلّما في السّفر باللّيل والنّهار فان شئت فاجعلها من نوافلك».

٨٤١٩ - ٤ (الفقيه - ١: ٢٥٥ رقم ١٥٣٣) الثماليّ، عن أبي جعفر على عليه السّلام قال «قال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم لجعفر بن أبي طالب: يا جعفر؛ ألا أمنحك، ألا أعطيك، ألا أحبُوك، ألا أعلّمك صلاةً إذا أنت صلّيتها لوكنت فررت من الزّحف وكان عليك مثل رمل عالج

وزَبِك البحر ذنوباً غفرت لك، قال: بلى يا رسول الله؛ قال: تصلّي أربع ركعات إذا شئت إن شئت كلّ يوم، و إن شئت فن جعة إلى جعة، و إن شئت فن سنة إلى سنة. جعة إلى جعة، و إن شئت فن سنة إلى سنة. تفتتح الصلاة، ثمّ تكبر خس عشرة مرة تقول الله أكبر وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، ثمّ تقرأ الفاتحة وسورة وتركع فتقولهن في ركوعك عشر مرّات، ثمّ ترفع رأسك من الرّكوع فتقولهن عشر مرّات وتخرّ ساجداً فتقولهن عشر مرّات وغرّ ساجداً مرّات، ثمّ تخرّ ساجداً فتقولهن عشر مرّات، ثمّ تخرّ ساجداً فتقولهن عشر مرّات، ثمّ تخرّ ساجداً فتقولهن عشر مرّات، ثمّ ترفع رأسك من السجود فتقولهن عشر مرّات، ثمّ ترفع وأسك من الرّكوع فتقولهن فتمر مرّات، ثمّ ترفع رأسك من السجود فتقولهن عشر مرّات، ثم ترفع رأسك من السجود فتقولهن عشر مرّات، ثمّ ترفع رأسك من السجود فتقولهن عشر مرّات، ثم ترفع رأسك من السجود فتقولهن عشر مرّات، ثم ترفع رأسك من السجود فتقولهن عشر مرّات، ثم تسجد فتقولهن عشر مرّات، ثم ترفع رأسك من السجود فتقولهن عشر مرّات، ثم ترفع رأسك من السجود فتقولهن عشر مرّات، ثم ترفع رأسك من السّجود فتقولهن عشر مرّات، ثم تسبحد فتقولهن عشر مرّات، ثم ترفع رأسك من السّجود فتقولهن عشر مرّات، ثم ترفع رأسك من السّجود فتقولهن عشر مرّات، ثم تسبحد فتقولهن عشر مرّات، ثم ترفع رأسك من السّجود أله تسبحد فتقولهن عشر مرّات، ثم ترفع رأسك من السّجود أله تسبحد فتقولهن عشر مرّات، ثم ترفع رأسك من السّبود أله تسبحد فتقولهن عشر مرّات أله تسبحد فتقولهن عشر مرّات أله تم تسبحد فتقولهن عربود أله تم ترفع رأسك من السّبود أله تم تربي السّبود أله تربي أله تم تركم السّبود أله تربي أله تربي أله تم تربي أله تم تربي أله ترب

ثمّ قال أبوج عفر عليه السلام «فذلك خس وسبعون مرة في كلّ ركعة ثلا ثمائة تسبيحة تكون ثلا ثمائة مرة في الأربع ركعات ألف ومائتان تسبيحة يضاعفها الله تعالى و يكتب لك بها اثنتي عشرة ألف حسنة الحسنة منها مثل جبل أحد وأعظم».

### بيان:

قال في الفقيه: وقد رُوي أنّ التسبيح في صلاة جعفر بعد القرآءة وانّ ترتيب التسبيح سبحان الله والحمدلله ولآ إله إلّا الله والله أكبر فبأيّ الحديثين أخذ

المصلّي فهو مُصيب وجائز له والقنوت في كلّ ركعتين منها قبل الرَّكوع والقرآءة في الرَّكعة الأُولى الحمد وإذا زلزلت الأرض، وفي الثّانية الحمد والعاديات، وفي الثّالئة الحمد وإذا جاء نصرالله، وفي الرابعة الحمد وقبل هو الله أحد وإن شئت صلّيتها كلّها بالحمد وقل هو الله أحد.

٠٨٤٢٠ (الفقيه - ١: ٥٥ رقم ١٥٣٥) وفي رواية ابن المغيرة أنّ الصّادق عليه السّلام قال «إقرأ في صلاة جعفر بقل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون».

٦-٨٤٢٠ (الفقيه-١:٤٥٥ رقسم ١٥٣٩) أبوبصير، عن أبي عبدالله عليه السّلام قال «صلّ صلاة جعفر أيّ وقت شئت من ليل أو نهار و إن شئت حسبتها من نوافل النّهار تحسب لك من نوافل النّهار تحسب لك في صلاة جعفر عليه السّلام».

٧-٨٤٢٢ (التهذيب - ٣: ١٨٦ رقم ٤٢١) محمّدبن أحمد، عن البرقي، عن ابن أسباط، عن

(الفقيه ـ ١ : ٥٣ ه وقم ١٥٣٦) ابراهيم بن أبي البلاد قال: قلت لأبي الحسن

(الفقيه) يعني موسى بن جعفر عليها السلام

(ش) أي شي لمن صلّى صلاة جعفر؟ قال «لوكان عليه مثل رمل عالج وزبد البحر ذنوباً لغفرها الله له» قال: قلت: هذه لنا قال «فلمن هي إلاّ لكم خاصّة» قال: قلت: فأيّ شي أقرأ فيها؟ قال: وقلت: أعترضُ القران؟ قال «لا، إقرأ فيها إذا زلزلت وإذا جاء نصرالله وإنّا أنزلناه وقل هوالله أحد».

#### بيان:

«أعترض القرآن» أي أقع فيه وأختار منه السّور.

٨-٨٤٢٣ (الكافي - ٣: ٤٦٧) محتدبن الحسن، عن سهل، عن ابن اسباط، عن الحكم بن مسكين، عن اسحاق بن عمّار، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قلت له: من صلى صلاة جعفر هل يكتب له من الأجر مثل ما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم لجعفر؟ قال «إي والله».

٩-٨٤٢٤ (الفقيه-١:٥٥٥ رقم ١٥٣٧) الحديث مرسلاً.

۱۰-۸٤۲٥ (التهذيب-۱۸۶:۳ رقم ٤٢٠) الحسين، عن صفوان عن بسطام، عن أبي عبدالله عليه السّلام قال: قال له رجل: جعلت فداك أيلتزم الرّجل أخاه؟ فقال «نعم؛ إنّ رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم

١. اعترض القران: أي اعرضه على نفسي فأفرأ منه ماشنت ولعل المنع منه على سبيل الاستحسان «مراد»
 رحمه الله.

ليس في التهذيب «عن صفوان» ولكن في المخطوطين الحسين عن صفوان مثل ما فى المتن قال علم الهدى
 بسطام بكسر الموتحدة واسكان السين المهملة واهمال الطّاء انتهى «ض.ع».

يوم افتتح خيبر أتاه الخبر أنّ جعفراً قد قدم فقال: والله ما أدري بأيّها أنا أشدّ سروراً بقدوم جعفر أو بفتح خيبر، قال: فلم يلبث أن جاء جعفر قال: فوثب رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم فالتزمه وقبّل ما بين عينيه» قال: فقال له الرّجل: الأربع ركعات الّتي بلغني أنّ رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم أمر جعفراً أن يصلّمها؟

فقال «لمّاقدم عليه قال له: ياجعفر؛ ألا أعطيك ،ألا أمنحك ، ألا أحبوك ؟ قال: فتشوّف النّاسُ ورأوا أنّه يُعطيه ذهباً أو فضّة ، قال: بلى يا رسول الله؛ قال: صلّ أربع ركعات متى ما صلّيتهن غفرالله لك ما بينهن إن استطعت كلّ يوم و إلّا فكلّ يومين أو كلّ جمعة أو كلّ شهر أو كلّ سنة فانّه يغفر لك مابينها، قال: كيف أصلّيها؟

قال: تنفتتح الصّلاة، ثم تقرأ، ثم تقول خس عشرة مرّة وأنت قائم سبحان الله والحمد لله ولآ إله إلّا الله والله أكبر، فاذا ركعت قلت ذلك عشراً، و إذا رفعت رأسك فعشراً، و إذا سجدت فعشراً، و إذا سبعدت الثّانية فعشراً، و إذا رفعت رأسك عشراً فذلك خس وسبعون أذا سجدت الثّانية فعشراً، و إذا رفعت رأسك عشراً فذلك خس وسبعون تكون ثلا ثمائة في أربع ركعات فهنّ ألف ومائتان و تقرأ في كلّ ركعة بقل هو الله أحد وقل يا أيّها الكافرون».

۱۱-۸٤۲٦ (التهذيب - ۱۸۷:۳ رقم ٤٢٢) محمد بن أحمد، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن يحيى بن عمران، عن ذريح، عن أبي عبدالله عليه السلام قال «إن شئت صل صلاة التسبيح بالليل، و إن شئت بالتهار، و إن شئت في السفر، و إن شئت جعلتها من نوافلك، و إن شئت جعلتها من قضاء صلاة».

## ١٢-٨٤٢٧ (الكافي-٣:٤٦٦) القميّ، عن

(التهديب ٣٠٩: ٣٠٩ رقم ٩٥٥) محمد بن أحمد، عن علي بن سليمان قال: كتبت إلى الرّجل عليه السّلام أسأله ما تقول في صلاة التسبيح في المحمل؟ فكتب «إذا كنت مسافراً فصلّ».

۱۳-۸٤۲۸ (التهذيب ۳۰۹:۳۰۳ رقم ۹۵۹) سعد، عن محمّدبن الحسين، عن ابن أبي عمير عن ذريح قال: سألت أبا عبدالله عليه السّلام عن صلاة جعفر أحتسب بها من نافلتي؟ فقال «ما شئت من ليل أو نهار».

۱۶-۸۶۲۹ (التهذيب-۳:۳۰۹ رقم ۹۵۷) عنه، عن عبداللهبن جعفر، عن

(الفقيه - ١:٥٥٥ رقم ١٥٣٨) عليّ بن الرّيان الّه قال: كتبتُ إلى الماضي الأخير عليه السّلام أسأله عن رجل صلّى صلاة جعفر ركعتين ثمّ تُعجّله عن الرّكعتين الأخيرتين حاجةٌ أو يقطع ذلك " بحادث ١. هوابن الرّيان بالراء المفتوحة والمثناة التحتانية المشدده والنون بعد الالف ابن الصّلت بالضاد المهملة المفتوحة واللاّم السّاكنة والتاء المثناة الفوقانية البغدادي القميّ الأشعري خراساني الاصل ثقة هو وابوه

المفتوحة واللام الساكنة والتاء المثناة الفوقانية البعدادى القميّ الأشعرى خراساني الاصل ثقة هو وابوه واراد بالماضى الأخير ابا الحسن الشالث عليه السلام فانه من اصحابه وله عنه عليه السلام نسخة على ماذكره غير واحد من اصحابنا وادرك ابا محمد العسكرى عليه السلام أيضا وربا بوجد في بعض نسخ الفقيه الهادى مكان الاخير وهو صريح فيا قلناه والعلم عند الله «عهد».

٧. يعني أبا الحسن الثالث عليه السّلام.

٣. قوله «حاجة او يقطع ذلك» والفرق ببن الحاجة والحادث يمكن ان يكون بأنّ الحاجة مايذكرها في الضلاة
 والحادث مايحدث في اثنائها كتردى طفل «مراد» رحمه الله.

يحدث أيجوز له أن يتمها إذا فرغ من حاجته و ان قام عن مجلسه أم لا يحتسب بذلك إلا أن يستأنف الصّلاة و يصلّي الأربع ركعات كلّها في مقام واحد؟ فكتب «بلى إن قطعه عن ذلك أمرٌ لابد له منه، فليقطع، ثمّ ليرجع، فلين على مابقي منها إن شاء الله».

۱۵.۸۶۳۰ (الكافي - ٢٦٦:٣٠) على، عن أبيه، عن محسن بن أحمد، عن أبان قال: سمعت أبا عبدالله عليه السّلام يقول «من كان مستعجلاً يصلّي صلاة جعفر مجرّدة، ثمّ يقضي التّسبيح وهو ذاهب في حوائجه».

١٦-٨٤٣١ (المفقيه ١٠٤٥٥ رقم ١٥٤٠) أبوبصير، عن أبي عبدالله عليه السّلام قال «اذا كنت مُستعجلاً فصلّ صلاة جعفر مجرّدة، ثمّ اقض التسبيح».

١٧-٨٤٣٢ (الكافي - ٣: ٤٦٦) عليّ بن محمّد، عن بعض أصحابنا، عن

(الفقيه ١٠٤١ من مراة معفر: يامن لَبِسَ العزَّ والوقار. يا من تعطَّف بالمجد في آخر سجدة من صلاة جعفر: يامن لَبِسَ العزَّ والوقار. يا من تعطَّف بالمجد وتكرّم به . يامن لاينبغي السِّسبيحُ إلا له . يامن أحصى كلّ شيَّ علمه . ياذا التعمة والطول . ياذا المن والفضل . ياذا القدرة والكوم . أسألك بمعاقد العزّ من عرشك . وبمنتهى الرّحة من كتابك . وباسمك الأعظم الأعلى وكلماتك التقامّات أن تصلّي على محمّد وآل محمّد وأن تفعل بي كذا وكذا» .

#### بيان:

«تعطّف بالمجد» أي تردّى به من العطاف وهو الرّداء سمّي به لوقوعه على عطني الرّجل وهما ناحيتا عنقه ومعاقد العزّ من العرش الحضال الّي استحقّ بها العزّ أو مواضع انعقاده منه، كذا في النّهاية، قال: وحقيقة معناه بعزّ عرشك قوله: من كتابك ناظر إلى قوله سبحانه كتب على نفسه الرّحة.

الكافي - ١٨ - ١٨ الكافي - ١٥ : ٢٥ ) محمد، عن أحمد، عن عبدالله بن أبوعبدالله القاسم ذكره عمّن حدّثه، عن أبي سعيد المدائني قال: قال بى أبوعبدالله عليه السلام «ألا أعلمك شيئاً تقوله في صلاة جعفر» فقلت: بلى، فقال «إذا كنت في آخر سجدة من الأربع ركعات فقل إذا فرغت من تسبيحك: سبحان من لبس العزّ والوقار. سبحان من تعطف بالمجد وتكرّم به. سبحان من لاينبغي التسبيح إلّا له. سبحان من أحصى كلّ شيّ علمه. سبحان ذي المن والنعم. سبحان ذي القدرة والكرم (الأمر-خل) اللهم إني أسألك بمعاقد العزّ من عرشك. ومنهى الرّحة من كتابك. واسمك الأعظم. وكلماتك التامة التي تمّت صدقاً وعدلاً صلّ على محمّد وأهل بيته وافعل بي كذا وكذا».

# - ١٩٩٠ -باب سائر الصَّلوات المرَّغبّ فيها

١-٨٤٣٤ (الكافي - ٣: ٤٦٨) عليّ بن محمّد وغيره، عن

(التهذيب ٣١٠: ٣١٠ رقم ٩٦١) سهل، عن عليّ بن الحكم، عن مثتى الحنّاط، عن

(الفقيه-١:٤٦٥ ذيل رقم ١٥٥٧) أبي بصير قال: سمعت أبا عبدالله عبليه السلام يقول «من صلّى أربع ركعات بمائتي مرّة قبل هو الله أحد في كلّ ركعة خسين مرّة لم ينفتل وبينه وبين الله ذنب إلّا غفر له». ٢

٢-٨٤٣٥ (الكافي -٣:٨٦٤) العدّة، عن أحمد، عن البرقيّ، عن سعدان، عن عبدالله عن عبدالله عليه السّلام قال «من صلّى أربع ركعات يقرأ في كلّ ركعة قل هو الله أحد خسين مرّة لم ينفتل و بينه و بين

«فَتَل وجهه عنهم» ای صرفه.

٢. اللفظ من التهذيب.

الله ذنب إلا غفرله».

٣-٨٤٣٠ (المفقيه ١٤:١٥٥ رقم ١٥٥٦) عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله عليه السلام قال «من توضّأ فأسبغ الوضوء وافتتح الصلاة فصلى أربع ركعات يفصل بينهن بتسليمة يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وقل هو الله أحد خسين مرة انفتل حين ينفتل وليس بينه و بين الله ذنب إلا غفر له».

١٤٣٧ه. ٤ (الفقيه - ١٤٢١ه رقم ١٥٥٧) العيّاشي، عن عبدالله بن محمّد، عن محمّد بن اسماعيل السّماك المن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن محمّد بن اسماعيل السّماك (عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله عليه السّلام قال «من صلّى أربع ركعات فقرأ في كلّ ركعة خسين مرّةً قل هو الله أحد كانت صلاة فاطمة عليها السّلام وهي صلاة الأوّابين».

### بيان:

قال في الفقيه: وكان شيخنا محمّدبن الحسن بن الوليد رضي الله عنه يروي هذه الصّلاة وثوابها إلّا أنّه كان يقول: إنّي لا أعرفها بصلاة فاطمة عليها السّلام . وأمّا أهل الكوفة فانّهم يعرفونها بصلاة فاطمة عليها السّلام.

١. في بعض نسخ الفقيه محمدين اسماعيلين الشمال. وفي المخطوطين والمطبوع من الفقيه اسماعيلين الشماك . «ض.ع».

٢. و ربما بسند هذه الأربع إلى اميرالمؤمنين ويقال ان صلاة الزهراء ركعتان في الأقل بعد الحمد القدر مائة مرة وفي الثانية القوحيد مائة ومن الأصحاب من عكس فاسند الركعتين إليه والأربع إليها سلام الله عليه وعليها «عهد».

٨٤٣٨ - ٥ (الكافي - ٣ : ٤٦٨ - التهذيب - ٣ : ٣١٠ رقم ٩٦٢) محمد باسناده رفعه، عن أبي عبدالله عليه السّلام قال «من صلّى ركعتين بقل هو الله أحد في كلّ ركعة ستين مرّة انفتل وليس بينه و بين الله ذنب».

٦-٨٤٣٩ (الفقيه- ١: ٥٦٤ رقم ١٥٥٨) ابن أبي عمير، عن الصادق عليه السّلام قال «من صلّى صلاةً ركعتين خفيفتين بقل هو الله أحد في كلّ ركعة ستين مرّة انفتل وليس بينه و بن الله عزّوجل ذنب».

٧-٨٤٤٠ (التهدفيب-٢٤٣:٢ رقم ٩٦٣) محمدبن أحمد عن أبي جعفر،
 عن أبيه عن وهب أو عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه عليها السلام قال

(اللفقيه ـ ١ : ٥٦٥ رقم ١٥٥٩) قال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم «تنفّلوا في ساعة الغفلة ولو بركعتين خفيفتين فانّها تورثان دار الكرامة»

(التهذيب) قيل: يا رسول الله؛ وما ساعة الغفلة؟ قال «ما بين المغرب والعشاء».

٨٠٨٤٨ (الفقيه - ١: ٥٦٥ رقم ١٥٦٠) وفي خبر آخر: دار السّلام وهي الجنّة وساعة الغفلة بين المغرب والعشاء الأخرة.

١. عن أبي جعفر عن ابيه ليست في المطبوع من التهذيب ولكنَّها موجودة في الخطوطين كما في الأصل.

#### بيسان:

روى ابن طاووس رحمه الله في كتاب فلاح السّائل هذه الرواية مُسنَدة وزاد: قيل يا رسول الله؛ وما معنى خفيفتين؟ قال: يقرأ فيها الحمد وحدها، قيل: يا رسول الله؛ فتى أصلّيها؟ قال: مابين المغرب والعشاء.

وروى رحه الله في كتابه هذا باسناده عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله عليه السلام قال «من صلّى بين العشائين ركعتين قرأ في الأولى الحمد وقوله تعالى (وَذَاالتُونِ اذْ ذَهَبَ مُعَاضِباً) إلى قوله (نُنجى المُؤْمِنِينَ) وفي الثانية الحمد وقوله تعالى (وَعِنْدَهُ مَهَاتِحُ الْفَبْبِ) إلى قوله (في كِتَابٍ مُبنِ) فاذا فرغ من القرآءة رفع يديه وقال: اللّهم إني أسألك عفاتح الغيب التي لايعلمها إلا أنت أن تصلّي على محمد وآله وأن تفعل بي كذا وكذا، اللّهم أنت ولي نعمتي والقادر على طلبتي تعلم حاجتي فأسألك بحق محمد وآل محمد عليه وعليهم السّلام لمّا قضيتها لي. وسأل الله جلّ جلاله حاجته أعطاه الله ماسأل فان النّبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم، قال: لا تتركوا ركعتي الغفلة وهما بين العشائين».

٩-٨٤٤٢ (الكافي - ٣٠ ١٨٤٣) علي بن محمد، عن بعض أصحابنا، عن أبي الحسن الرّضا عليه السّلام قال «من صلّى المغرب وبعدها أربع ركعات ولم يتكلّم حتى يصلّي عشر ركعات يقرأ في كلّ ركعة بالحمد وقل هو الله أحد كانت تعدل عشر رقبات». "

١. الأنبياء/٨٧-٨٨.

٢. الاتعام/٥٥.

٣. أورده في التهذيب ٣٠٠ . ٣١٠ رقم ٩٦٣ بهذا السّند أيضاً.

## بيسان:

قد مضى تفسير ناشئة الليل في باب فضل صلاة الليل.

۱۱-۸٤٤٤ عمير، عن محمد بن كُردُوس عن أبي عبدالله عليه السلام قال «من تطهر عمير، عن محمد بن كُردُوس عن أبي عبدالله عليه السلام قال «من تطهر ثم آوى إلى فراشه بات وفراشه كمسجد، فان قام من الليل، فذكر الله تناثرت عنه خطاياه فان قام من آخر الليل فتطهر وصلى ركعتين وحمدالله وأثنى عليه وصلى على النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يسأل الله شيئاً

١. الزمل/٦.

٢. البقره/١٦٣ -١٦٤.

٣. البقرة/٢٨٤.

٤. محمد بن كردوس هو الكوفي بياع السابرى وكردوس بالمهملات «عهد» وهو الذى ذكره جامع الرواة ج ٢
 ص ١٧٦ و اشار إلى هذا الحديث عنه «ض.ع».

إلّا أعطاه إمّا أن يطعيه الّذي يسأله بعينه و إمّا أن يدّخر له ماهو خيـرٌ له منه».

١٢-٨٤٤٥ (الفقيه-٢: ٩٤ رقم ١٨٣٠) روى حريز، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السّلام: ماتقول في ليلة النّصف من شعبان؟ قال «يغفر الله عزّوجل من خلقه لأكثر من عدد شعر معزى كلبٍ و ينزل الله تعالى ملائكته إلى السّماء اللّنيا و إلى الأرض بمكّة».

### بيسان:

«المعزى» المعز وكلب أبو قبيلة و إنّها أوردنا هذا الحديث في هذا الباب مع أنّه ليس فيه ذكر للصّلاة تمهيداً للحديث الأتي.

الكافي عبدالله عليه الكافي عبدالله التصف من شعبان فصل أربع ركعات تقرأ عليه السلام قال «إذا كان ليلة التصف من شعبان فصل أربع ركعات تقرأ في كلّ ركعة الحمد مرّة وقبل هو الله أحد مائة مرّة، فاذا فرغت فقل: اللّهم إنّي إليك فقيرٌ و إنّي عائذ بك ومنك خائفٌ وبك مستجير ربّ لا تبدّل اسمي ربّ لا تغير جسمي ربّ لا تجهد بلائي، أعوذ بعفوك من عقابك، وأعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ برحتك من عذابك، وأعوذبك منك حلّ ثناؤك أنت كما أثنيت على نفسك وفوق مايقول القائلون».

قال: وقال أبوعبدالله عليه السلام «يوم سبعة وعشرين من رجب نُبِيُّ فيه رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم من صلّى فيه أيّ وقتٍ شاء اثنتى عشرة ركعة يقرأ في كل ركعة أمّ القران وسورة ممّا تيسّر فاذا فرغ وسلم جلس

مكانه ثم قرأ أمّ القران أربع مرّات والمعوّذات الثلاث كلّ واحدة أربع مرّات فاذا فرغ من صلاته وهو في مكانه قال لآ إله إلّا الله والله أكبر والحمدُ للله وسبحان الله ولا حول ولا قوة إلّا بالله أربع مرّات، ثمّ يقول الله الله ربّي لا أشرك به شيئاً أربع مرّات ثمّ يدعو فلا يدعو بشيّ إلّا استجيب له في كل حاجة إلّا أن يدعو في جائحة (قوم - خ) أو قطيعة رحم».

### بيان:

«الجائحة» بتقديم الجيم على المهملة الأفة والهلاك .

١٤٠-٨٤٤٧ (التهذيب - ٢: ٧١ رقم ٢٢٨) عليّ بن حاتم، عن محمد بن جعفر، عن محمد بن أحمد، عن السّيّاريّ رفعه إلى أمير المؤمنين عليه السّلام قال «قال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم: من صلّى ليلة الفطر ركعتين يقرأ في أول ركعة منها الحمد وقل هو الله أحد ألف مرّة وفي الرّكعة الثانية الحمد وقل هو الله شيئاً إلّا أعطاه».

١٥-٨٤٤٨ (التهديب ١٥٣:٣٠ رقم ٣١٧) الحسين بن الحسن الحسني الحسني عن علي بن حسّان الواسطي، عن علي بن

- ١. كذا فيا بابدينا من النسخ ولعل مبنى صحته على التغليب فانه باب واسع وأربد بالنقالفة التوحيد كما وقع التصريح به فى غير هذه الرواية مما ذكر في كتب العبادات، فني مصباح المهجد للشيخ -فاذا فرغت قرأت الحمد أربعاً والموذنين أربعاً إلى آخر ماقال «عهد».
- ٢. في التهذب المطبوع «الحسيني» بدل الحسني وفي المخطوط «ق» الحسني ايضاً وأورده جامع الرواة بهذا العنوان في ج ١ ص ٢٣٦ وفي معجم رجال الحديث ج ٦ ص ٢١٧ بعنوان الحسين بن الحسن الحسني ثم استظهر اتحاده مع الحسين بن الحسن الحسني والعلوي والهاشمي «ض.ع».

الحسين العبدي قال: سمعت أبا عبدالله الصادق عليه السلام يقول «صيام يوم غدير خمّ يعدل صيام عمر الدنيا لوعاش انسان ثمّ صار ماعُيِّرَتِ الدّنيا لكان له ثواب ذلك وصيامه يعدل عندالله عزّوجل في كلّ عام مائة حجة ومائة عمرة مبروراتٍ متقبلاتٍ وهو عيدًالله الأكبى ومابعث الله عزّوجل نبياً إلا وتعيد في هذا اليوم وعرف حرمته واسمه في السّاء يوم العهد المعهود وفي الأرض يوم الميثاق المأخوذ والجمع المشهود.

ومن صلى فيه ركعتين يغتسل عندزوال الشمس من قبل أن تزول مقدار نصف ساعة يسأل الله عزوجل يقرأ في كلّ ركعة سورة الحمد مرة وعشر مرّات قل هو الله أحد وعشر مرّات آية الكرسي وعشر مرّات إنّا أنزلناه عدلت عند الله عزوجل مائة ألف حجة ومائة ألف عُمرة، وما سأل الله عزوجل حاجة من حوائع الله والاخرة إلاّ قضيت له كائنة ماكانت الحاجة، و إن فاتتك الرّكعتان والدعاء قضيتها بعد ذلك، ومن فظر فيه مؤمناً كان كبمن أطعم فشاماً و فئاماً وفئاماً فلم يزل يَعُدُّ إلى أن عقد بيده عشراً، ثم قال: وتدري كم القيام؟ قلت: لا، قال: مائة ألف كل فئام كان له ثواب من أطعم بعددها من التبيين والصديقين والشهداء في حرم كان له ثواب من أطعم بعددها من التبيين والصديقين والشهداء في حرم الله عزوجل وسقاهم في يوم ذي مسغبة والدرهم فيه بألف ألف درهم.

قال: لعلمك ترى أنّ الله عزّوجل خلق يوماً أعظم حرمة منه لا والله لا والله لا والله لا والله لا والله ثم قال: وليكن من قولكم إذا التقييم أن تقولوا: الحمدلله الذي أكرمنا بهذا اليوم، وجعلنا من المُوفين بعهده إلينا، وميثاقه الذي واثقنا به من ولاية ولاة أمره، والقوّام بقسطه ولم يجعلنا من الجاحدين والمكذبين بيوم الدين، ثم قال: وليكن من دعائك في ذبر هاتين الرّكعتين أن تقول: ربنا إننا سمعنا منادياً ينادي للإيمان أن آمِنوا بربّكم فامنا ربّنا فاغفرلنا ذنوبنا

وكفّر عتبا سيَسًاتنا وتوفّىنا مع الأبيرار. ربّنا وآتنيا ماوَعَدتَنا على رُسُلِكَ ولا تُخزنا يوم القيامة إنّك لا تُخلفُ الميعاد.

ثمّ تقول بعدذلك : اللّهم إنّي أشهدُك وكفلى بك شَهيداً وأشهدُملائكتك وحملةً عرشِك وسكَّـانُ سـمواتك وأرضك بأنَّك أنـت الله الـذَّى لاَّ إله إلَّا أنت المعبود الّذي ليس من لَدُن عَرشِكَ الى قرار أرضك معبود يُعبَدُ سواك إلّا باطلٌ مضمحل غير وجهك الكريم لآ إله إلآ أنت المعبود فلا معبود سواك تعاليت عمّا يقول الظّالمون علوّاً كبيراً. وأشهد أنّ محمّداً عبدُك ورسولُك. وأشهد أنَّ عليًّا صلوات الله عليه أميرالمؤمنين و وليُّهم ومولاهم. ربَّنا إنّنا سمعنا بالنداء وصَدَّقنا المنادي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلَّم إذ نادى بنداءٍ عنك بالذي أمرته أن يبلُّغ ما أنزلت إليه من ولاية وليّ أمرك فحذّرته وأنذرته إن لم يُبلّغ أن تسخط عليه و إنّه إن بلّغ رسالا تك عَصِمتُه من النّاس فنادى مُبلّغاً وحيّك ورسالا تك ألا مَن كنتُ مولاه فعلني مولاه ومن كنتُ وليَّه فعليٌّ وليَّهُ ومن كُنتُ نبيَّه فعليّ أميرُهُ ربّنا فقد أجبنا داعيتك التذير المُنذِرَ محمّداً صلّى الله عليه وآله وسلّم عبدك ورَسولَك إلى عليّ بن أبي طالب عليه السّلام الّذي أنعمت عليه وجعلتَه مثلاً لبني إسرائيل انَّه أميرالمؤمنين ومولاهم ووليَّهم إلى يوم القيامة يوم الدّين فانَّك قُلت إن هو إلَّا عَبدٌ أنعَمنا عليه وجعلناهُ مثلاً لبني اسرائيل ربّنا آمنًا واتّبعنا. مولانا. ووليّنا. وهادينا وداعينا وداعي الأنام وصراطّك المستقيم السوّيُّ وحجّتك وسبيلك الداعي إليك على بصيرة هو ومن اتَّبعه. وسبحان الله عمّا يشركون بولايته. وما يُلحِدُونَ باتّخاذ الولايج دونه فَاشهَدُ يا الهي؛ أنَّه الامامُ الهادي المُرشدُ الرَّشيد عليّ أميرا لمؤمنين. الَّذي ذكرته في كــتـابك فقلتَ و إنَّه في أمَّ الكتاب لدّينا لَـعـليٌّ حكيم لا أشرك معه ١. الزخرف/٤.

إماماً ولا أتَّخذ من دونه وليجةً.

اللّهم فانّانشهداً نّه عبدُك الهادي من بعدنبيّك النّذير المنذر وصراطك المستقيم وأمير المؤمنين. وقائد الغرّ المحجّلين. وحُجّتُك البالغّة ولسائك المُعيّرُ عنك في خلقك والقائم بالقسط من بعد نبيّك وديّانُ دينك وخازن علمك وموضعُ سرّك. وعَيبةُ علمك. وأمينُك المأخوذ ميثاقه مع ميثاق رسولك صلّى الله عليه وآله وسلم من جميع خلقك وبريّتك شهادة الإخلاص لك بالوحدانيّة بأنّىك أنت الله الذي لا إله إلا أنت وأنّ محمّداً عبدُك ورسولك وعلييًا أمير المؤمنين وأنّ الإقرار بولايته تمام توحيدك والاخلاص بوحدانيّتك وكمالُ دينك وتمام نعمتك على جميع خلقك و بريّتك فانك قلت وقولك الحقُ البومَ أكملتُ لكم دينكم وأتممتُ عليكم نعمي ورّضيتُ لكم الإسلامَ ديناً. الم

اللهم فلك الحمد على مامننت به علينا من الإخلاص لك بوحدانيتك إذ هديتنا لموالاة وليك الهادي من بعد نبيك النبيّ المنذر ورضيت لنا الإسلام ديناً عبوالاته وأتممت علينا نعمتك الّتي جددت لنا عهدك وميثاقك. وذكّرتنا ذلك. وجعلتنا من أهل الاخلاص والتصديق بعهدك وميثاقك. ومع أهل الوفاء بذلك. ولم تجعلنا من النّاكثين والجاحدين والمكذّبين بيوم الدّين. ولم تجعلنا مع أتباع المغيّرين والمبدّلين. والمنحرفين. والمبتكين آذان الأنعام. والمغيّرين خلق الله. ومن الذين استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. وصدهم عن السبيل. وعن الصّراط المستقيم. و أكثر من قولك في يومك وليلتك أن تقول: اللّهم العن الجاحدين والنّاكثين والمغيّرين والمكذّبين بيوم الدّين. من الأوّلين والأخرين. اللّهم فلك الحمد على إنعامك علينا بالهدى الذي هديتنا إلى ولاية ولاة أمرك الله.

من بعد نبيت الأثمة الهداة الراشدين. الذين جعلتهم أركاناً لتوحيدك. وأعلام الهدى. ومنار التقوى والعروة الوثق. وكمال دينك. وتمام نعمتك. فلك الحمد آمتا بك. وصدقنا نبيتك واتبعناه من بعد التذير المنذر. ووالينا وليهم وعادينا عدوهم وبرئنا من الجاحدين والتاكثين والمكذبين إلى يوم الذين.

اللّهم فكما كان من شأنك ياصادق الوعد بامن لا يخلف البعاد يامن هو كل يوم في شأن أن أنعمت علينا بموالاة أوليائك المسؤول عنها عبادُك فاتك قلت وقولك الحق (ثمّ تُسلّن تومَيْد عن النّعيم) وقلت (وَفَفُوهُمْ إنّهُمْ مَسؤولُونَ) ومننت علينا بشهادة الإخلاص لك بموالاة أوليائك الهداو من بعد التذير المنذر البشير. والسراج المنير. وأكملت الدّين بموالاتهم والبراءة من عدوهم. وأنممت علينا النّعمة التي جدّدت لنا عهدك. وذكرتنا من عدوهم. وأنممت علينا النّعمة التي جدّدت لنا عهدك. وذكرتنا وذكرتنا العهد والميثاق. ولم تُنسنا ذكرك فاتك قلت (وَإِذْ اَخَذَ رَبُّكَ مِن بن وذكرتنا العهد والميثاق. ولم تُنسنا ذكرك فاتك قلت (وَإِذْ اَخَذَ رَبُّكَ مِن بن وَدُكرتنا العهد والميثاق. ولم تُنسنا ذكرك فاتك قلت (وَإِذْ اَخَذَ رَبُّكَ مِن بن

اللّهم بلى شهدنا عنك ولُطفك بأنّك أنت الله آلا إلا أنت ربّنا ومحمّد عبدُك ورسولك نبيّنا. وعليّ أمير المؤمنين، والحجة العظمى وآيتك الكبرى، والنبّبأ العظيمُ. الّذي هم فيه مختلفون، اللّهم فكما كان من شأنك آن أنعمت علينا بالهداية إلى معرفهم فليكن من شأنك أن تصلّي على محمّد وآل محمّد وأن تبارك لنا في يومنا هذا الذي ذكّرتنا فيه عهدك وميثاقك وأكملت ديننا وأتممت علينا نعمتك وجعلتنا من أهل الإجابة

۱. التكاثر/۸.

٢. الصَّافَات/٢٤.

٣. الأعراف/١٧٢.

والإخلاص بوحدانيتك ومن أهل الايمان والتصديق بولاية أوليائك والبراءة من أعدائك وأعداء أوليائك الجاحدين المكذبين بيوم الذين وأن لا تجعلنا من الغاوين ولا تُلجقنا بالمكذبين بيوم الذين واجعل لنا قدم صدق مع المتقين وتجعل لنا مع المتقين اماما الى يوم الدين يوم يُدعى كل أناس بإمامهم أ واحشرنا في زمرة الهداة المهديين وأحينا ما أحييتنا على الوفاء بعهدك وميثاقك المأخوذ منا وعلينا لك. واجعل لنا مع الرسول سبيلاً. وثبت لنا قدم صدق في الهجرة.

اللهم واجعل محيانا خيرالحيى. ومماتنا خيرالمات. ومنقلبنا خيرالمنقلب حتى توفّانا وأنت عنّا راض. قد أوجبت لنا حُلولَ جنتك برحمتك. والمثولى في دارك والإنابة إلى دار المقامة من فضلك. لايمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. ربنيا إنك أمرتنا بطاعة ولاة أمرك وأمرتنا أن نكون مع الصادقين فقلت (اَطيعُوا الله و اَطبعُوا الرَّسُولَ وأولي الآفرين كُمْ) وقلت (التَّقُوا الله و كُونُوا مَع الصادقين لأوليائك ولا ترغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رَحمة أنت الوهاب.

اللهم إني أسألك بالحق الذي جعلته عندهم وبالذي فضّلهم على العالمين جميعاً أن تبارك لنا في يومنها هذا الذي أكرمتنا فيه وان تتم علينا نعمتك وتجعله عندنا مستقراً ولا تسلبناه أبدأ ولا تجعله مستودعاً فإنّك قلت (قَمُسْتَقرَّ وَهُسْتَقرَّ وَلا تَجعله مستودعاً وارزقنا نصر دينك مع وليّ

١. إشارة إلى سورة الاسراء/٧١ والآية هكذا: يَوْمَ نَدْعُوا كُلِّ أَنَاسِ بِالماهِيمْ....

٢. النساء/٥٩.

٣. النوية/١١٦.

٤. الانعام/٨٨.

هادٍ منصورٍ من أهل بيت نبيّك واجعلنا معه وتحت رايته شهداء صدّيقين في سبيلك وعلى نصرة دينك .

ثمّ تسأل بعد هذا حاجتك للأخرة والدّنيا فانّها والله مَقضيَّةٌ في هذا اليوم إن شاء الله».

#### بيسان:

«في يوم ذي مسغبة» من سغّب إذا جاع وُصِفَ اليوم به مجازاً «منادياً ينادي للايمان» داعياً يدعو إليه و هو الرسول صلّى الله عليه وآله وسلّم «ماوعدتنا على رسلك» على تصديق رسلك أو على ألسنة رسلك أو منزلاً على رسلك والموعود هو الثواب أو النصرة على الأعداء «أمرته أن يبلّغ» إشارة إلى قوله تعالى (با آثِبَها الرَّسُونُ يَلِغُ مَا أَنْزِلَ النَّبُكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَما بَلّغْتَ رِسَالَتْهُ وَاللّهُ يَعْصِمُكَ مِنْ التّاسِى الله على متعلّق بداعيك «الذي أنعمت عليه وجعلته مثلا لبني التّاسِى الشارة الى على» متعلّق بداعيك «الذي أنعمت عليه وجعلته مثلا لبني إسرائيل» إشارة الى قوله سبحانه في عيسى عليه السّلام (إنْ هُوَالا عَبْدُ آنْقَمْنا عَلَيْه وَ إسرائيل، إشارة الى قوله سبحانه في عيسى عليه السّلام (إنْ هُوَالا عَبْدُ آنْقَمْنا عَلَيْه وَ

روي عن أميرالمؤمنين عليه السلام أنّه قال «جئت إلى النّبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم يوماً فوجدته في مَلاً من قريش، فنظر إليّ فقال: يا عليّ؛ إنّها مَثلك في هذه الأُمّة كمثل عيسى بن مريم أحبّه قوم وأفرطوا في حبّه فهلكوا، وأبغضه قوم وأفرطوا في بغضه فهلكوا واقتصد فيه قوم فنجوا، فعظم ذلك عليهم وضحكوا فنزلت الأية.

و «الوليجة» من تتخذه معتمداً عليه من غير أهلك و «عيبة الرّجل» بالفتح موضع سرّه و «التبتيك» التقطيع كانوا في الجاهلية يشقّون آذان أنعامهم إذا ١٠ للاندة ١٧٠٠.

۲. الزخرف/۹۹.

ولدت خمسة أبطن والخامس ذكر ويفقأون عين الحامي ويعفونه عن الركوب إلى غير ذلك من تنغير خلق الله شبه القوم بهم فوصفهم بأوصافهم لتشابه أفعالهم الناشئة من تشابه قلوبهم.

قال في الفقيه: وأمّا خبر صلاة يوم غدير خمّ والثّواب المذكور فيه لمن صامه فانّ شيخَنا محمّدبن الحسن رضي الله عنه كان لايصحّحه و يقول إنّه من طريق محمّدبن موسى الهمداني أوكان كذّاباً غير ثقة وكلّ مالم يصحّحه ذلك الشّيخ قدّس الله سرّه ولم يحكم بصحّته من الأخبار فهو عندنا متروك غير صحيح. انهى كلامه طاب ثراه.

ا. عمد بن موسى الذى روى هذه الرواية هو ابن موسى بن عيسى أبوجعفر السمان وهو وان كان ضعيفاً يروى عن الضعفاء مطعوناً عليه مرمياً بالغلة إلاّ أنّ الكذوب قد يصدق كما أنّ الجواد قد يكبو ولا بأس عندى بالعسل على روايته هذه لالتماس الثواب المروي فيها لما مضى في باب نبّة العبادة من كتاب الايمان والكفر من قول أبي جعفر عليه السلام من بلغه ثواب من الله على عمل فعمل ذلك العمل القامى ذلك الثواب اوتيه وان لم يكن الحديث كما بلغه على أن شيخنا القلوسى رحمه الله لم يورد في كتابي الأخبار إلا ما أخذه من الاصول المعتمد عليها كما نص عليه في غذته فايراده لها في التهذيب من غير طعن عليها مشعر بتصحيحه لها واعتماده عليها والعلم عند الله (عهد).

۱-۸٤٤٩ (الكافي - ٣: ٤٧٠) محمد، عن أحمد، عن محمد بن خالمد، عن المدد، عن المدد، عن الخالم على الخالمي الخالمي الخالمي الخالمي الخالمي الخالمي الخالم الله عليه السلام «صل ركعتين واستخر الله فو الله مااستخار الله مسلم إلا خار الله له البقة». المسلم إلا خار الله له البقة». المسلم إلا خار الله له البقة». المسلم إلا خار الله له البقة».

#### بيسان:

يعني ماطلب مُسلم من الله الخيرة في أمره بالذعاء قبل أن يرتكبَهُ إلّا جعل الله تعالى له ذلك الأمر خيراً.

هذا أحدُ معاني الإستخارة ولها معان أخر تستفاد من الأخبار الاتية كطلب تيسير مافيه الخيرة أو طلب تعرّف مافيه الخيرة أو طلب العزم على مافيه الخيرة وما سوى طلب التّعرّف يكون بالصّلاة والدّعاء وطلب التّعرف قد يكون بانضمام غيره كالرّقاع والبنادق والقيام إلى الصّلاة وفتح المصحف وأخذ السّبحة وعدها والقرعة ويأتي بيان ذلك كله إن شاء الله تعالى والكلّ حَسَنٌ أيها يأتي به العبد فقد استخار الله.

١. أورده في التهذيب-٣:٢٧٩ رقم ٤٠٧ بهذا السند أيضاً.

## ١٥٨٥٠ (الكافي - ٣: ٧٠) عليّ، عن أبيه، عن عثمان، عن

(التهذيب - ٣: ١٨٠ رقم ٤٠٨) الحسين، عن عشمان، عن عمروبن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر عليه السّلام قال «كان علي بن الحسين عليها السّلام إذاهم بأمر حج أو عمرة أو بيع أو شراء أو عتى تطهر ثمّ صلّى ركعتي الإستخارة وقرأ فيها بسورة الحشر وسورة الرّحن ثمّ يقرأ المعودة ين وقل هو الله أحد إذا فرغ وهو جالسٌ في دَبْر الرّكعتين.

ثمّ يقول:اللّهم إن كان كذاوكذا خيراً لي في ديني ودنياي وعاجل أمري وآجله فصل على محمّد وآله ويسره لي على أحسن الوجوه وأجلها اللّهم و إن كان كذا وكذا شرّاً لي في ديني ودنياي وآخرتي وعاجل أمري وآجله فصل على محمّد وآله واصرفه عنّي ربّ صلّ على محمّد وآله واعزم لي على رسّ صلّ على محمّد وآله واعزم لي على رسّدي و إن كرهَتْ ذلك أو اَبَتْهُ نفسي ».

٣-٨٤٥١ (الكافي -٣: ٤٧٠) غيرُ واحدٍ، عن سهل، عن أحمدبن محمد البصري، عن القاسم بن عبدالرّحن الهاشميّ، عن هار ون بن خارجة، عن أبي عبدالله عليه السّلام قال «إذا أردت أمراً فخذ ستّ رقاع فاكتب في ثلاث منها بسم الله الرّحن الرّحيم خيرةٌ من الله العزيز الحكيم لفلان بن فلائة إفعل وفي ثلاث منها بسم الله الرّحن الرّحيم خيرةٌ من الله العزيز الحكيم لفلانبن فلانة لا تفعل، ثمّ ضَعها تحت مُصلاك ، ثمّ صلّ ركعتين فاذا فرغت فاسجُد سجدة وقل فيها مائة مرة أستخير الله برحمته خيرةً في عافية ثمّ استو جالساً وقل اللّهم خرلي واخترلي في جميع اموري في يسر منك وعافية.

ثمّ اضرِب بيدك إلى الرقاع فشوّشها وأخرِج واحِدةً واحِدةً فان خرج ثلاث متواليات متواليات \_ إفعل ـ فافعل الأمر الذي تريده. و إن خرج ثلاث متواليات \_ لا تفعل ـ فلا تفعله. و إن خرجت واحدة \_ إفعل ـ والأخرى ـ لا تفعل ـ فاخرج من الرقاع إلى خس فانظر أكثرها فاعمل به ودع السّادسة لا تحتاج إليها».

#### بيان:

«الخِيرَة» بالكسر وكعِنبَه اسم من ـخار يخير ـ ومن ـ تخيّر ـ ومن ـ اختار.

١٥٤٨-٤ (الكافي - ٣: ٤٧٢) محمد، عن أحمد، عن عليّ بن حديد، عن ا

(الفقيه - ١: ٥٦٢ رقم ١٥٥١) مُرازم قال: قال لي أبوعبدالله عليه السّلام «إذا أراد أحدكم شيئاً فليصَلّ ركعتين، ثم ليحمدالله وليُثنِ عليه ويصلّي على محمّد وعلى أهل بيته ويقول: اللّهمّ إن كان هذا الأمرُ خيراً لي في ديني ودنياي فيسّره لي وَاقدِرُهُ و إن كان غير ذلك فاصرفِهُ عتي » فسألته أي شيئ أقرأ فيها؟ فقال «إقرأ فيها ماشئت و إن شئت قرأت فيها قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون

(الفقيه) وقل هو الله أحد تعدل ثُلُثَ القران».

### بيان:

واقدره كاضربه وانصره بمعنى قدّره من التقدير. ١. أورده في التهذيب.٣٠:٣٠ رقم ٤١٠ بهذا السند أيضاً.

٢٥ ١٥٥ من المكافي - ٣: ٤٧٢) عليّ بن محمد، عن سهل، عن المحمد عيسي، عن عمروبن ابراهيم، عن خلف بن حماد، عن اسحاق بن عمار، عن أبي عبدالله عليه السّلام قال: قلت له: ربّا أردتُ الأمر تفرق متي فريقان أحداهما يأمُرُني والاخرينهاني قال: فقال «إذا كنت كذلك فصل ركعتين واستخر الله مائمة مرة ومرّة، ثمّ انظر اَجْزَمَ الأمرين لك فافعله فان الخيرة فيه إن شاء الله ولمتكن استخارتُك في عافيةٍ فانّه ربما خير للرّجل في قطع يده وموت ولده وذهاب ماله».

وه ١٨٥٤ (الكافي - ٣: ٤٧٣) عليّ بن محمّد رفعه عنهم عليهم السّلام انه قال لبعض أصحابه وقد سأله عن الأمر يمضي فيه ولا يَجِدُ أحداً يشاوره كيف يصنع؟ قال «شاور ربّك» قال فقال له: كيف؟ قال «إنْو الحاجة في نفسِكَ ثمّ أكتُب رقعتين في واحِدة لا وفي واحدة نعم واجعلها في بُندُقَتينِ من طينِ ثمّ صلّ ركعتين واجعلها تحت ذيلك وقل يا الله إنّي أشاورك في أمري هذا وأنت خَيرُ مُستَشارٍ ومُشِيرِ فاَشِر عليّ بما فيه صلاح وحُسنُ عاقِبَةٍ ثمّ آدخِل يدك فان كان فيها «نعم» فافعل وان كان فيها «لا» فلا تفعل هكذا تشاور ربّك». ٢

#### بيان:

طريق هذه المشاورة لاينحصر في الرّقعة والبندقة والظين بل يشمل كلّ

١. أورده في التهذيب-٣: ١٨١ رقم ٤١١ وفي سنده على بن محمد عن سهل ومحمد بن عيسى الخ كذا في المطبوع والخيطوطين «ض.ع».

٢. أورده في التهذيب - ٣: ١٨٢ رقم ٤١٣ بهذا السند أيضاً.

مايمكن استفادة ذلك منه مئل مامضى في حديث الرّقاع ومثل ما يأتي في باب القرعة وغير ذلك وإنّما ذكر البندقة تعليماً وإرشاداً للسّائل.

## ٥٥٠ ٧-٨٤٥٥ (الكافي ٣- ٤٧١) محمّد، عن

(التهذيب ١٨٠: ٣٠٠ رقم ٤٠٩) أحمد، عن ابن فضال قال: سأل الحسن بن الجهم أبا الحسن عليه السلام لإبن أسباط فقال: ماترى له وابن أسباط حاضرٌ ونحن جميعاً يركب البَرَّ أوالبَحرَ الى مصر وأخبَرَهُ بخبر طريق البرّ فقال «قات المسجد في غير وقت صلاة الفريضة فصل ركعتين واستخر الله مائة مرّة، ثم انظر أي شي يقع في قلبك فاعمل به وقال له الحسن: البَرْ أحبُ إليّ له قال «و إليّ».

٨-٨٥٠ (الكافي - ٣: ٤٧١) على ، عن أبيه ، عن ابين أسباط وعمد بن أحمد ، عن موسى بن القياسم البجلي ، عن ابين أسباط قال: قلت لأبي الحسن الرّضا عليه السّلام جعلت فداك ؟ ما ترى آخذ برّاً أو بحراً فان طريقنا مخوف شديد الخطر فقال أخرج برّاً ولا عليك أن تأتي مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتصلّي ركعتين في غير وقت فريضة ، ثم لتستخر الله مائة مرة ومرة ، ثم تنظر فان عزم الله لك على البحر فقل الذي قال الله تعالى (وقال ارتحبُوا فيها بنيم الله مخربها ومُؤسيها إنّ رتي تعفّور رحبيم) أفان اضطرب بك البحر فاتيك على جانبك الأين وقل بسم الله آسكن بسكينة الله وقر بسوفار الله واهداً بإذن الله ولا حول ولا قوة إلّا بالله (العلي العظيم - خ) » قلنا: أصلحك الله ما السّكنية ؟ قال «ريح تخرجُ من الجنة العظيم - خ) » قلنا: أصلحك الله ما السّكنية ؟ قال «ريح تخرجُ من الجنة العظيم - خ) » قلنا: أصلحك الله ما السّكنية ؟ قال «ريح تخرجُ من الجنة العظيم - خ) » قلنا: أصلحك الله ما السّكنية ؟ قال «ريح تخرجُ من الجنة

لها صُورَةٌ كصورة الانسان ورائحةٌ طيبةٌ وهي الّتي نزلَتْ على ابراهيم فأقبلت تدور حول أركان البيت وهو يضع الأساطين».

قيل له: هي من التي قال الله تعالى (فييه شكيئة مِنْ رَبِّكُمْ وَبَهِيَةٌ مِمَّاتَرَكَةُ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ هارُونَ اقال «تلك السّكينة في القابوت وكانت فيه طستٌ يغسل فيها قلوبُ الأنبياء وكان القابوت يدور في بني اسرائيل مع الأنبياء»، ثم أقبل علينا فقال: «ماتابوتكم» قلنا: السّلاح قال «صدقتم هو تابوتكم و إن خَرَجتَ براً فقل الذي قال الله عزّوجل (سُبْحَانَ الّذي سَخَرَلتا هلذا وقا كُنَّا لَهُ مُفْرِنينَ \* وَإِنّا اللهٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ الله عزوجل (سُبْحَانَ الذي شعولها عند ركوبه فيقع من بعيرٍ أو دابّةٍ فيصيبه شي باذن الله » ثم قال «فاذا خرجت من منزلك فقل بسم الله آمنتُ بالله توكلت على الله لاحول ولا قوة إلّا بالله فان الملائكة تضربُ وجوهُ الشّياطين و يقولون قد سمّى الله و آمنَ بالله وتوكّل على الله وقال لاحول ولا قوة إلّا بالله فان

٩-٨٤٥٧ (الكافي - ٢٤١ : ٢٤١ رقم ٣٣٠) العدّة، عن سهل، عن عثمان، عن هارونبن خارجة، عن أبي عبدالله عليه السّلام قال «من استخار الله راضياً بما صنع الله له خار الله له حتماً».

۱۰-۸٤٥٨ (الفقيه- ٢: ٥٦٢ رقم ١٥٥٠) هارون بن خارجة ، عن أبي عبدالله عليه السلام قبال «إذا أراد أحدكم أمراً فلا يشاور فيه أحداً من الناس حتى يبدأ فيشاور الله تعالى قال: قلت: وما مشاورة الله تعالى

١. البقرة/٢٤٨.

۲. الزخوف/۱۳-۱۶.

جعلت فداك ؟ قال «يبدأ فيستخير الله فيه أوّلاً، ثمّ يشاور فيه فانّه إذا بدأ بالله تعالى أجرى له الخيرة على لسان من يشاء من الخلق».

١١-٨٤٥٩ (الفقيه - ١: ٥٦٢ رقم ١٥٥٢) سأل محمد بن خالد القسري الله عليه السلام عن الإستخارة فقال «إستخر الله في آخر ركعةٍ من صلاة الليل وأنت ساجلًا مائة مرة ومرّةً» قال: كيف أقول؟ قال «تقول أستخير الله برحمته أستخير الله برحمته .

الفقيه - ١: ٥٦٣ وقم ١٥٥٣) وروى حمّادبن عشمان عنه عليه السّلام أنّه قال في الإستخارة «أن يستخير الله الرّجلُ في آخر سجدة من ركعتي الفجر مائة مرّة ومرّة و يحمد الله ويصلّي على النّبيّ (وآله خ) صلّى الله عليه وآله وسلّم، ثمّ يستخير الله خسين مرّة، ثمّ يحمدالله و يصلّي على النّبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم، ويتمّ المائة والواحدة».

١٣-٨٤٦١ (الفقيه- ٢: ٥٦٣ رقم ١٥٥٤) وروى حمّادبن عيسى، عن ناجية، عن أبي عبدالله عليه السّلام أنّه كان إذا أراد شراء العبد أو الدّابة أو الحاجة الخفيفة أو الشّيُ اليسير استخار الله عزّوجل فيه سبع مرّات فاذا كان أمراً حسماً استخار الله مائة مرة.

۱٤-۸٤٦٢ (الفقيه-١:٣٥٥رقم ١٥٥٥- التهذيب -١٠٢١ رقم ٤١٤) وروى معاوية بن ميسرة عنه عليه السلام أنّه قال «ما استخار الله عبد سبعين مرّة بهذه الإستخارة إلّا رماه الله بالخيرة يقول: يا أبصرَ النّاظرين

ويا أسمَع السّامعين ويا أسرع الحاسبين ويا أرحمَ الرّاحمين ويا أحكم الحاكمين صل على محمّد وأهل بيته وَخِر لي في كذا وكذا».

#### بيسان:

قال في الفقيه: قال أبي رضي الله عنه في رسالته إليّ: اذا أَرَدَتَ يا بنيّ أَمراً فصلّ ركعتين واستخر الله ممائة مرة ومرّة فما عزم لك فافعل وقل في دعائك لآ إله إلّا الله الحليم الكريم لآ إله إلّا الله العلميّ المعظيم ربّ بحق محمّد وآله صلّ على محمّدٍ وآله وخِرْ لي في كذا وكذا للدّنيا والأخرة خيرة في عافية.

التهذيب ١٥-٨٤٦٣ رقم ٩٦٠) ابن محبوب، عن أحمد بن الحسن بن فضّال، عن أبيه، عن الحسن بن الجهم، عن أبي عليّ، عن اليسع الحسن بن فضّال، عن أبيه، عن الحسن بن الجهم، عن أبي عليّ، عن اليسع القميّ قال: قلت لأبي عبدالله عليه السّلام: أريد الشيء فأستخير الله فيه، فلا يوفّق فيه الرّأي، أفعله أو أدعه؟ فقال «أنظر إذا قمت إلى الصّلاة فان الشيطان أبعد ما يكون من الإنسان إذا قام إلى الصّلاة أيّ شيء يقع في قلبك فخذ به وافتح المصحف فانظر إلى أوّل ما ترى فيه فخذ به إن شاء الله».

#### يسان:

لعل المراد بالإستخارة هنا طلب العزم على مافيه الخيرة فعنى عدم توفيق الرأي لها في الشيء عدم حصول العزم له ولهذا أشار عليه السلام عليه بالإتيان بالاستخارة ثانياً لتعرّف الخير حينئذ وخيره في ذلك بين طريقين ومعنى أوّل ماترى فيه أوّل مايقع نظرك عليه من الأيات لا أوّل ما في الصفحة و يأتي في

نوادر أبواب القرآن وفضائله عن أبي عبدالله عليه السلام الله قال لا تتفأل بالقرآن فان صح الحديثان أمكن التوفيق بينها بالفرق بين التفأل والإستخارة فان التفأل إنها يكون فيا سيقع و يتبين الأمر فيه كشفاء مريض أو موته و وجدان الضّالة أو عدمه وماله الى تعجيل تعرّف علم الغيب.

وربّها يستخار لطلب التعرّف بالدّعاء والسّبحة كما أشرنا إليه سابقاً وهي مرويّة عن الصّادق عليه السّلام وربّها تروى عن صاحب زمانها صلوات الله عليه الصّادة عليه أن تقرأ الحمد عشر مرّات أو ثلا ثاً أو مرّة و إنّا أنزلناه كذلك وهذا الدّعاء ثلاث مرّات أو مرّةً -اللّهُمّ إنّى أستخيرك لعلمك بعاقبة الأمور

١. البقرة/٢١٦.

٢. قال شيخنا الشعيد الشهيد في الاستخارة بالعدد: وهذه لم يكن مشهورة في العصور الماضية قبل زمان السيد الكبير العابد رضي الله السيد الكبير العابد رضي الله عمد الاوي الحسيني الجاور بالمشهد المقدس الغروى رضي الله عنه. قال وفد رويناها عنه وجميع مروباته عن عدة من مشايخنا عن الشيخ الكبير الفاضل جمال الدين ابن المطهر عن والده رضى الله عنها عن السيد رضى الدين عن صاحب الامر عليه السلام «عهد».

وأستشيرك لحسن ظنّي بك في المأمول والمحذور اللّهم إن كان الّذي قد عزمت عليه ممّا قد نيطت بالبركة أعجازُهُ وبواديه وحُقَّتْ بالكرامة أيّامُهُ ولياليه فخر لي اللّهمّ فيه خيرة ترد شموسَهُ ذلولاً وتَقُعضُ أيّامه سروراً اللّهمّ إمّا أمر فائتمر و إمّا نهيّ فانتهي. اللّهمم إنّي أستخيرك برحمتك خيرة في عافية ثمّ تقبض على السبحة وتنوي إن كان المقبوض وتراً كان أمراً و إن كان زوجاً كان نهياً أو بالعكس و ربّا يستخار لطلب التعرّف بالقرعة و يأتي بيانها في أبواب القضاء من كتاب الحسبة إن شاء الله.

١٦-٨٤٦٤ (التهذيب ٣٠٩:٣٠٣ رقم ٩٥٨) عنه، عن محمدبن الحسين، عن ابن زرارة، عن عيسى بن عبدالله، عن أبيه، عن جده، عن علي علي عليه السلام قال «قال الله عزّوجل إنّ عبدي يستخيرني فأخير له فيغضب».

١. ولك ان نقبض على ذى عدد آخر عير السبحة فيها او نأخذ كفاً من الحصى كما في رواية اخرى «عهد».

# - ۲۰۱ -باب صلاة الحوائج

## ١-٨٤٦٥ (الكافي - ٤٧٦:٣) علي، عن البرقي، عن

(الفقيه-١:٥٥٥ رقم ١٥٤٨) زياد القندي، عن عبدالرحيم المقصير قال: دخلت على أبي عبدالله عليه السلام فقلت: جعلت فداك ؛ إني اخترعتُ دعاء قال «دَعني من اختراعِك إذا نزل بك أمرٌ فافزع إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصلّ ركعتين تُهديها إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» قلت: كيف أصنع ؟ قال «تغتسل وتصلّي ركعتين تستفتح بها افتتاح الفريضة وتشهّد الفريضة فاذا فرغت من التشهّد وسلّمت قلت: اللهم أنت السّلام ومنك السّلام وإليك يرجع السلام، اللهم صلّ على محمّد وآل محمّد و بلّغ روح محمّدٍ متي السّلام وأرواح الأثمة الصّادقين سلامي واردد علي منهم السّلام والسّلام عليهم ورحة الله وبركاته، اللهم إنّ هاتين الرّكعتين هديّةٌ منّي إلى رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم فأثبني عليها ما أملتُ ورجوتُ فيك وفي رسولك يا ولى المؤمنين.

ثُمَّ تخرّ سَاجِداً وتقول: ياحيّ ياقتوم ياحيّ (ياحيا -خ ل)لايموتُ ياحيّ لآ

اله إلاّ أنت يا ذاالجلال والإكرام يا أرحم الرّاحمين أربعين مرّة، ثمّ ضع خدّك الأيسر فتقولها أربعين مرة، ثم ضع خدّك الأيسر فتقولها أربعين مرة، ثم تردّ يدك إلى رقبتك وتلوذ ثمّ ترفع رأسك وتمدّ يدك فتقول أربعين مرة، ثم تردّ يدك إلى رقبتك وتلوذ بسبابتك وتقول ذلك أربعين مرّة، ثمّ خذ لحيتك بيدك اليسرى وابك أو تباك وقل يا محمد يا رسول الله؛ أشكو إلى الله و إليك حاجتي و إلى أهل بيتك الرّاشدين حاجتي و بكم أتوجّه إلى الله في حاجتي، ثمّ تسجد و تقول يا الله يا الله عنى ينقطع نفسك صلّ على محمد وآل محمّد وافعل بي كذا وكذا» قال أبوعبدالله عليه السّلام «فأنا الضّامينُ على الله أن لايبرَحَ حتى تُقضي حاجته».

٢-٨٤٦٦ (الكافي -٣:٤٧٧) عليّ، عن أبيه، عن بعض أصحابنا رفعه إلى أبي عبدالله عليه السّلام قال: في الرّجل يحزنه الأمرُ أو يريد الحاجة قال «يصلّي ركعتين ويقرأ في إحديها قل هو الله أحد ألف مرّة وفي الأخرى مرّة، ثمّ يسأل حاجته».

٣-٨٤٦٧ (الفقيه - ٢: ٦٢٥ رقم ١٥٤٩) عمد بن أحمد، عن ابراهيم بن هاشم، عن محمد بن سنان يرفعه إلى أبي عبدالله عليه السّلام الحديث.

بيسان:

«يحزنه» بالمجرّد والمزيدين يجعله حزيناً و بالباء الموحّدة ينوبه و يشتدّ عليه.

٨٤٦٨ عن على بن دويل عن الحكافي - ٣: ٤٧٧) عمد، عن أحمد، عن على بن دويل عن المديث ١٠ وهو الذكور في معجم رواة الحديث تحت رقم المتسلسل ٨١١٦ ج ١٢ ص ١٢ وقد أشار إلى هذا الحديث

مقاتل بن مقاتل قال: قلت للرضا عليه السّلام جعلت فداك : عيّمني دُعاءً لقضاء الحوائج فقال «إذا كانت لك حاجةٌ إلى الله تعالى مهمةٌ، فاغتسل والبس أنظف ثيابك وشمّ شيئاً من الطّيب، ثمّ أبرُز تحت السّماء فصل ركعتين تفتتح الصلاة فتقرأ فاتحة الكتاب وقل هو الله أحد خمس عشرة مرّة، ثمّ تركع، فتقرأ خمس عشرة مرّة، ثمّ تتمّها على مثال صلاة التسبيح غير أنّ القراءة خمس عشرة مرّة، فاذا سلّمت فاقرأها خمس عشرة مرّة، ثمّ تسجد فتقول في سجودك : اللّهم إنّ كلّ معبود من لدُن عرشك الى قرار أرضك فهو باطلٌ سواك ، فاتمك أنت الله الحق البين، إقض لي حاجة كذا وكذا السّاعة الساعة وتُلحّ فيا أردت».

مدى (المكافي - ٣: ٧٧١) العدة، عن أحمد، عن الحسين، عن أي على الخرّاز قال: حضرت أبا عبدالله عليه السّلام، فأتاه رجل، فقال له جعلت فداك ؛ أخي به بليّة استحيي (استحي - خل) أن أذكرها فقال له (استُر ذلك وقبل له يصوم يوم الأربعاء والخميس والجمعة ويخرج إذا زالت الشّمس ويلبس ثوبين إما جديدين و إمّا غسيلين حيث لايراه أحد فيصلّي ويكشف عن ركبتيه ويتمطّى براحتيه الأرض وجبينيه ويقرأ في صلاته فاتحة الكتاب عشر مرّات وقل هو الله أحد عشر مرّات، فاذا ركع قبل أن يسجد قرأها عشرين مرة يصلّي أربع ركعاتٍ على مثل هذا، فاذا فعرغ من التشهد قال: يا معروفاً بالمعروف، يا أول الأولين، يا آخر فرغ من التشهد قال: يا معروفاً بالمعروف، يا أول الأولين، يا آخر الشه الشريت نفسي منك بثلث ما أملِك، فاصرف عني شرّ ما ابتُليتُ به إنّك عنه «ض.ع».

على كلّ شيّ قدير».

## ، ٨٤٧٠ (الكافي -٣: ٤٧٨) العدّة، عن

(التهذيب ٣١٣:٣ رقسم ٩٦٩) أحمد، عن السراد، عن الحسن بن صالح قال: سمعت أبا عبدالله عليه السّلام يقول «من توضّأ فأحسن الوضوء وصلّى ركعتين فأتم ركوعها وسجودها ثمّ جلس فأتنى على الله عزّوجل وصلّى على رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم، ثممّ سأل الله حماجته فقد طلب الخير في (من -خل) مظانّه في يخب».

## ٧-٨٤٧١ (الكافي ٣-٤٧٨) محمّد، عن

(التهذيب ١٣٠٣ رقم ٩٧٠) أحد، عن محمد بن السماعيل، عن عبدالله بن وضّاح المعلى عن عبدالله بن عثمان أبي اسماعيل السّراج، عن عبدالله بن وضّاح المعلى بن أبي حزة، عن اسماعيل بن الأرقط وأمّه أمّ سَلَمَة أُختُ أبي عبدالله عليه السّلام قال: مرضتُ في شهر رمضان مرضاً شديداً حتى ثَقُلتُ واجتمعت بنوها بشم ليلاً للجنازة وهم يرون أنّي ميّتٌ فجزَعت أمّي علي فقال لها أبوعبدالله عليه السّلام «خالي اصعدي الى فوق البيت فأبرزي إلى السّماء وصلّى ركعتين فاذا سلّمتِ فقولي: اللّهم إنّك وهبته لي ولم يك شيئاً اللّهم إنّي أستوهِ بكة مبتدئاً فأعرنيه» قال: ففعلت فأفقتُ وقعدتُ ودعوا اللّهم إنّي أستوهِ بكة مبتدئاً فأعرنيه» قال: ففعلت فأفقتُ وقعدتُ ودعوا اللّهم إنّي أستوهِ به واسم أبه بفتح الواو وتشديد الضاد المجمة والخاء المهملة بعد الألف «عهد».

# بسحورٍ لهم هريسةٍ فتسخّروا بها وتسخّرتُ معهم.

٨-٨٤٧٢ (الكافي -٣: ٤٧٨ - التهذيب -٣١٣٠٣ رقم ٩٧١) بهذا الاسناد، عن أبي اسماعيل السرّاج، عن ابن مُسكان، عن شرجيل الكندي، عن أبي جعفر عليه السّلام قال «إذا أردت أمراً تسأله ربّك فتوضاً وأحسن الوضوء، ثم صلّ ركعتين وعظم الله وصلّ على النّبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم وقل بعد التسليم: اللّهم أسألك بانّك مليك و آنك على كل شيء مقتدرٌ وبانك ماتشاء من أمر يكون اللّهم إنّي أتوجّه إليك بنبيّك محمّد نبيّ الرّحة صلّى الله عليه وآله وسلّم يا محمّد؛ يا رسول الله، إنّي أتوجّه بك إلى الله ربّك وربّي لينجح في بك ظليتي اللّهم بنبيّك انجح في طلبتي بمحمّد، شم سل حاجتك».

## ٩-٨٤٧٣ (الكافي ٣- ٤٧٨) العدة، عن أحمد وأبوداود، عن

(التهديب-٣١٤:٣ رقم ٩٧٢) الحسين، عن فضالة، عن ابن وهب، عن زرارة، عن أبي عبدالله عليه السّلام قال: في الأمر يطلبه الطّالبُ من ربّه قال «تصدَّق في يومك على ستين مسكيناً على كلّ مسكين صاعاً بصاع النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم فاذا كان اللّيل اغتسلت في الشُّلُثِ الباقي ولبَست أدنى ما تُلبِسُ من تعولُ من الثّياب إلّا أنّ عليك في تلك الثّياب إزاراً. ثمّ تصلّى ركعتين فاذا وضعت جبهتك في الرّكعة الأخيرة

 إ. في كثير من النسخ الموثوق بها «شرحبيل» بدل «شرجبيل» وكلاهما مهملان غير معروفين وشرحبيل بضم الشين المعجمة وفتح الراء واسكان الحاء المهملة وكسر الباء المفردة واسكان المثناة التحتانية واللام أخيراً «عهد» غفرالله له انتهى وفي المخطوطين والمطبوع من التهذيب شرحبيل و كذلك في الكافي. الوافي ج ه

للسّجود هلّلت الله وعظّمته وقدّسته ومجّدته وذكرت ذنوبك، فأقررت بما تعرف منها مُسمّى، ثمّ رفعت رأسك، ثمّ إذا وضعت رأسك للسّجدة الثانية استخرت الله مائة مرّة ـ اللّهم إنّي أستخيرك، ثم تدعو الله بما شئت وتسأله إنّاه وكلّما سجدت فأفض بركبتيك إلى الأرض، ثم ترفع الازارحتى تكشفها واجعل الازار من خلفك بين أليّيك و باطن ساقيك».

١٠-٨٤٧٤ (التهبذيب ١٠١١٠ رقم ٣٠٧) المشايخ، عن ابن أبان، عن الحسين مشله إلّا أنّه قال: فاذا كان اللّيل فاغتسل في ثلث اللّيل الثّاني والبّس أدنى ما تُلبِسُ - الحديث إلى أن قال: فاذا رفع رأسه في السّجدة الثّانية استخار اللّه مائة مرّة يقول وذكر الدّعاء.

۱۱-۸٤۷۰ (الفقيه- ۱: ٥٥٥ رقم ١٥٤٢) روى مُرازم، عن العبد الصالح موسى بن جعفر عليه السّلام قال «اذا فدحك أمر عظيم فتصدّق في نهارك على ستّبن مسكيناً على كلّ مسكين (نصف - خ) صاع بصاع النّبي صلّى الله عليه وآله وسلّم من تمرٍ أو بُرِّ أو شعيرٍ فاذا كان باللّيل اغتسلت في ثلث اللّيل الأخير ثمّ لبست أدنى ما تُلبسُ من تعول من الثّياب إلّا أنّ عليك في تلك الثّياب إزاراً ثمّ تصلّي ركعتين تقرأ فيها بالتّوحيد وقل يا أيّها الكافرون».

قال «فاذا وضعت جبينك في الرُّكعة الأخيرة للسّجود هلّلت الله وقدّسته وعظّمته ومجّدته. ثمّ ذكرت ذنوبك فاقررت بما تعرف منها تسمّي وما لم تعرف منها أقررت به جملةً ثمّ رفعت رأسك، فاذا وضعت جبينك في

كذا في النسخ التي رأيناها والظاهر فاذا كنت باللبل أو فاذا كان اللبل كها في رواية زرارة عن أبي عبدالله عليه المسلام المنقدمة «عهد».

السّجدة الثانية استخرت الله مائة مرة تقول اللّهم إنّي استخيرك بعلمك، ثمّ تدعو الله بما شئت من أسمائه وتقول يا كائناً قبل كلّ شيء ويا مُكوّن كلّ شيء ويا مُكوّن كلّ شيء ويا كائناً بعد كلّ شيء إفعل بي كذا وكذا وكلّما سجدت فأفض بركبتك الى الأرض وترفع الازار حتى تكشف عنها واجعل الازار من خلفك بين ألبتيك وباطن ساقيك فانّي أرجو أن تقضي حاجتك إن شاء الله وابدأ بالصّلاة على النّبتي وأهل بيته صلوات الله عليهم».

ىسان:

«فدحك» أي نزل بك وأثقلك.

١٢-٨٤٧٦ (الكافي - ٣: ٤٧٩) الاثنان، عن الوشاء، عن أبان، عن الحارث بن المغيرة، عن أبي عبدالله عليه السّلام قال «إذا كانت لك حاجةً فتوضّأ وصل ركعتين ثم احمد الله وأثن عليه واذكر من آلائِه ثم أدغ تُجب».

١٣-٨٤٧٧ (الكافي - ٣: ٤٧٩) العدة، عن أحمد، عن ابن فضال، عن ثعلبة بن ميمون، عن الحارث بن المغيرة، عن أبي عبدالله عليه السلام قال «إذا أردت حاجةً فصل ركعتين وصل على محمد وآل محمد وسل تُعطه».

١٤-٨٤٧٨ (الكافي - ٣: ٤٧٩) محمد، عن أحمد، عن عمر بن عبدالعزيز، عن جميل قال: كنت عند أبي عبدالله عليه السلام فدخلت عليه امرأةً

وذكرت أنها تركت ابنها وقد قالت بالملحفة على وجهه ميتاً فقال لها «لَعَلَّهُ لَم يَسَمَت فقومي فاذهبي إلى بيتك فاغتسلي وصلّي ركعتين وادعي وقولي: يامن وهبه لي ولم يتكُ شيسًا جَيِّد هِبَتَهُ لي، ثمّ حرّكيه ولا تُخِبري بذلك أحداً» قالت: ففعلت فحرّكته فاذا هو قد بكى.

#### يسان:

«قالت بالملحفة» أي ألقتها فان في معنى القول توسّعاً يطلق على معان كثيرة تعرف بالقرائن.

١٥-٨٤٧٩ (الفقيه - ١ : ٥٥ مرقم ١٥٥ - التهذيب - ١٨٣٠٣ رقم ٤٦٦) روى موسى بن القاسم البجلي، عن صفوان بن يحيى ومحمّد بن سهل عن أبي عبدالله عليه السلام قال (إذا حضرت لك حاجة مهمّة إلى الله عزّوجل فضم ثلاثة أيّام متواليةً الأربعاء والخميس والجمعة، فاذا كان يوم الجمعة إن شاء الله فاغتسل والبس ثوباً جديداً، ثمّ اصعد إلى أعلى البيت في دارك وصل فيه ركعتين وارفع يديك إلى السّماء، ثم قل:

اللهم إنّي حَللتُ بساحتك لمعرفي بوحدانيتك وصمدانيتك و إنه لاقادر على حاجتي غيرك وقد علمت يا ربّ أنّه كلّما تظاهرت نعمك علي اشتدَّت فاقتي إليك وقد طرقني هم كذا وكذا وأنت بكشفه عالم غير مُعلّم واسع غير متكلّف فأسألك باسمك الذي وضعته على الجبال فنُسفت ووضعته على الجبال فنُسفت وعلى السّماء فانشقت وعلى السّما

١. التهذيب المطبوع سهيل بدل سهل ولكن في الخطوطين من التهذيب والخطوطين والمطبوع من الفقيه كلها سهل مثل ما في المتن وذكره جامع الرواة ج ٢ ص ١٢٩ بعنوان محمدبن سهل بن اليسع وأشار الى هذه الرواية عنه «ض.ع».

فسُطِحَت، وأسألك بالحق الذي جعلته عند محمد والأثمة وتسمّيهم إلى آخرهم .. أن تصلّي على محمّد و أهل بيته و أن تقضي حاجتي وان تُبيسّر لي عسررها و تكفيني مهمّها فان فعلت فلك الحمد وإن لم تفعل فلك الحمد غير جائر في حكمك ولامُتّهم في قضائك ولا حائف في عدلك وتُلصِقُ خدّك بالأرض وتقول:

اللّهم إنّ يونس بن متّى عبدك دعاك في بطن الحوت وهو عبدك فاستَجَبت له وأنا عبدك أدعوك فاستجب لي» ثمّ قال أبوعبدالله عليه السّلام «لربّها كانت الحاجة لي فأدعو بهذا فأرجع وقد قُضِيت».

#### بيسان:

«ولا حائف في عدلك» باهمال الحاء من الحيف.

روى سماعة، عن أبي عبدالله عليه السلام أنّه قال «إنّ أحدكم إذا مرض روى سماعة، عن أبي عبدالله عليه السلام أنّه قال «إنّ أحدكم إذا مرض دعا الطبيب وأعطاه و إذا كانت له حاجة إلى سلطان رشا البوّاب وأعطاه ولو أنّ أحدكم إذا فدحه أمرٌ فزع إلى الله تعالى فتطهر وتصدق بصدقة قلت أو كَثُرَت، ثمّ دخل المسجد فصلى ركعتين فحمدالله وأثنى عليه وصلى على النّبتي وأهل بيته، ثمّ قال: أللّهم إن عافيتني من مرضي أو رددتني من

- ١. بنبغي أن بسمتيهم باسمائهم هكذا: عند محمد وعند علي إلى آخرهم سلام الله عليهم كما في بعض نسخ هذا المدعاء. وفي رواية داود الرقي فال: كنت أسمع ابا عبدالله عليه الشلام اكثر مايلخ في الدعاء بحن الخيسة يعنى رسول الله وأميرالمؤمنين وفاطمة والحسنين سلام الله عليهم وعلى ساير المصطفين «عهد».
- ٢. قوله «إن عافيتنى» كأن جواب الشرط محذوف مئل قوله فانت لذلك أهل والظاهر أن جوابه التزام نذر من صدقة وغيرها بقرينة ماسبق من قوله «دعا الطبيب واعطاه واذا كانت له حاجة الى سلطان رشا البوّاب»
   «سلطان» رحمه الله.

سفري أو عافيتني ممّا أخافُ من كذا وكذا إلّا أتاهُ الله ذلك وهي اليمين الواجبة وما جعل الله تعالى عليه في الشّكر».

#### بيان:

«إلّا أتاه الله» يعني ما فعل ذلك إلّا أتاه الله ومثل هذا الحذف شائع «وهي اليمين الواجبة» أي التي أوجب الله تعالى على نفسه إبرارها فوجبت عليه فانّ من فعل ذلك أتاه ما سأل، أرادباليمين ما يوجب باليمين وهو شائعٌ «وما جعل الله عليه في الشكر» أي ما أوجب على نفسه في شكره لعبده إذا فعل ذلك.

۱۷-۸٤۸۱ (الفقیه-۱:۸۰۰ رقم ۱۰۱۰) کان علیّ بن الحسین علیها السّلام إذا حزبه المر لبس ثوبین من أغلظ ثیابه وأخشها ثمّ رکع في آخر السّلام إذا حزبه الله مائة مائة من سجوده سبّح الله مائة مائة من سجوده سبّح الله مائة مرة، ثمّ تسبیحة. وحمّد الله مائة مرة. وهلّل الله مائة مرة. وکبّر الله مائة مرة، ثمّ يعترف بذنوبه کلها ماعرف منها أقرّ له تبارك وتعالى به في سجوده وما لم يذكر منها اعترف به جُملةً، ثمّ يدعو الله عزّوجلّ و يفضي بركبتيه إلى الأرض.

١٨-٨٤٨٢ (الفقيه ١٠ ٥٥٥ رقم ١٥٤٦) روي عن يونس بن عمار قال: شكوت إلى أبي عبدالله عليه السّلام رجلاً كان يؤذيني فقال «ادعُ عليه» فقلت: قد دَعوتُ عليه فقال «ليس هكذا ولكن اقلَع عن الذّنوب، وصُم، وصل وتصدّق فاذا كان آخر اللّيل فأسبغ الوضوء، ثمّ قم فصل ١٠ في الأصل حزبه بالباء والنّون معاً وفي الفقيه المطبع والخطوط «فف» حزنه بالنون وفي «قب» احزنه فاذا كان «حزبه» بالباء أي نابه واشتد علمه «ض.ء».

ركعتين، ثم قل وأنت ساجدٌ: اللهم إن فلآنبن فلان قد آذاني اللهم أسقم بدنه واقطع أثرهُ وانقُص أجله، وعجّل له ذلك في عامي هذا» قال: ففعلت فا لبث أن هلك.

١٩-٨٤٨٣ (الفهقيه - ١: ٥٥٥ رقم ١٥٤٧) روى ابن أذينة، عن شيخ من آل سعد قال: كان بيني وبين رجل من أهل المدينة خصومة ذات خطر عظيم فدخلتُ على أبي عبدالله عليه السّلام فذكرتُ ذلك له وقلت علمني شيئاً لعل الله يَرُدُّ علي مظلمتي فقال «إذا أردت العدو فصل بين القبر والمنبر ركعتين أو أربع ركعاتٍ و إن شئت فني بيتك وسل الله أن يعينك وخذ شيئاً مما تيسر فتصدق به على أوّل مسكينٍ تلقاه» قال: ففعلت ما أمرني فقضى ني ورد الله تعالى على أرضي.

١٨٤٨ ١٠٠ (الكافي - ٢٠ ٢٠ ١٠٠ التهافي التيسابوريان، عن صفوان، عن ابن مُسكان، عن محمد بن علي الحلبي قال: التيسابوريان، عن صفوان، عن ابن مُسكان، عن محمد بن علي الحلبي قال: شكا رجل إلى أبي عبدالله عليه السّلام الفاقة والحرفة في التجاره بعد يسار قد كان فيه، ما يتوجه في حاجة إلّا ضاقت عليه المعيشة، فأمره أبوعبدالله عليه السّلام أن يأتي مقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين القبر والمنبر فيصلي ركعتين ويقول مائة مرّة: اللهم إني اسألك بقوتك وقدرتك وبعزتك وما أحاط به علمك أن تيسِّر في من التّجارة أوسعها (أسبغها - خل) رزقاً وأعمّها فَضلاً وخيرَها عاقبةً» قال الرّجل: ففعلت ما أمرني به أبوعبدالله عليه السّلام فا توجّهتُ بعد ذلك في وجه إلّا رزقني الله.

١٤٣٠ الوافي ج ٥

بيان:

«الحرفة» مثلَّثةً الحرمان وحَّرُف في ماله بالضمّ ذهب منه شيء.

٥٨٤٨٥ (الكافي-٣:٣٧) العدّة، عن

(التهذيب-٣١١ رقم ٩٦٦) ابن عيسى، عن أحمد بن أبي داود، عن أبي حزة، عن أبي جعفر عليه السّلام قال: جاء رجل إلى النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم فقال: يا رسول الله؛ إنّي ذو عيال وعليّ دين وقد اشتدّ حالي فعلّمني دعاءً إذا دعوتُ الله به رزقني الله ما أقضي به ذيني وأستعين به على عيالي فقال ((يا عبدالله توضًا وأسبغ وضوءك ثمّ صلّ ركعتين تتمّ الرّكوع والسّجود فيها، ثمّ قل: ياماجد يا واحد ياكريمُ أتوجه إليك بمحمد نبيّك نبيّ الرّحة يا محمّد يا رسول الله؛ إنّي أتوجّه بك إلى الله ربتك وربّ كلّ شيءٍ أن تصلّي على محمّد وعلى أهل بيته وأسألك نفحةً من نفحاتك وفتحاً يسيراً ورزقاً واسعاً ألِم به شعَيْ وأقضي به ديني وأستعين به على عيالي». الله على عيالي». الله على عيالي». اله على عيالي». اله على عيالي». المتعين به على عيالي». اله على عيالي». المتعين به على عيالي المتعين المتعين المتعين به عيالي المتعين المتعين المتعين المتعين المتعين عيالي المتعين المتع

#### بيان:

«النفحة» فَوحُ الطّيب و «اللمّ» الجمع و «الشعَث» محركة انتشار الأمر وألّـمّ الله شّعثه قارب بين شتيت أموره.

١. الفاظ الحديث موافق للكافي وفي نسخ الخطوطة والمطبوعة من التهذيب هكذا: احمد بن محمد، عن احمد بن الي داودعن احد بن أبي حزة عن ابي جعفر عليه السلام قال «جاء رجل إلى الرضا عليه السلام فقال له يا ابن رسول الله إتي ذوعيال الخ».

٢٢-٨٤٨٦ (التهديب-٣١١:٣٠ رقم ٩٦٦) أحمد، عن أحمد بن أبي داود، عن أبي داود، عن أبي حرزة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: جاء رجل إلى الرضا عليه السلام فقال له: يا ابن رسول الله؛ إتي ذو عيال، الحديث.

## ٢٣-٨٤٨٧ (الكافي ٣٠: ٤٧٤) العدّة، عن

(التهذيب-٣١٢:٣ رقم ٩٦٧) أحمد، عن التميسيّ، عن صباح الحدّاء، عن ابن الطيّار قال: قلت لأبي عبدالله عليه السّلام: إنه كان في يدي شيء تفرّق وضِقتُ ضيقاً شديداً فقال لي «ألك حانوتٌ في السُّوق؟» قلت: نعم وقد تركتُهُ فقال «إذا رجعت إلى الكوفة فاقعد في حانوتك واكنسه فاذا أردت أن تَخرُجَ إلى سوقك فصل ركعتين أو أربع ركعات، ثمّ قل في دَبر صلاتك: توجهتُ بلا حول متي ولا قوّة ولكن بحولك يارب وقوّتك أبرا أليك من الحول والقوّة إلّا بك فأنت حولي ومنك قوي، اللهم فارزقني من فضلك الواسع رزقاً كثيراً طيّباً وأنا خائض في عافيتك فانّه لا يملِكها. أحدٌ غيرك ».

قال: ففعلت ذلك وكنت أخرج إلى دكاني حتى خفت أن يأخذني الجابي بأجرة دكماني وما عندي شيء قال: فجماء جالبٌ بمتاع فقال لي: تكريني نصف بيتي بكراء البيت كلّه قال وعرض متاعة فأعطي به شيئاً لم يَبِعْه فقلت له: هل لك الى خير تبيعني عِدلاً من متاعك هذا أبيعه واخّد فضلَه وأدفّعُ إليك ثمنه قال: وكيفٌ لي بذلك؟ قال: قلت له: ولمك الله على بذلك؟ قال: قلت له: ولمك الله على بذلك، قال: فخُذ عِدلاً منها فَاخَذتُهُ ورقَمتُهُ وجاء بَردٌ . في الطبع من النهذيب والخطوط «د» و في «ق» ابن (أبي خ) الطبار.

الوافي ج ٥ الوافي ج ٥

شديدٌ فبعت المتاع من يومي ودفعت إليه الشّمنَ وأخذت الفّضل فها زلتُ آخُذُ عدلاً عدلاً فأبيعه وآخُذُ فضله وأرد عليه رأس المال حتى ركبت الدوابّ واشتريتُ الرّقيقَ وبنيت الدّور.

#### بيان:

«خائض في عافيتك» في بعض النسخ «خافض» بالفاء من الخفض بمعنى سعة العيش وهو أوضح وكذا فيا يأتي من مواضعه.

٢٤-٨٤٨٨ الكافي - ٣٤ ٤٧٤) عليّ، عن أحمد، عن عليّ بن الحكم، عن ابن الوليدبن صبيح، عن أبيه قال: قال أبوعبدالله عليه السّلام «يا وليد؛ أين حانوتُك من المسجد» فقلت: على بابه، فقال «إذا أردت أن تأتي حانوتك فابدأ بالمسجد فصلّ فيه ركعتين أو أربعاً، ثمّ قل غدوتُ بحول الله وقوّته وغدوتُ بلا حول مني ولا قوّة بل بحولك وقوّتك يباربّ. اللّهم إنّي عبدُك آلتيسُ من فضلك كما آمرتني فيسر لي ذلك وأنا خائضٌ افي عافيتك».

٢٥-٨٤٨٩ (الكافي -٣:٥٧٥) العدة، عن السبرقي، عن أبيه، عن صفوان بن يحيى، عن محمد بن الحسن العطّار، عن رجل من أصحابنا، عن أبي عبدالله عليه السّلام قال: قال لي «يا فلان؛ آما تَعْدُو في الحاجة أما تمرّ بالمسجد الأعظم عندكم بالكوفة؟» قلت: بلي، قال «فصل فيه أربع ركعاتٍ قل فيهن غدوتُ بحول الله وقوّته غدّوتُ بغير حولٍ متى ولا قوّة ولكن

أي الكافي المطبوع والمخطوط «عب» «وانا خافض في عافيتك».

بحولك يا ربّ وقوتك آسألك بركة هذا اليوم وبركة أهله وآسألك أن ترزقني من فضلك حلالاً طيباً تسوقه إلى بحولك وقوتك وأنا خائض أفي عافيتك ».

١٩٠٨ ٢٦ (الكافي - ٣: ٤٧٥) علي، عن أبيه، عن ابن المغيرة، عن الوليد بن صبيح، عن أبي عبدالله عليه السّلام قال «إذا غدوت في حاجتك بعد أن تجب الصّلاة فصل ركعتين فاذا فرغت من التشهّد قلت: اللّهم إنّي غدوتُ التِمسُ من فضلك كها أمرتني فارزقني رزقاً حلالاً طيباً وأعطني فيا رزقتني العافية ـ تعيدُها ثلاث مرّات، ثمّ تصلّي ركعتين اخراوين، فاذا فرغت من المتشهد قلت: بحول الله وقوّته غدّوتُ بغير حول منّي ولا قوة ولكن بحولك يا ربّ وقوّتك وأبراً البيك من الحول والقوّة. اللهم إنّي أسألك بركة هذا البوم وبركة أهله وأسألك أن ترزقني من فضلك رزقاً واسعاً طيباً حلالاً تسوقه إلى مجولك وقوتك وأنا خائضٌ في عافيتك. تقولها ثلا ثاني.

#### بيان:

«بعد أن تحب الصلاة» أي بعد أن فرغت من الفريضة.

٢٧-٨٤٩١ (الكافي - ٣: ٥٧٥) علي بن محمّدبن عبدالله، عن ابراهيم بن اسحاق، عن عبدالله بن أخت شعيب المعروة - ابن أخت شعيب العقرقوفي - عن خاله شعيب ٢

١. في الكافي المطبوع والمخطوط «عب» «وانا خافض في عافيتك».
 ٢. أورده في التهذيب-٣١٢٦٣ رقم ٩٦٨ بهذا السند أيضاً.

(التهذيب - ٢٣٧:٢ رقم ٩٣٩) ابن محبوب، عن الحسن بن علي بن النعمان، عن ابن فضّال، عن عُروة، عن خاله شعيب قال: قال أبوعبدالله عليه السّلام «من جاع فليتوضّأ وليصلّ ركعتين، ثمّ يقول: يا ربّ إنّي جائع فأطعمني فانّه يُطعَمُ من ساعته».

#### بيسان:

هذا الحديث رواه في التهذيب عن الكافي بالإسناد الأوّل تارة وأخرى باسناده المختص به إلى عروة عن خاله شعيب بدون ذكر ابنه الحسن كما ذكر وفيه ما فيه وكلاهما مجهولان.

١-٨٤٩٢ (الكافي - ٣: ٤٨٠) النيسابوريّان، عن حمّاد، عن العقرقوفيّ، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله عليه السّلام إذا عن أبي عبدالله عليه السّلام قال «كان عليّ عليه السّلام إذا هاله شيء فزع إلى الصّلاة» ثمّ تلا هذه الله والشعيسُوا بالطّبيرُ والطّبلوق. ١

٢-٨٤٩٣ (الكافي - ٣٠ : ١٦٨ - التهذيب - ٣١٤:٣ رقم ٩٧٣) الاثنان، عن الوشّاء، عن أبان، عن حريز، عن أبي عبدالله عليه السّلام قال «اتّخذ مسجداً في بيتك فاذا خفت شيئاً فالبس ثوبين غليظين من أغلظ ثيابك وصلّ فيها ثمّ أُجثُ على ركبتيك فاصرخ إلى الله وسله الجنّة وتعوّذ بالله من شرّ الّذي تخافه و إيّاك أن يسمع الله منك كلمة بغي و إن أعجبتك نفسك وعشيرتك».

٣-٨٤٩٤ (الكافي - ٣: ٤٨١) محمد، عن أحمد، عن محمد بن اسماعيل، عن أجد، عن محمد بن اسماعيل، عن أبي عبدالله عن أبي عبدالله عن أبي اسماعيل السرّاج، عن هارون بن خارجة، عن أبي عبدالله عليه السلام قال «في صلاة الشّكر إذا أنعم الله عليك بنعمةٍ فصلّ ركعتين

١. البقرة/٥٥.

تقرأ في الأولى بفاتحة الكتاب وقل هو الله أحد وتقرأ في الشانية بفاتحة الكتاب وقل يا أتبها الكافرون وتقول في الرّكعة الأولى في ركوعك وسجودك: آلحمدالله شكراً شكراً وحمداً وتقول في الرّكعة الثانية في ركوعك وسجودك. الحمدالله الذي استجابَ دعائي وأعطاني مسألتي». ا

#### بيسان:

ومن جملة الصلوات المسنونة المستحبّة صلاةً من أراد سفراً ويأتي ذكرها في أبواب السفر من كتاب الحج إن شاء الله ومنها صلاة من هم بالتزويج وصلاة من دخل بأهله وصلاة من أراد أن يُحبل له ويأتي ذكرها جميعاً في كتاب التكاح إن شاء الله.

آخر أبواب بقيّة الصّلوات المفروضات والمسنونات والحمدُلله أوّلاً وآخراً.

١. أورده في التهذيب- ٣:٤١٨ رقم ٤١٨ بهذا السند أيضاً.

# أبواب الذكر والدعاء وفضائلها

## أبواب الذّكر والدّعاءِ وفضائلهما

#### الإيات:

قال الله عزوجل (بَه ا أَبُهَا اللهِ بِنَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكُراً كَيْسِراْ ﴿ وَسَبِحُوهُ بُكُرَةً وَ آصِيلًا) . \

و قال تعالى (وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيراً لَعَلَّكُمْمُ تُفْلِحُونَ). ٢

و قال سبحانه (وَاذْكُرْرَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعاً وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالغُدُّوَوَ الْآصالِ وَلا تَكُنْ مِنَ الْعَافِلِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ بَنْ يَئْدَ رَبِّكَ لاَ يَسْتَكُبُرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَبُسَبِّحُونَهُ وَ لَهُ يَسْجُدُونَ ﴾ . "

و قال سبحانه (الاغمال آشتجب لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ بَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَقَ سَيَدُخُلُونَ جَهَنَّمَ دُاخِرِينَ). أَ

و قال جلّ ذكره (أدْعُوا رَبَّكُمْ نَضَرَّعاً وَخُفْيَةً إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ\* وَلا تُفْسِدُوا في الْآرْض بَعْدَ اِصْلاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفاً وَطَمَعاً إِنَّ رَحْمَتَ اللّهِ قَريبٌ مِنْ الْمُحْسِنينَ). ^

١. الأحزاب/٤١-٤٢.

٢. الأنفال/٥٤.

٣. الأعراف/٢٠٥-٢٠٦.

٤. غافر/٢٠.

۵. الأعراف/٥٥-٥٦.

#### بيسان:

«اذكروا الله ذكراً كثيراً» اثنوا عليه بضروب التناء من التمجيد والتهليل والتسبيح والتكبير وأكثروا ذلك «وسبّحوه» نزّهوه عمّا لايليق به «بكرة وأصيلاً» غدواً وعشياً أو دامًا أو المراد الطيعوا الله وأكثروا من طاعته وصلّوا في جميع أوقاتها، فيكون التسبيح كناية عن الصّلاة «في نفسك» لأنّه أدخل في الإخلاص، «تضرّعاً» تذلّلاً وتملّقاً «إنّ الذينَ عند ربّك» وهم الملائكة أو كلّ من له مقام العندية والدّنو «لايستكبرون عن عبادته» مع جلالة أمرهم وعلو قدرهم «لايحبّ المعتدين» المجاوزين الحدّ المرسوم في العبادات والدّعوات «ولا تفسدوا في الأرض» بالعمل بالمعاصي. «بعد إصلاحها» بعد أن أصلحها الله بالكتب والرسل.

في هذه الآية دلالة على كراهة ماتفعله المتصوفة من رفعهم الأصوات بكلمة التوحيد و إظهارهم المواجيد فانه اعتداء ومجاوزة عن حدّ مارسمه الشّرع في الذّكر والعبادة. هذا إن اقتصروا على الإجهار بالذّكر. وأمّا سائر مايقعلونه من التّغتي بالأشعار في أثناء الأذكار والتّواجد بالسّماع واستمالة الأبصار والأسماع والاتيان بالشّهيق والمتهوط فلا شك إنه والاتيان بالشّهيق والمتهوط فلا شك إنه بدع في الدّين بل كاد يكون استهزاءً بالشّرع المبين أعاذنا الله من شرّ الشّياطين.

١. شهق الرّجل: إذا أخذ نفساً بسرعة فخرج معه صوت من حنجرته كما يفعل المتعجّب من أمر ينكره.
 ٢. نهق الحمار: صوّت كشهق فهوناهق.

## -۲۰۳ ـ باب ذکر اللہ تعالی فی کل مجلس

١-٨٤٩٥ (الكافي - ٢: ٢٥٦) العدة، عن البرقي، عن أبيه، عن خلف بن حمد الله عليه السلام حمد من ربعي، عن الفضيل بن يسار قال: قال أبوعبدالله عليه السلام «ما من مجلس يجتمع فيه أبرار وفجار فيقومون على غير ذكر الله تعالى إلا كان حسرة عليهم يوم القيامة».

٢-٨٤٩٦ (الكافي - ٢٠٢١) حميد، عن ابن سماعة، عن وُهيب ابن حمفص، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله عليه السّلام قال «ما اجتمع في مجلس قومٌ لم يذكروا الله تعالى ولم يذكرونا إلّا كان ذلك المجلس حسرة عليهم يوم القيامة».

ثمّ قال: قال أبوجعفر عليه السلام «إنّ ذكرنا من ذكر الله وذكر عدونا من ذكر الشّيطان».

٣-٨٤٩٧ (الكافي - ٢: ٤٩٧) القميّان، عن صفوان، عن التوفليّ، عن أبي عبدالله عليه السّلام قال «قال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم: ما ١. ف المطبع من الكاف وهب مكتراً.

من قوم اجتَمعُوا في مجلس فلم يذكروا اسمَ الله تعالى ولم يُصلّوا على نبيّهم إلّا كان ذلك المجلس حسرةً ووبالاً عليهم».

/ ۱۶۹۸ عن السرّاد، عن ابن العدة، عن سهل، عن السّرّاد، عن ابن رئاب، عن الحلبيّ، عن أبي عبدالله عليه السّلام قال «لا بأس بذكر الله تعالى وأنت تبول فانّ ذكر الله تعالى حسن على كلّ حال فلا تسأم من ذكر الله تعالى».

٨٤٩٩-٥ (الكافي - ٢ : ٤٩٧) محمد، عن ابن عيسى، عن السّراد، عن عبد الله و السّراد، عن عبد الله بن سنان، عن التّمالي، عن أبي جعفر عليه السّلام قال «مكتوبٌ في التّوراة الّتي لم تُغيّر - إنّ موسى عليه السّلام سأل ربّه فقال: إلهي إنّه يأتي عليّ مجالِس أعزُّكَ وأجِلك أن أذكرك فيها فقال: يا موسى ؛ إنّ ذكري حسنٌ على كلّ حال».

مده محتوب في القوراة الّتي لم تُغَيّر أن موسى عليه السّلام سأل ربّه فقال: قال «مكتوب في القوراة الّتي لم تُغيّر أن موسى عليه السّلام سأل ربّه فقال: يا ربّ أقريب أنت متي فأناجيك أم بعيد فأناديك ؟ فأوحى الله تعالى إليه: يا موسى؛ أنا جليسُ من ذكرني، فقال موسى: فن في سترك يوم لاسِترَ إلاّ سِترُكَ قال: الّذين يذكروني فأذكرهم و يتحابّون في فأحبّهم فأولئك الّذين إذا أردت أن أصيب أهل الأرض بسوء ذكرتُهم فدفعت عنهم بهم».

٧-٨٥٠١ (الكافي - ٢: ٤٩٧) الأربعة، عن أبي عبدالله عليه السلام قال

«أوحى الله تعالى إلى موسى عليه السّلام: ياموسى؛ لا تفرح بكثرة المال ولا تدّع ذكري على كلّ حال فانّ كثرة المال تُنسي الذّنوب وإنّ ترك ذكري يقسي القلوب».

۸-۸۰۲ (الكافي-۲:۲۹) العدة، عن البرقيّ، عن ابن فضّال، عن بعض أصحابه، عمّن ذكره، عن أبي عبدالله عليه السّلام قال «قال الله تعالى لموسى عليه السّلام: اكثر ذكري بالليل والنّهار. وكن عند ذكري خاشعاً. وعند بلائي صابراً. واطمئنّ عند ذكري. واعبدني ولا تُشرِك بي شيئاً إليّ المصين يا موسى؛ إجعلني ذُخرَك وضَع عندي كنزك من الباقيات الصّالحات».

٩-٨٠٠٣ (الكافي - ٢: ٤٩٨) باسناده، عن أبي عبدالله عليه السّلام قال «قال الله تعالى لموسى عليه السّلام: اجعل لسانَك من وراء قلبك تسلّم. وأكثر ذكري باللّيل والنّهار ولا تَتَّبِع الخطيئة في معدنها فتندم، فانّ الخطيئة موعدُ أهل النّار».

### بيسان:

يعني تأمّل أوّلاً فيا أردت أن تتكلّم به، ثمّ تكلّم فانّك إن فعلت ذلك سلمت عن الخطأ والنّدم. ولا تجالِس أهل الخطيئة الذين هم معدنها فتشرك معهم فتندم عليها.

۱۰-۸۰۰۶ (الكمافي - ۲: ۶۹۸) باسناده قال: فيا ناجى الله به موسى على الله به موسى على كل حال فان نسياني يميت القلب.

١٤٤٤ الوافيج ٥

١١-٨٥٠٠ (الكافي-٤٩٨:٢) البرقي، عن ابن فضال، عن غالب بن عثمان، عن غالب بن عثمان، عن بشير الدّهان، عن أبي عبدالله عليه السّلام قال «قال الله تعالى يا ابن آدم؛ اذكرني في ملإٍ أذكرك في ملإٍ خير من ملاّئِك».

## بيان:

لعل المراد بالذكر في الملأ الثناء عليه بحيث يسمعهم ويذكرهم لا الذكر في النقس فيا بينهم لتصح المطابقة بين القرينتين.

٦٢-٨٥٠٦ (الكافي - ٤٩٨:٢) محممد، عن ابن عيسى، عن السراد، عمن ذكره، عن أبي عبدالله عليه السلام قال «قال الله تعالى من ذكرني في ملاً من الناس ذكرته في مملاً عن الملائكة».

١٣-٨٥٠٧ (الكافي - ٢: ٥٠٠) الاثنان، عن الوشاء، عن داود الحمار، عن أبي عبدالله عليه السلام قال «من أكثر ذكر الله أظله الله في جنّته».

۱۶-۸۰۰۸ (الكافي - ۲: ۹۹۹) الاثنان والعدة، عن أحمد جميعاً، عن الوشاء، عن داودبن سرحان، عن أبي عبدالله عليه السلام قال «قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أكثر ذكر الله تعالى أحبه الله ومن ذكر الله كثيراً كُتِبَت له برآءتان براءةٌ من التار و برآءة من التفاق».

١٥-٨٥٠٩ (الكافي - ٢: ٩٩٨) العدة، عن سهل، عن الأشعري، عن القداح، عن أبي عبدالله عليه السّلام قال «ما من شيء إلّا وله حدّ ينتهي

إليه إلّا الذّكر فليس له حدّ ينتهي إليه فرض الله تعالى الفرائض فن أدّاهُنَّ فهو حدّه والحبّخ فن حجّ فهو حدّه إلّا الذّكر فانّ الله تعالى لم يرض منه بالقليل ولم يجعل له حدّاً ينتهي إليه» ثمّ تلا (با آيُها الّذينَ آمَنُوا اذْكُرُوا الله ذِكْراً كَنِيراً \* وَسَبّحُوهُ بُكْرَةً وَآصِيلاً)». أ

وقال «لم يجعل الله تعالى له حدة أينهي إليه قال وكان أبي كثيرًا لذّ كرلقد كنتُ أمشي معه و إنّه ليذكر الله وآكل معه الطّعام و إنّه ليذكر الله واقد كان يحدّث القوم وما يشغله ذلك عن ذكر الله وكنت أرى لسانه لازقاً بحدّثكِه يقول لآ إله إلّا الله وكان يجمعنا فيأمرنا بالذّكر حتى تطلُع الشّمسُ ويأمّرُ بالقراءة من كان يقرأ منّا ومن كان لايقرأ منّا أمره بالذّكر.

والبيت الذي يُقرأ فيه القران و يذكرا الله تعالى فيه تكثر بركته وتحضره الملآئكة وتهجره الشياطين و يُضيء لأهل السمآء كما يضيء الكوكب الدّرّي لأهل الأرض والبيت الذي لايقرأ فيه القرآن ولا يذكر الله فيه تقل بركته وتهجره الملائكة وتحضره الشياطين.

وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ألا أخبركم بخير أعمالكم أرفعها في درجاتكم وأزكاها عند مليككم وخير لكم من الدينار والدرهم وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتقتلوهم ويقتلوكم؟ قالوا: بلى قال ذكر الله تعالى كثيراً».

ثمّ قال «جاء رجل إلى النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم فقال: من خير أهل المسجد؟ فقال: «أكثرهم لله ذكراً، وقال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم: من أعطي لساناً ذاكراً فقد أعطي خير الدّنيا والاخرة».

و قال في قوله تعالى (وَلاَ تَمْئُنْ تَسْتَكُثِيمٌ ۖ قال «لا تستكثر ماعـملت من خيرٍ

ر لله)).

١٦-٨٥١ (الكافي - ٤٩٦:٢) حميد، عن ابن سماعة، عن وهيب بن حفص، عن أبي بصير قال: قال أبوجع فرعليه السّلام «من أراد أن يُكتالَ بالمكيال الأوفى فليقُل إذا أراد أن يقوم من مجلسه (مُنبَعَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمّا تَصِفُونَ \* وَسَلاَمٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ \* وَالْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ)» ا

١٧-٨٥١ (الفقيه - ١: ٣٢٥ رقم ٩٥٤) قال أميرالمؤمنين عليه السّلام «من أراد أن يكتال بالمكيال الأوفى فليكن آخر قوله سبحان ربّك الأيات الثّلاث فانّ له من كلّ مسلم حسنةً».

### بيسان:

إنّا كان له من كلّ مسلم حسنةً لأنّه باسماعه أيّاهم الأيات يذكرهم الثّناء على الله فيثابون بالذّكر بسببه فيكون شريكاً لهم في الأجر.

۱۸-۸۰۱۲ (الفقيه- ۳: ۳۷۹ رقم ٤٣٣٥) قال الصّادق عليه السّلام «كفّارات الجالس أن تقول عند قيامك » الأيات.

# ـ ٢٠٤ -باب ذكر الله تعالى في السِّرّ وفي الغافلين

١-٨٥١٣ (الكافي - ٢: ١٠٥) محمّد، عن ابن عيسى، عن السّرّاد، عن ابراهيم بن أبي البلاد عمّن ذكره، عن أبي عبدالله عليه السّلام قال «قال الله تعالى: من ذكرني سِرّاً ذكرتُه علانية».

### بيان:

ذكر الله سِرَاً يشمل الذّكر في النّفس الذي في مقابلة الخفلة والذّكر على اللّسان بالإخفات الّذي يقابل الجهر وكذا ذكر الله لعبده علانية يشمل ذكره بالخيريوم القيامة على رؤوس الأشهاد وذكره بالجميل في الذنيا على ألسُن العباد.

٢-٨٥١٤ (الكافي - ٢: ٥٠١) العدّة، عن البرقي، عن اسماعيل بن مهران، عن سيف بن عميرة، عن سليم ابن عمرو، عن أبي المغراء الخضاف رفعه قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام «من ذكر الله في السرّفقد ذكر الله كثيراً إنّ المنافقين كانوا يذكرون الله علانيةً ولا يذكرونه في السرّفقال الله

 ١. بل سليمان بن عمرو كها في الكافي المطبوع والخطوطين وهو المذكور بعنوان سليمان بن عمرو بن عبدالله بن وهب التخمي ابوداود الكوفي في ج ١ ص ٣٨٢ جامع الرواة وقد أشار إلى هذا الحديث عنه «ض.ع». تعالى (يُرآؤنَ النَّاسَ وَلا يَدْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا) ». أ

م ٨٥١ - ٣ (الكافي - ٢: ٢٥) العدّة، عن السرقي، عن ابن فضّال رفعه قال «قال الله تعالى لعيسى: يا عيسى؛ أذكرني في نفسك أذكرك في نفسي واذكرني في مَلائِكَ أذكُرك في ملاءِ خير من ملاء الادميّين، يا عيسى؛ أين لي قلبتك واكثر ذكري في الخلوات واعلم أنّ سُروري أن تُبَصْبِصَ إليّ وكن في ذلك حيّاً ولا تكن ميّتاً».

### بيسان:

«التّبصبُص» التملّق والطّواف حول الغير.

١٩٥٦-٤ (الكافي - ٢: ٢٠٥) الأربعة، عن زرارة، عن أحدهما عليها السّلام قال (لا تكتب الملائكة إلّا ما تسمع وقال الله تعالى (وَاذْكُرْرَبُكَ فَى نَفْسِ الرّجل غير الله تَفْسِكَ تَضَرّعاً وَخِيفَةً) أفلا يَعلم ثواب ذلك الذّكر في نفس الرّجل غير الله تعالى لعظمته».

٥-٨٥١٧ (الكافي - ٢: ٤٩٩) حيد، عن ابن سماعة، عن وُهَيب بن حفص، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله عليه السّلام قال «شيعتنا الّذين إذا خلوا ذكروا الله كثيراً».

٨٥١٨ - ٦ (الكافي - ٢: ٥٠٢) الشّلاثة، عن الحسين بن المختار، عن أبي ١. الساء/١٤٢. ٢. الساء/٢٠٠. ٢. الأعراف/٢٠٠. عبدالله عليه السلام قال «الذاكرُ اللّهِ تعالى في الغافلين كالمقاتل في المارين». ١

٧-٨٥١٩ (الكافي - ٢:٢٠٥) الأربعة، عن أبي عبدالله عليه السّلام قال «قال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم: ذاكرُ الله في الغافلين كالمقاتل عن الفارّين والمقاتل عن الفارّين له الجنّة».

#### ىسان:

من أثبت قدمه في القتال بعد ما هرب القوم فهو إنّما يقاتل عن نفسه وعن أنفسهم أعني يقاتل مع قتال نفسه قتالهم ولذا عدّي بعن.

إ. في الكافي المطبوع «في المحاربين» وبهامشه قال في بعض النسخ «في الحاربين» وفي بعضها «عن الهاربين»
 وفي المخطوط «م» في الحاربين وفي المخطوط «خ» عن الهاربين وبهامشه (في الهاربين الفارين الفارين الفازين)
 فالتصحيف وقع فيه قبل الألف «ض.ع».

## - ٢٠٥-باب أنّ الصّاعقة لا تصيبُ ذا كراً

١-٨٥٢٠ (الكافي - ٢: ٥٠٠) محمد، عن ابن عيسى، عن المحمدين، عن المحدين، عن المحدين، عن المحدين، عن الكناني، عن أبي عبدالله عليه السلام قال «يموت المؤمن بكلّ ميتة إلّا الصاعقة لا تأخذه وهو يذكر الله جلّ وعزّ».

٢-٨٥٢١ (الكافي - ٢: ٥٠٠) الشّلاثة، عن ابن أذينة، عن العجليّ قال: قال أبوعبدالله عليه السّلام «إنّ الصواعق لا تصيب ذاكراً» قال: قلت: وما الذّاكر؟ قال «من قرأ مائة آية».

٣-٨٥٢٢ (الكافي - ٢: ٥٠٠) حميد، عن ابن سماعة، عن وهيب بن حفص، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله عليه السّلام عن ميتة المؤمن قال «يموت المؤمن بكل ميتة يموت غرقاً ويموت بالهدم ويبتلى بالسّبُع ويموت بالضاعقة ولا تصبب ذاكر الله تعالى».

٤-٨٥٢٣ (الفقيه : ١٤٤٥ رقم ١٥١٦) قال الصادق عليه السلام «إنَّ الصّاعقة تصيب المؤمن والكافر ولا تصيب ذاكراً».

١-٨٥٢ (الكافي - ٢: ٥٠٥) الثلاثة، عن هشام بن سالم والخران عن أبي عبدالله عليه السلام قال «جاء الفقراء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا: يا رسول الله؛ إنّ الأغنياء لهم مايعتقون وليس لنا. ولهم مايخجُون وليس لنا. ولهم ما يتصدّقون وليس لنا. ولهم ما يجاهدون وليس لنا.

فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من كبرالله تعالى مائة مرة كان أفضل من عتق مائة رقبة ومن سبح الله مائة مرة كان أفضل من سياق مائة بدنة، ومن حدالله مائة مرة كان أفضل من حلان مائة فرس في سبيل الله بسرجها ولجمها وركبها، ومن قال لآ إله إلّا الله مائة مرة كان أفضل النّاس عملاً ذلك اليوم إلّا من زاد قال: فبلغ ذلك الأغنياء فصنعوه قال: فعاد الفقراء إلى النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا: يا رسول الله قد بلغ الأغنياء ما قلت فصنعوه، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فضل الله يؤتيه من يشاء».

بيسان:

«الحُملان» بالضمّ ما يحمل عليه من الدّواب في الهبة خاصّة وركب ككتب

جمع: رکّاب.

مالك بن عطية، عن ضريس الكناسي، عن أبي جعفر عليه السرّاد، عن مالك بن عطية، عن ضريس الكناسي، عن أبي جعفر عليه السلام قال «مرّ رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم برجل يغرس غرساً في حائط له فوقف عليه وقال: ألا أدلّك على غرس أثبت لك أصلاً وأسرع إيناعاً وأطيب ثمراً وأبقى؟! قال: بلى فدلّني يا رسول الله؛ فقال: إذا أصبحت وأمسيت فقل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر فان لك إن قلته بكل تسبيحة عشر شجرات في الجنة من أنواع الفاكهة وهن من الباقيات الصّالحات قال: فقال الرّجل: فانّي أشهدك يا رسول الله أنّ حائطي هذا صدقة مقبوضة على فقراء المسلمين أهل الصّدقة فأنزل الله عزّوجل آيات من القرآن (فَامَا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى \* وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى \* فَسُدَيَيّرُهُ عَلَى للنّه أَنْ الله الله الله أنّ الله الله أنّ الله الله أن الله أن

بيسان:

«الايناع» التضج.

٣-٨٥٢٦ (الكافي- ٥٠٦:٢) محمد، عن ابن عيسى، عن محمدبن سنان، عن حمد، عن ربعي، عن الفضيل، عن أحدهما عليهماالسلام قال: سمعته يقول «أكثروا من التهليل والتّكبير فانّه ليس شيء أحبّ إلى

١. في روابة شيخنا أبي جعفر الصدوق رضى الله عنه «اهل الضفة» مكان «اهل الصدقة» ولعل ذلك اصوب رواه في عرض المجالس برواية الحسن بن محبوب بهذا الاسناد بعينه عنه عليه الشلام «عهد».
 ٢. اللهل/ه-٧.

الله عزّوجل من التهليل والتّكبير».

٨٥٢٧ - ٤ (الكافي - ٢ : ٥١٧) محمد، عن ابن عيسى رفعه، عن حريز، عن يعقوب القمي، عن أبي عبدالله عليه السلام قال (شمن الجنة لآ إله إلاّ الله والله أكبر).

٨٥٢٨ م (الكافي - ٥٠٦:٢) الأربعة، عن أبي عبدالله عليه السلام قال «قال أمير المؤمنين عليه السلام: التسبيح نصف الميزان، والحمدلله علا الميزان والله أكبر علاً مابين السمآء والأرض».

#### ىيان:

لعلّ السرّ في ذلك أنّ لله سبحانه صفات ثبوتية جمالية وصفات سلبية جلالية و إنّها يملأ ميزان العبد بالاتيان بها جيعاً. والتسبيح إتيان بالشّانية فحسب فهو نصف الميزان. والتحميد اتيان بها جيعاً لوروده على كلّ ماكان كمالاً فهو يملأ الميزان وهما لايتجاوزان ميزان العبد لأنّها إنّها يكونان منه قدر فهمه وعلمه ومعرفته بالصفات. وأمّا التّكبير فلمّا كان تفضيلاً مجملاً يكفي فيه العلم الاجمالي بالمفضّل عليه فهو يملاً مابين السمآء والأرض.

## -2007 ـ باب التحميد

١-٨٥٢٩ (الكافي - ٢:٥٠٣) الثلاثة، عن أبي الحسن الأنباري، عن أبي عبد الله عليه السلام قال «كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحمد الله في كل يوم ثلاثمائة مرّة وستين مرّة عدد عروق الجسد يقول الحمدلله حداً كثيراً على كل حال».

٣٥٨-٢ (الكافي-٣:٢٠٥) عليّ، عن أبيه وحميد، عن ابن سماعة جيعاً، عن الميشميّ، عن يعقوب بن شعيب قال: سمعت أبا عبدالله عليه السّلام يقول «قال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم: إنّ في ابن آدم ثلا ثمائة وستين عرقاً منها مائة وثمانون متحرَّكة ومنها مائة وثمانون ساكنة فلو سكن المتحرّك لم ينم ولو تحرّك السّاكن لم ينم وكان رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم إذا أصبح قال: الحمدلله ربّ العالمين كثيراً على كلّ حال ثلاثمائة وستين مرة و إذا أمسى قال مثل ذلك».

٣-٨٥٣١ (الكافي - ٢:٣٠٥) العدّة، عن البرقي، عن منصور بن العباس، عن سعيد بن جناح، عن أبي مسعود، عن أبي عبدالله عليه السّلام قال «من

١٤٥٨

قال أربع مرّات اذا أصبح الحمدلله ربّ العالمين فقد أدّى شكريومه ومن قالها اذا أمسى فقد أدّى شكر ليلته».

٢-٨٥٣٢ (الكافي - ٢:٥٠٣) محمد، عن أحمد، عن أبي سعيد القاماط، عن المفضّل قال: قلت لأبي عبدالله علبه السّلام: جعلت فداك علمني دعاء جامعاً فقال في «إحمدالله فانّه لايبق أحد يصلّي إلّا دعا لك يقول سمع الله لمن حده».

٥٠٣٣ه. و (الكافي - ٥٠٣: ٢) عنه، عن علي بن الحسن عن سيف بن عميرة، عن محمد بن مروان قال: قلت لأبي عبدالله عليه السلام: أي الأعمال أحب الى الله تعالى؟ فقال «أن تحمده».

١. في الخطوطين والمطبوع من الكافي على بن الحسين عن سبف بن عميرة. وفي جامع الرواة ج ١ ص ٣٩٧ فى آخر ترجة سيف بن عمير اشار إلى هذا الحديث مردداً بين الحسين والحسن ولعل الصحيح الحسين والتصحيف وفع بعد الألف «ض.ع».

## -201. باب التهليل

۱-۸۰۳٤ (الكافي - ٥٠٦:٢) الأربعة، عن أبي عبدالله عليه السلام قال «قال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم: خير العبادة قول لآ إله إلّا الله».

٢-٨٥٣٥ (الكافي - ٢: ٢٥) العدة، عن أحمد، عن محمد بن علي، عن محمد بن الفضيل، عن أبي حزة قال: سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول «ما من شيء أعظم ثواباً من شهادة لآ إله إلّا الله إنّ الله عزّوجل لا يعدله شيء ولا يشركه في الأمور أحد».

٣-٨٥٣٦ (الكافي - ٢ : ٢٠) العدة، عن أحمد، عن الوشاء، والاثنان، عن الوشاء، والاثنان، عن الوشاء، عن أجدبن عائذ، عن أبي الحسن السوّاق، عن أبان بن تغلب، عن أبي عبدالله عليه المسلام قال «يا أبان؛ إذا قدمت الكوفة فاروهذا الحديث: من شهد أن لا إله إلا الله مخلصاً وجبت له الجنة» قال: قلت له: إنّه يأتيني من كلّ صنف من الأصناف أفأروي لهم هذا الحديث؟ قال «نعم؛ يا أبان إنّه إذا كان يوم القيامة وجمع الله الأقلين والأخرين فتسلب لا إله إلا الله منهم إلا من كان على هذا الأمر».

### بيسان:

روى الصّدوق رحمه الله في كتاب عرض المجالس باسناده عن اسحاق بن راهويه قال: لمّا وافي أبوالحسن الرّضا عليه السّلام نيسابور وأراد أن يرحل منها إلى المأمون فاجتمع إليه أصحاب الحديث فقالوا له: يا ابن رسول الله؛ ترحل عنّا ولا تحدّثنا بحديث فنستفيد منك وقد كان قعد في العماريّة فأطلع رأسه وقال «سمعت أبي موسى بن جعفر، يقول: سمعت أبي جعفر بن محمّد، يقول: سمعت أبي عليّ بن الحسين يقول: سمعت أبي عليّ بن الحسين يقول: سمعت أبي عليّ بن الحسين يقول: سمعت أبي يقول: سمعت أبي عليّ بن الحسين عليّ يقول: سمعت أبي علي أميرالمؤمنين علي بن أبي طالب عليهم السّلام يقول: سمعت وسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم يقول: سمعت جبرئيل عليه السّلام عليه السّلام عليه الله عن عليه الله عن عليه الله ألّا الله حصني فمن دخل عليه المن علي أمن عذابي» فلمّا مرّت الرّاحلة نادانا «بشروطها وأنا من شروطها».

١٥٣٧-٤ (الكافي - ٢: ٥١٥) أحد، عن الفضيل ابن عبدالوهاب، عن اسحاق بن عبيدالله، عن عبيدالله بن الوليد الوصافي رفعه قال «قال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم من قال لا إله إلّا الله غرست له شجرة في الجنة من ياقوتة حمراء منبها في مسك أبيض أحلى من العسل وأشد بياضاً من الثلج وأطيب ريحاً من المسك فيها أمثال ثدي الأبكار تعلو عن سبعين حلّة وقال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم خير العبادة قول لا إله إلّا الله وقال خير العبادة الاستغفار وذلك قول الله تعالى في كتابه (فَاعْلَمْ آنَّهُ لاَ الله وَالله والله وَالله وَالله والله وا

مصغّراً وكذا في المخطوطين من الكافي وفي المطبوع الفضل مكبّراً.

إلى المخطوط «م» والمطبوع من الكافي «تعلوا» وفي المخطوط «خ» نعلق.

## - ۲۰۹ ـ باب الاستغفار

١-٨٥٣٨ (الكافي - ٢:٥٠٤) الأربعة، عن أبي عبدالله عليه السلام قال «قال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم: خير الدّعاء الاستغفار».

٢-٨٥٣٩ (الكافي - ٢:٤٠٥) العدّة، عن أحمد، عن الحسين سيف، عن أبي جيلة، عن عبيد بن زرارة قال: قال أبوعبدالله عليه السلام «إذا أكثر العبد من الاستغفار رفعت صحيفته وهي تَلاُلاًأ».

٣-٨٥٤٠ (الكافي -٢:٥٠٤) عليّ، عن أبيه عن ياسر، عن الرضا عليه السلام قال «مَثَلُ الاستخفار مثل ورق على شجرة تحرّك فتتناثر، والمستخفر من ذنب فيفعله كالمستهزئ بربّه».

١٩٥٤١ (الكافي - ٢: ٥٠٤) العاتة، عن البرقي، عن أبيه، عن محمد بن سنان، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبدالله عليه السّلام «إنّ رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم كان لايقوم من مجلس و إن خفّ حتّى يستغفر الله . مكذا في الأصل والخطوط «خ» ولكن في المطبوع والخطوط «م» على بن ابراهم عن باسر... الخ.

١٤٦٢

عزّوجل خمساً وعشرين مرّة».

الكافي - ٢: ٤٠٥) التلاثة، عن ابن عمّار، عن الحارث بن المغيرة، عن أبي عبدالله عليه السّلام قال «كان رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم يستغفر الله كلّ غداة يوم سبعين مرّة ويتوب إلى الله تعالى سبعين مرّة» قال: قلت: كيف كان يقول أستغفرالله وأتوب إليه؟ فقال «كان يقول أستغفرالله وأتوب إلى الله، شبعين مرّة، ويقول أتوب إلى الله، أتوب إلى الله سبعن مرّة».

7-۸0 إلكافي - ٢: ٣٨٤) حيد، عن ابن سماعة اعن أبان، عن الشخام، عن أبي عبدالله عليه السّلام قال «كان رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم يتوب إلى الله تعالى في كلّ يوم سبعين مرّة» فقلت: أكان يقول أستغفرالله وأتوب إلى الله عليه وقال «لا، ولكن كان يقول أتوب إلى الله» قلت: إنّ رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم كان يتوب ولا يعود ونحن نتوب ونعود؟ قال «الله المستعان».

## بيان:

قد مضى خبر آخر في هذا المعنى في باب تعجيل عقوبة الذنب من كستاب الايمان والكفر وأنّ استغفاره صلّى الله عليه وآله وسلّم و توبته لم يكونا من ذنب.

٧-٨٥٤٤ (الكافي - ٢: ٥٠٥) القميّان، عن صفوان، عن الحسينبن

 ١. عن ابن سماعة عن غير واحد عن ابان... الخ هكذا في المطبوع والمخطوطين من الكافي وكأنّه سقط من قلم النساخ والله العالم. «ض.ع». يزيد <sup>٠</sup> عن أبي عبدالله علميه الشلام قال «قال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم: الاستخفار وقول لآ إله إلّا الله خير العبادة. قال الله العنزيز الجبّار: فاعلم إنّه لآ إله إلّا الله واستغفر لذنبك ».

١. في بعض النسخ الحسين بن زيد مكان الحسين بن يزيد والظاهر أنّه الصواب وإن المراد به أبوعبدالله الملقّب بذى النمعة الذى كان مولانا ابوعبدالله عليه السلام ربّاه و زوّجه ابنة الأرقط اللهم إلّا أن يكون المراد بابن يزيد النوفلي الشاعر الاديب والعلم عندالله «عهد» غفرالله له وقدذكره في الكافي المطبوع والمخطوط «خ» بعنوان الحسين بن زيدوبهامش «خ» هكذا الحسين بن زيدبن على بن الحسين عليها السلام و يلقب بذى الدمعة انهى «ض.ع».

## -۲۱۰۔ باب أذكار أخَر

۱-۸۰۶۰ (الكافي - ۲۰۱۷) محمقد، عن أحمد، عن علي بن النعمان، عمت ذكره، عن أبي عبدالله عليه السلام قال «قال جبرئيل عليه السلام لرسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم: طوبي لمن قال من أمتك لآ إله إلا الله وحده وحده وحده».

٢٥٥٥٦ (الكافي - ٢٠٨٥) الثلاثة، عن سعيد، عن الحذّاء، عن أبي جعفر عليه السّلام قال: قال «من قال أشهد أن لآ إله إلّا الله وحده لاشريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله كتب الله له ألف احسنة».

٣-٨٥٤٧ (الكافي - ٢: ٥١٩) بحمة د، عن أحمد وعليّ، عن أبيه، عن التميميّ، عن عبدالله التميميّ، عن عبدالعزيز العبديّ، عن عمربن يزيد، عن أبي عبدالله عليه السلام قال «من قال في كلّ يوم عشر مرّات أشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له إلها واحداً أحداً صمداً لم يتخذ صاحبة ولا ولداً. كتب الله له خسة وأربعين ألف حسنة ومحاعنه خسة وأربعين ألف سيئة ورفع له الكافي المطبع الف الله حسنة ولكن في الخطوطات الله حسنة.

الوافيج ٥ الوافيج ٥

خسة وأربعين ألف درجة».

٨٥٤٨ ع (الكافي - ٢ : ٥١٩) وفي رواية أخرى: وكنَّ لـه حرزاً في يومه من الشيطان والسلطان ولم تحط به كبيرة من الذنوب.

#### بيسان:

أي لم تستول عليه بحيث تشمل جملة أحواله ناظر الى قوله سبحانه (مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَآحَاقَكُ بِهِ خَطِيئَتُهُ . \

٥١٩٠- ٥ (الكافي - ٢: ٥١٩) العدة، عن أحمد، عن محمد بن عيسى الأرمني، عن أبي عسمران الخراط، عن الأوزاعي، عن أبي عبدالله عليه السّلام قال «من قال في كلّ يوم - لاّ إله إلاّ الله حقاً حقاً لاّ إله إلا الله عبودية ورِقاً لاّ إله إلاّ الله إيماناً وتصديقاً - أقبل الله تعالى عليه بوجهه ولم يصرف وجهه عنه حتى يدخل الجنة».

م ١-٨٥٥٠ (الكافي - ٢: ٥١٩) محمد، عن ابن عيسى، عن أبيه، عن أبيه، عن أتوب بن الحرّ أخي أديم، عن أبي عبدالله عليه السّلام قال «من قال يا الله؛ يا الله؛ عشر مرّات قيل له لبيّك ماحاجتك».

٧-٨٥٥١ (الكافي - ٢: ٥٢٠) محمد، عن ابن عيسى، عن محمد بن عيسى، عن محمد بن عيسى، عن أي عبدالله عليه السّلام قال «من قال عشر مرّات يارب يارب قيل له لبيك ما حاجتك».

١. البقرة/٨١.

٢. في المطبوع والمخطوطين من الكافي عن احمد بن محمد بن عيسى الارمني والظّاهر أنّ لفظة «بن» بين احمد
 ومحمد صحف بـ «عن» والله العالم «ض.ع».

- ٨-٨٠٥١ (الكافي- ٢: ٢٠) أحمد، عن ابن أبي عمير والشلاثة، عن عمد مران قال: مرض اسماعيل ابن أبي عبدالله عليه السلام فقال له أبوعبدالله عليه السلام «قل يارب؛ يارب؛ عشر مرّات فانّ من قال ذلك نودي لبيك ماحاجتك».
- ٩-٨٥٥٣ (الكافي ٢: ٥٢٠) محمد، عن أحمد، عن محمد بن عيسى، عن معاوية، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله عليه السّلام قال «من قال يا رب يا الله؛ حتى ينقطع نفسه قيل له لبيك ماحاجتك».
- ١٠-٨٥٥ (الكافي ٢: ٢٥) محمد، عن أحمد، عن بعض أصحابه، عن جميل، عن أبي عبدالله عليه السّلام قال: سمعته يقول «من قال ماشاء الله لا حول ولا قوّة إلّا بالله سبعين مرّة صرف الله عنه سبعين نوعاً من أنواع البلاء أيسر ذلك الخنق، قلت: جعلت فداك وما الخنق؟ قال «القتل بالجنون فيخنق».
- ٥٥٥٨-١١ (الكافي ٢: ٥٢١) محمد، عن ابن عيسى، عن علي بن الحكم، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله عليه السلام قال «إذا دعا الرّجل فقال بعد ما دعا: ماشاء الله ولأحول ولا قوة إلّا بالله. قال الله تعالى استبسل عبدي واستسلم لأمري اقضوا حاجته».

#### يسان:

«الاستبسال» توطين النفس على الأمر.

## - ٢١١-باب فضل الدعاء والحثّ عليه

٢٥٥٥-١ (الكافي - ٢: ٤٦٦) الأربعة، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السّلام قال «إنّ الله تعالى يقول (انّ الّذين تِسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَقَ سَبَدُخُلُونَ عَلْ عِبَادَقَ اللّهَ عَلَيْ أَلَا اللّهُ عَلَى اللّه

٢-٨٥٥٧ (الكافي - ٢: ٢٦٤) محمد، عن أحمد، عن محمد بن اسماعيل والسّرّاد، عن حنان بن سدير، عن أبيه قال: قلت لأبي جعفر عليه السّلام: أي العبادة أفضل؟ فقال «ما من شيء أفضل عندالله تعالى من أن يسأل و يطلب ممّا عنده وماأحد أبغض إلى الله تعالى ممّن يستكبر عن عبادته ولا يسئل ماعنده».

٣-٨٥٥٨ (الكافي - ٢: ٤٦٧) عليّ، عن أبيه، عن حمّادبن عيسى، عن أبي عبدالله عليه السّلام قال: سمعته يقول «أدع الله ولا تقل قد فرغ من الأمر فانّ اللّذعاء هو العبادة إنّ الله تعالى يقول (انّ الّذينَ بَسْتَكْبِرُونَ عَنْ

عِبَادَتَى سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ) ﴿ وَقَالَ (ٱلْأَعُونُ ٱسْتَجِبْ لَكُمْمُ) ۗ ٢٠

١٥٥٩ عن أبان، عن الكافي - ٣٤١:٣) الاثنان، عن الوشّاء، عن أبان، عن الحسن المغيرة، عن أبي عبدالله عليه السّلام مثله.

## بيان:

وذلك لما مضى في باب البداء أنّ الدعاء أيضا من الأسباب المقدّرة وأنّه لاينافي فراغ الأمر.

محمده (الكافي - ٢: ٦٦) القاميّان، عن صفوان، عن مُيسَرَّبن عبدالعزيز، عن أبي عبدالله عليه السّلام قال: قال لي «يا ميسر؛ أدع ولا تقل إنّ الأمر قد فرغ منه إنّ عندالله منزلة لا تنال إلّا بمسألة ولو أنّ عبداً سد فاه ولم يسأل لم يعط شيئاً فسل تعط، يامُيسَر؛ إنّه ليس من باب يقرع إلّا يوشك أن يفتح لصاحبه».

## بيان:

لمّا أبى الله سبحانه أن يجري الأشياء إلّا بالأسباب ومن جملة الأسباب لبعض الأمور الدّعاء فما لم يدع لم يعط ذلك الشّيء وهذا معنى قوله عليه السّلام إنّ عندالله منزلة إلى قوله لم يعط شيئاً.

۱–۲. غافر/۲۰.

٣. ميسر بضم المم وفتح الياء المثناة التحتانية وكسر السين المهملة وربا بفتح الميم واسكان التحانية كوفي ثقة روى أنّ اباجعفر عليه السلام قال له «يا ميسر؛ انه قدحضرأجلك غبر مزة ولا مرتين كل ذلك بؤخره الله لصلنك قرابنك وهو ابن عبدالله عليه الله الله النائني بياع الزطي مات في حيوة ابى عبدالله عليه السلام «عهد» ايده الله.

1-۸۰٦٠ (الكافي - ٢: ٤٦٧) العدة، عن ابن عيسى، عن الحسين، عن التضر، عن القاسم بن سليمان، عن عبيدبن زرارة، عن أبيه، عن رجل قال: قال أبوعبدالله عليه السّلام «الذعاء هو العبادة التي قال الله تعالى (الله الذبنَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَقَى) الله أدع الله تعالى ولا تقل إنّ الامر قد فرغ منه » قال زرارة: إنّا يعني لا يمنعك ايمانك بالقضاء والقدر أن تبالغ بالذعاء وتجهد فيه أو كها قال.

#### بيان:

في بعض النسخ لايملك بدل لا ينعك من الاملال أي لا يجعلك ملولاً ذا سامّة وذلك لعدم المنافاة بين الأمرين.

٧-٨٥٦٢ (التهذيب عن عبيدبن المهذيب التهذيب عبيد عبيد التهذيب التهذيب عبيد الله عن التهذيب التهذيب التهذيب عن أبي عبدالله عليه السلام أنّه سأله عن رجلين قام أحدهما يصلي حتى أصبح والاخر جالس يدعو أيها أفضل؟ قال «الدّعاء أفضل».

٨-٨٥٦٣ (التهذيب ١٠٤:٢ رقم ٣٩٤) الحسين، عن حمّادبن عيسى، عن ابن عمّار قال: قلت لأبي عبدالله عليه السّلام. رجلين افتتحا الصّلاة في ساعة واحدة فتلا هذا القرّان فكانت تلاوته أكثر من دعائه ودعا هذا أكثر فكان دعاؤه أكثر من تلاوته ثم انصرفا في ساعة واحدة أتيها أفضل؟ قال «كلّ فيه فضل كلّ حسن» قلت: إنّي قد علمت أنّ كلاً حسن وأن كلاً فيه فضل، فقال «الـدّعاء أفضل أما سمعت قول الله عزّوجل (وقان ١٠غاه/٢٠.

١٤٧٢

رَتُكُمُ ادْعُولَ آسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكُيِرُونَ عَنْ عِبَادَقَ سَيَدْخُلُونَ جَهَنَمَ دَاخِرِينَ \ هي والله العبادة في والله أفضل هي والله أفضل أليست هي المعبادة ؟ هي والله أشدهن ؟ هي العبادة ؟ هي والله أشدهن ؟ هي والله أشدهن . ٢

#### بيان:

قيل لعل المراد به الدّعاء بقلب حاضر وتوجّه كامل وانقطاع تام إلى الحق جل ثناؤه كما يرشد إليه قوله هي والله أشدهن والظاهر عود ضمير هي إلى الدّعاء وتأنيثه باعتبار الخبر أو الدّعوة وضمير أشدهن للعبادات أو الأمور الّتي يتكلّم بها في الصّلاة والله أعلم بمقاصد أوليائه.

٩-٨٥٦٥ (الكافي - ٢: ٢٦) القميّان، عن السّميمي، عن سيف التمّار قال: سمعت أبا عبدالله عليه السّلام يقول «عليكم بالدّعاء فانّكم لا تقرّبون بمشله ولا تتركوا صغيرةً لصغرها أن تدعوا بها إنّ صاحب الصّغار هو صاحب الكبار».

١٠-٨٥٦٥ (الكافي - ٢:٧٢٤) حميدبن زياد، عن الخشّاب، عن ابن بقّاح ، عن معاذ، عن عمروبن جُميع، عن أبي عبدالله عليه السّلام قال

۱. غافر/۲۰.

- ٢. هذا الخبر متما استطرفه الفقيه الفاضل محمدبن ادريس الحلتي في كتاب الشرائر الحاوى من كتاب معاوية بن عمار وفيه هكذا: اليست اشدهن بها والله اشدهن والله اشدهن ثلاث مرات ولعله اصوب واوضح «عهد».
- ٣. وهو الحسن بن على بن بقاح الكوفي الثقة المذكور في جامع الرواة ج ١ ص ٢٠٩ وأشار إلى هذا الحديث عنه
   واورده مرّه اخرى في باب الكنى ج ص ٤٣٠ «ض.ع».

«من لم يسأل الله تعالى من فضله افتقر».

11-۸0٦ (الكافي - ٢: ٤٦٧) العدة، عن سهل، عن الأشعري، عن القداح، عن أبي عبدالله عليه السلام قال «قال أميرا لمؤمنين عليه السلام: أحب الأعمال إلى الله تعالى في الأرض الدعاء وأفضل العبادة العفاف» قال «وكان أميرا لمؤمنين عليه السلام رجلاً دَعّاءً».

١٢-٨٥٦٧ (الكافي - ٢: ٤٧٠) الشّلاثة، عن أسباط بن سالم، عن العلاء بن الكامل قال: قال في أبوعبدالله عليه السّلام «عليك بالدّعاء فانّ فيه شفاء من كلّ داء».

١٣-٨٥٦٨ (الكافي - ٢: ٢٦٤) العدّة، عن البرقي، عن أبيه، عن فضالة، عن السّكوني، عن أبي عبدالله عليه السّلام قال «قال أميرالمؤمنين عن السّكوني، عن أبي عبدالله عليه السّلام الدّعاء مفاتيح النّجاح ومقاليد الفلاح وخير الدّعاء ماصدر عن صدر نقي وقلب تقي وفي المناجاة سبب النجاة، و بالاخلاص يكون الخلاص، فاذا اشتدّ الفزع فإلى الله المفزع».

١٤-٨٥٦٩ (الفقيه - ٤: ٣٩٩ رقم ٥٨٥٧) الخشاب، عن ابن كلوب، عن اسحاق بن عمّار، عن الصّادق جعفر بن محمّد، عن آبائه عليهم السّلام انّ علياً عليه السّلام كان يقول «ما من أحد ابتُلي و إن عظمت بَلواه بأحق بالدّعاء من المعافى الّذي لا يأمن البلاء».

# - ٢١٢ -باب أنّ الدعاء سلاح المؤمن

١-٨٥٧٠ (المكافي - ٢٠٨٠) العدة، عن البرقي، عن أبيه، عن فضالة، عن السرقي، عن أبيه، عن فضالة، عن السّكونيّ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال «قال رسول الله صلّى الله عليه والسّماوات عليه وآله وسلّم: الدّعاء سلاح المؤمن وعمود الدين ونور السماوات والأرض».

٢-٨٥٧١ (الكافي - ٢٠٨٠) بهذا الاسناد قال «قال التبي صلّى الله عليه وآله وسلّم: ألا أدلّكم على سلاح ينجيكم من أعدائكم ويدرّ أرزاقكم؟ قالوا: بلى، قال: تدعون ربّكم باللّيل والتّهار فانّ سلاح المؤمن الدّعاء».

٣-٨٥٧٢ (الكافي - ٢:٨٦٢) العدة، عن سهل، عن الأشعري، عن القداح، عن أبي عبدالله عليه السّلام قال «قال أمير المؤمنين عليه السّلام: الدّعاء ترس المؤمن و متى تكثر قرع الباب يُفتح لك».

٨٥٧٣ (الكافي - ٢:٨٦٨) العدة، عن أحمد، عن ابن فضال، عن

بعض أصحابنا، عن الرّضا عليه السلام إنّه كان يقول لأصحابه «عليكم بسلاح الأنبياء» فقيل: وما سِلاح الأنبياء؟ قال «الدّعاء».

م ٨٥٧٠ ه (الكافي - ٢: ٤٦٩) عليّ ، عن أبيه ، عن ابن المغيرة ، عن أبي سعيد البجلي قال: قال أبوعبدالله عليه السّلام «إنّ الدّعاء أنفذ من السِّنان».

٥٧٥٨- (الكافي - ٢: ٤٦٩) الثلاثة، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله عليه السّلام قال «الدّعاء أنفذ من السِّنان الحديد».

## -٢١٣-باب أنّ الدعاء يردّ القضاء والبلاء

١-٨٥٧٦ (الكمافي - ٢: ٤٦٩) الثلاثة، عن حمّادبن عثمان قال: سمعته يقول «إنّ الدّعاء يردّ القضاء ينقضه كما ينقض السّلك وقد أبرم إبراماً».

٢-٨٥٧٧ (الكافي - ٢: ٤٦٩) الثلاثة، عن هشام بن سالم، عن عمر بن يرد قال: سمعت أبا الحسن عليه الشلام يقول «إنّ الدّعاء يردّ ماقد قدر ومالم يقدّر؟ قال «حتى لايكون».

٣-٨٥٧٨ (الكافي - ٢: ٤٦٩) القسيّان، عن صفوان، عن بسطام الزّيّات، عن أبي عبدالله عليه السلام قال «إنّ الدّعاء يردّ القضاء وقد نزل من السّمآء وقد أبرم إبراماً».

٩-٨٥٧٩ (الكافي - ٢: ٤٦٩) عمد، عن محمد بن عيسى، عن أبي همّام اسماعيل بن همّام، عن الرّضا عليه السّلام قال «قال عليّ بن الحسين عليها السلام: إنّ الدّعاء والبلاء ليترافقان إلى يوم القيامة فانّ الدّعاء ليردّ البلاء وقد أبرم إبراماً».

٠٨٥٨-٥ (الكافي - ٤٦٩:٢) العدّة، عن سهل، عن الوشّاء، عن أبي الحسن عليه السلام قال «كان عليّ بن الحسين عليه ما السلام يقول: الدّعاء يدفع البلاء التازل ومالم ينزل».

٦-٨٥٨١ (الكافي - ٢: ٤٧٠) الأربعة، عن زرارة، عن أبي جعفر علم الله على شيء لم يستثن فيه رسول الله عليه السّلام قال: قال لي «ألا أدلّك على شيء لم يستثن فيه رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم؟» قلت: بلى، قال «الدّعاء يردّ القضاء وقد أبرم إبراماً» وضمّ أصابعه.

### بيان:

«لم يستثن فيه» يعني شيئاً منه أولم يقل إن شاء الله بعد ماحكم به، وضم الأصابع كناية عن الإبرام والإحكام.

٧-٨٥٨٢ (الكافي - ٢: ٤٧٠) الاثنان، عن الوشّاء، عن عبدالله بن سنان قال: سمعت أبا عبدالله عليه السّلام يقول «الدّعاء يردّ القضاء بعد ما أبرم إبراماً فأكثِرُ من الدّعاء فانّه مفتاح كلّ رحمة. ونجاح كلّ حاجة. ولا ينال ما عندالله تعالى إلّا بالدّعاء و إنّه ليس باب يُكْثَر قَرعُه إلّا ويُوشك أن يُفتح لصاحبه».

#### بيسان:

«ولا ينال ما عندالله إلا بالدّعاء» لعلّه يعني به إذا أشكل الأمر واعتاص الخطب فانّه من علامات كونه منوطاً بالدّعاء وانّه لا يحصل إلّا به.

- ٨-٨٥٨٣ (الكافي-٢: ٤٧٠) محمد عن ابن عيسى، عن السراد، عن أبي ولاد قال: قال أبوالحسن موسى عليه السلام «عليكم بالذعاء فان الدعاء والله والله
- ٩-٨٥٨ و (الكافي ٢: ٤٧٠) الحسين بن محمد رفعه، عن اسحاق بن عمار قال: قال أبوعبدالله عليه السلام «إنّ الله تعالى ليدفع بالدّعاء الأمر الذي عَلِمه أن يُدْعى له فيستجيب ولولا ما وُفِق العبدُ من ذلك الدّعاء لأصابه منه ما يجتثه من جديد الأرض».

### سان:

أشار بهذا الحديث إلى السر في دفع البلاء بالدّعاء وأنّه كيف يجتمع مع الابرام فبيّن أنّ الدّعاء والاستجابه أيضاً من الأمر المقدّر المعلوم إذا وقعا «ما يجتثّه من جديد الأرض» يعني يقتلعه من وجهها ويفنيه.

- ه ٨٥٨ م ١٠ (الكافي ٢: ٧١) الشّلاثة، عن هشام بن سالم قال: قال أبوعبدالله عليه السّلام «هل تعرفون طُولَ البلاء من قصره؟» قلنا: لا، قال «إذا أنهم أحدكم الدّعاء عند البلاء فاعلموا أنّ البلاء قصيرٌ».
- السند في المكافي المخطوط «خ» وهي اقدم نسخة عندنا من فبل الألف هكذا: محمدبن يحيى، عن احدين محمد وابن عيسى الخ.
- ٢. في الكافي المخطوط «خ» قان الدّعاء لله والطّلب إلى الله وفي «م» قان الدعاء والطلب إلى الله الخ والظّاهر تصحيف لفظة «لله» بـ «والله» «ض.ع».

١٤٨٠

١١-٨٥٨٦ (الكافي - ٢: ٤٧١) محمد، عن ابن عيسى، عن السرّاد، عن أبي ولاد قال: قال أبوالحسن موسى عليه السّلام «مامِنْ بلاء ينزل على عبد مؤمن فيُلهِمُهُ الله تعالى الدّعاء إلّا كان كشف ذلك البلاء وشيكاً اوما من بلاء ينزل على عبد مؤمن فيُمْسِكُ عن الدّعاء إلّا كان البلاء طويلاً فاذا نزل البلاء فعليكم بالدّعاء والتضرّع إلى الله تعالى».

١. وَشُكَ يَوْشُكُ وشكاً وشكاً و وشاكة و وَشَك الآمر: سرَّع فهو وشيك.

# - ٢١٤ -باب شرائط الدعاء

١-٨٥٨٧ (الكافي - ٢: ٤٧٢) محمد، عن ابن عيسى، عن علي بن الحكم، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله عليه السّلام قال «من تقدّم في الدّعاء استجيب له إذا نزل به البلاء وقيل صوت معروفٌ ولم يُحجب عن السّماء ومَنْ لم يتقدّم في الدّعاء لم يستجب له إذا نزل به البلاء وقالت اللاثكة إنّ ذا تَصَوْتٌ لانعرفه».

٢-٨٥٨٨ (الكافي - ٢: ٤٧٢) عليّ، عن أبيه، عن حمّاد، عن ابن سنان، عن عنبسة، عن أبي عبدالله عليه السّلام قال «من تخوّف بلاءً يصيبه فتقدّم فيه بالدّعاء لم يره الله ذلك البلاء أبداً».

٣-٨٥٨٩ (الكافي - ٢: ٤٧٢) البرقيّ، عن أبيه، عن الكاهليّ، عن رجل، عن عبدالحميدبن عوّاض الطائي اعن محمّد، عن أبي عبدالله عليه السّلام قال «كان جدّي يقول: تقدّموا في الدّعاء فانّ العبد إذا كان

 ١. الظائي هذا ممدوح واسم أبيه عوّاض بالعين المهمئة وتشديد الواو واعجام الضّاد ومن الاصحاب من ضبطه بالمعجمتين «عهد». دَعًا ء فنزل به البلاء فدعا قيل صوت معروف. وإذا لم يكن دَعًا ء فنزل به بلاء فدعا، قيل أين كنت قبل اليوم؟».

2-۸0٩ (الكافي - ٢: ٤٧٢) الاثنان، عن الوشّاء، عمّن حدّثه، عن أبي الحسن الأوّل، عن أبيه عليها السّلام قال «كان عليّ بن الحسين عليها السّلام يقول: الدّعاء بعد ماينزل البلاء لاينتفع به».

٥-٨٥٩١ (الكافي - ٢: ٤٧٢) العدة، عن البرقي، عن اسماعيل بن مهران، عن بزرج، عن هار ون بن خارجة، عن أبي عبدالله عليه السلام قال «إنّ الدّعاء في الرّخاء يستخرج الحوائج في البلاء».

٦-٨٥٩٢ (الكافي - ٢: ٤٧٢) البرقي، عن عثمان، عن سماعة قال: قال أبوعبدالله عليه السّلام «من سرّه أن يستجاب له في الشّدة فليكثر الدُّعاء في الرّخاء».

٧-٨٥٩٢ (الكافي - ٢: ٤٧٣) الثلاثة، عن سيف بن عميرة، عن سُلَيْم الله الفرّاء، عمَن حدّثه، عن أبي عبدالله عليه السّلام قال «إذا دعوت فظنّ أنّ حاحتك بالباب».

### بيسان:

أي استيقن كها في الحديث الآتي.

أيم بضم السين وفنح اللام وأسكان الياء ثقة «عهد».

٨-٨٥٩٤ (الكافي - ٢ : ٤٧٣) الثّلاثة، عن سيف بن عميرة، عن سيف بن عميرة، عن سليمان بن عمرو قال: سمعت أبا عبدالله عليه السّلام يقول «إنّ الله تعالى لايستجيب دعاء بظهر قلبٍ ساهٍ فاذا دعوتَ فأقْبِلْ بقلبك ثمّ استيقن الاجابة».

٩-٨٥٩٥ (الكافي - ٢ : ٤٧٣) محمد، عن ابن عبيسى، عن بعض أبي أصحابه، عن سيف بن عميرة، عن سُلم الفرّاء، عمّن ذكره، عن أبي عبدالله عليه السّلام قال «إذا دعوت الله فأقبل بقلبك وظنّ حاجتك بالباب».

١٠-٨٥٩٦ (الكافي - ٢:٤٧٤) العدّة، عن البرقي، عن اسماعيل بن مهران، عن سيف بن عميرة، عمّن ذكره، عن أبي عبدالله عليه السّلام قال «إنّ الله تعالى لايستجيب دعاءً بظهر قلبِ قاسٍ».

١١-٨٥٩٧ (الكافي - ٢: ٤٧٣) العدة، عن سهل، عن الأشعري، عن المدة الله عليه السلام القداح، عن أبي عبدالله عليه السلام قال «قال أميرا لمؤمنين عليه السلام: لا يقبَلُ الله تعالى دعاء قلب لاه، وكان علي عليه السلام يقول: اذا دعا أحدكم للميت فلا يدعوله وقلبه لاه عنه ولكن ليجتهد له في الدعاء».

١٢-٨٥٩٨ (الكافي - ٢:٤٧٤) الثلاثة، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبدالله عليه السلام قال «لمّا استسقى رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم وسُقى الناس حتّى قالوا أنّه الغرق، وقال رسول الله صلّى الله عليه وآله

١٤٨٤ الوافي ج ٥

وسلّم بيده وردّها: اللّهمّ حَواليننا ولا علينا قال: فتفرّق السّحاب فقالوا: يا رسول الله؛ استسقيت لنا فلم نُشقَ ثمّ استسقيت لنا فسُقيْسنا، قال: إنّي دعوتُ وليس لي في ذلك نيّة، ثمّ دعوتُ ولي في ذلك نيّة».

### بيسان:

لعله صلّى الله عليه وآله وسلّم كان أوّلاً متوقّفاً في وجود المصلحة في طلبه من الله سبحانه السّقي فلم يعزم عليه في الدّعاء وإنّها دعا ليطيب قلوب أصحابه، ثمّ لمّا رأى المصلحة في ذلك ثانياً عزم عليه.

١٣-٨٥٩٩ (الكافي ٢:٢٦) الثّلاثة، عن أبي عبدالله الفرّاء، عن أبي عبدالله الفرّاء، عن أبي عبدالله عليه السّلام قال «إنّ الله تعالى يعلم مايريد العَبْدُ إذا دعاه ولكته يحبّ أن يبثّ إليه الحوائج فاذا دَعَوْتَ فسمّ حاجتك».

١٤-٨٦٠٠ (الكافي - ٢:٧٦:) وفي حديث آخر قال: قال «إنّ الله تعالى يعلم حاجتك وما تريد ولكته يحبّ أن تبثّ إليه الحوائج».

۱۰-۸٦۰۱ (الكافي - ٤٨٦٠٢) العدة، عن سهل، عن ابن أسباط، عمن ذكره، عن أبي عبدالله عليه السّلام قال «مَنْ سرّه أن تستجاب دَعْوَتُه فليطيّب مكسّبهُ».

## بيسان:

ورد في حديث آخر عنهم عليهم السلام أطِبْ كسبَك تُسْتَجَبُ دعوتك فانَ الرجل يرفع اللّقمة إلى فيه من حرام فما تستجاب له دَعْوَةٌ أربعين يوماً.

الكافي - ١٦-٨٦٠٢ (الكافي - ٢٤:٢٣) محمد، عن ابن عيسى، عن السّراد، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبدالله عليه السّلام قال «كان في بني اسرائيل رجل فدعا الله تعالى أن يرزقه غلاماً ثلاث سنين، فلمّا رأى الله تعالى لا يُجيبُهُ قال: يا ربّ أبعيدٌ أنا منك فلا تسمعني أم قريبٌ أنت متى فلا تجيبني؟ قال: فأتاه آتِ في منامه، فقال: إنّك دَعَوْت الله منذ ثلاث سنين بلسان بندي وقلب عاتٍ غير تقيّ ونيّة غير صادقةٍ فاقلع عَنْ بَذَائك وليتّق الله قلبك ولتتحسنُ نيّتك، قال: ففعل الرّجل ذلك، ثمّ دعا الله تعالى فوُلِدَ له غلام».

١٧-٨٦٠٣ (الكافي - ٢: ٤٧٦) محمد، عن ابن عيسى، عن أبي همّام اسماعيل بن همّام، عن أبي الحسن الرّضا عليه السّلام قال «دعوة العبد سِراً دعوةً واحدةً تعدل سبعين دعوةً علانية».

١٨-٨٦٠٤ (الكافي - ٢: ٤٧٦) وفي رواية أخرى دعوة تُخفيها أفضل عندالله من سبعين دعوةً تُظهرها.

## - ۲۱۵ -باب أوقات الدّعاء

- ١-٨٦٠٥ (الكافي ٢: ٤٧٦) العدة، عن البرقيّ، عن يحيى بن ابراهيم بن أبي البلاد، عن أبيه، عن الشّخام قال: قال أبوعبدالله عليه السّلام «اطلبوا الدّعاء في أربع ساعات: عند هُبُوب الرّياح. وزوال الأفياء. ونزول القطّر. وأوّل قطرة من دم القتيل المؤمن، فانّ أبواب السّاء تفتح عند هذه الأشياء».
- ٢-٨٦٠٦ (الكافي ٢:٧٧٤) العدة، عن البرقي، عن أبيه وغيره، عن القاسم بن عروة، عن البقباق قال: قال أبوعبدالله عليه السّلام «يُستجاب الدّعاء في أربعة مواطن: في الوتر، وبعد الفجر، وبعد الظّهر، وبعد المغرب».
- ٣-٨٦٠٧ (الكافي ٢:٧٧٤) الأربعة، عن أبي عبدالله عليه السّلام قال «قال أمير المؤمنين عليه السّلام: اغتنموا الدّعاء عند أربع: عند قرآءة القرآن. وعند الأذان. وعند نزول الغيث. وعند التقاء الصَّفَين للسَّهادة».

١٤٨٨

١٠٥٨-٤ (الكافي - ٢:٧٧٤) الثلاثة، عن جميل بن درّاج، عن عبدالله بن عطاء، عن أبي جعفر عليه السّلام قال «كان أبي إذا كانت له إلى الله تعالى حاجة طلبها في هذه السّاعة يعنى زوال الشّمس».

٥٦٠٩- ه (الكافي - ٢: ٤٧٧) الحسين بن محمد، عن أحمد بن اسحاق، عن سعدان بن مسلم، عن ابن عمّار، عن أبي عبدالله عليه السلام قال «كان إذا طلب الحاجة طلبها عند زوال الشمس فاذا أراد ذلك قدّم شيئاً فتصدّق به وشمّ شيئاً من طيّبٍ وراح إلى المسجد ودعا في حاجته بما شاء الله».

7-۸٦١ (الكافي - ٢:٧٧٤) العدّة، عن البرقيّ، عن شريف بن سابق، عن البرقيّ، عن شريف بن سابق، عن الفضل بن أبي قرّة، عن أبي عبدالله عليه السّلام قال «قال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم: خيرُ وقتٍ دعوتم اللّه تعالى فيه الأستحارُ وتلا هذه الأية في قول يعقوب عليه السّلام (سَوْفُ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبّي) قال: أخرهم إلى السّحر».

٧-٨٦١١ (الكافي - ٢٠٨١) البرقي، عن الجاموراني، عن ابن أبي حزة، عن صندل، عن الكناني، عن أبي جعفر عليه السّلام قال «إنّ الله تعالى فيحبُّ من عباده المؤمنين كل دَعَاءٍ فعليكم بالدّعاء في السّحر إلى طلوع الشّمس فانّها ساعةٌ تفتح فيها أبواب السّاء وتُنقَسَمُ فيها الأرزاق وتقضى فيها الحوائج العظام».

٨-٨٦١٢ (الكافي- ٢: ٨٠٤) الشلائة، عن ابن أذينة قال: سمعت أبا عبدالله عليه السّلام يقول «إنّ في اللّيل لسّاعةً لا يوافقها عبد مسلم، ثمّ يصلّي ويدعو الله تعالى فيها إلّا استجاب له في كلّ ليلة» قلت: أصلحك الله وأيّ ساعةٍ هي من اللّيل؟ قال إذا مضى نصف الليل وهي السُّدُسُ الأول من أوّل النّصف».

#### بيان:

قدمضى هذا الحديث بأدنى تفاوت في ألفاظه باسناد آخر مع حديث آخر في هذا المعنى أوضح منه في باب السّاعة التي يستجاب فيها الدّعاء من اللّيل وأريد بالسّدس سدس تمام اللّيل لاسدس النّصف وبأول النّصف أول النّصف الباقي.

٩-٨٦١٣ (الكافي - ٢: ٤٧٧) على، عن أبيه، عن حمّادبن عيسى، عن حسين بن الخيار، عن أبي بصيى عن أبي عبدالله عليه السّلام قال «إذا رقّ حسين بن الخيار، عن أبي بصيى عن أبي عبدالله عليه السّلام قال «إذا رقّ أحدكم فَليَدْعُ فانّ القلبَ لايرق حتى يخلُص».

### بيان:

«حتى يخلص» إمّا من الخلوص أي يصير خالصاً ليس فيه غيرالله أو من الاخلاص أي يصير مخلصاً لله لا يشوبه شيء آخر.

١٠-٨٦١٤ (الكافي - ٢: ٤٧٨) العدة، عن البرقي، عن علي بن حديد رفعه إلى أبي عبدالله عليه السلام قال «إذا اقشعر جلدك ودمّعتْ عيناك

١٤٩٠

فدونك دونك فقد قُصِدَ قَصْدك ».

قال: ورواه محمدبن اسماعيل، عن أبي اسماعيل السراج، عن محمدبن أبي حزة، عن سعيد مثله.

### بيان:

«فدونك دونك» يعني خـ ذ ماتطلب من الله تـعالى بالدّعاء فـانّه أقبل علـيك أي حان حين الدّعاء الّذي لا يُرَدُّ.

# -٢١٦\_ باب الالحاح في الدّعاء

١-٨٦١ (الكافي - ٢:٤٧٤) الثلاثة

(الكافي - ٢: ٤٧٤) محمد، عن ابن عيسى، عن ابن أبي عمير عن الحسين بن عطية، عن عبدالعزيز الطّويل قال: قال أبوعبدالله عليه السّلام «إنّ العبد اذا دعا لم يزل الله تعالى في حاجته مالم يستعجل».

### بيسان:

يعني مالم ييأس و يُعرض عن الله زاعماً أنّه لايستجيبه لإبطائه في حقّه يقال مرّ يستعجل أي طالباً ذلك من نفسه متكلّفاً إيّاه و إليه الإشارة في الحديث الأتي بقوله فقام لحاجته.

٢-٨٦١٦ (الكافي - ٢:٤٧٤) بالاستنادين عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم وحفص بن البختري وغيرهما، عن أبي عبدالله عليه السّلام قال «إنّ العبدَ اذا عَجِلَ فقام لحاجته يقول الله تعالى أما يعلم عبدي انّي أنا اللّهُ الذي اقضى الحوائج».

- ٣-٨٦١٧ (الكافي ٢: ٥٧٥) محمد، عن أحمد، عن ابن أبي عمير، عن سيف بن عميرة، عن محمد بن مروان، عن الوليد بن عقبة الهجري قال: سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول «والله لا يُلحّ عبدٌ مؤمنٌ على الله تعالى في حاجنه إلّا قضاها له».
- ١٦٦١٨ ٤ (الكافي ٢: ٤٧٥) محمد، عن ابن عيسى، عن الحجال، عن حنان الله تعالى كره حنان عن الكناني، عن أبي عبدالله عليه السلام قال «إنّ الله تعالى كره الحاح التاس بعضهم على بعض في المسألة وأحبّ ذلك لنفسه انّ الله تعالى بحبّ أن يُسأل و يُطلَبَ ماعنده».
- ٨٦١٩ ه (الكافي ٢: ٤٧٥) الثلاثة، عن الحسين الأخمَسيّ، عن رجل، عن أبي جعفر عليه السّلام قال «لا والله لا يُلحّ عبدٌ على الله تعالى إلّا استحاب له».
- ٠ ١٦٠٠ (الكافي ٢: ٤٧٥) العدة، عن سهل، عن الأشعري، عن القداح، عن أبي عبدالله عليه السلام قال «قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: رَحِمَ اللهُ عَبداً طلب من الله حاجته فألَحَّ في الدعاء أستجيب له أو لم بستجبْ» ونلاهذه الأية (وَالاعوارَتي عَسىٰ آلا آكُونَ بِدُعَاءِ رَبّي شَفِتًا). "

١. في الخطوط «خ» من الكافي حنان وجعل حسّان على نسخة وفي المخطوط «م» والطبوع حسّان.

الحسين مصفراً هو ابن عمّار الكوفي البحبي نسبه إلى الأحس بفتح الهمزة واسكان الحاء المهملة وفتح الميم وفتح الشين بطن من بجيلة «عهد».

٣. مريم/١٤.

## - ۲۱۷ -باب أن من دعا استجيب له

١-٨٦٢٠ (الكمافي-٢: ٤٧١) محمد، عن ابن عيسى، عن الحسن بن عليه المسلام قال «الدّعاء كَهْتُ عليه السّلام قال «الدّعاء كَهْتُ الإجابة كما أنّ السّحاب كهفُ المطر».

٢-٨٦٢٢ (الكافي - ٢: ٤٧١) العدة، عن سهل، عن الأشعري، عن القدّاح، عن أبي عبدالله علبه السّلام قال «ما أبرز عبدٌ يده إلى الله العزيز الجبّار إلّا استحى الله تعالى أن يَرُدّها صفراً حتّى يجعل فيها من فضل رحمته مايشاء فاذا دعا أحدكم فلا يردّ يديه حتى يمسح بها على وجهه ورأسه».

٣-٨٦٢٣ (الفقيه- ١: ٣٢٥ رقم ٩٥٣) قال أبوجعفر عليه السلام «مابسط عبد يديه إلى الله عزّوجل إلا استحى الله» الحديث، إلا أنه قال: من فضله ورحمته.

١٠٤٤ - ١ : ٣٢٥ ذبل رقم ٩٥٣) وفي خبر آخر: على وجهه وصدره.

٥-٨٦٢٥ (الكافي - ٢: ٤٦٦) مُيَسِّر، عن أبي عبدالله عليه السّلام قال «ليس من باب يُقرع إلّا يُوشَكُ أن يُفتّحَ لصاحبه».

بيان:

قد مضى تمام الحديث مع اسناده.١

# -٢١٨-باب الاشارات في الدّعاء

۱-۸٦٢٦ (الكافي - ۲: ٤٧٩) العدة، عن البرقي، عن اسماعيل بن مهران، عن سيف بن عسيرة، عن أبي اسحاق، عن أبي عبدالله عليه السلام قال «الرّغبة أن تستقبل بِبَطْنِ كفّيك إلى السّاء والرّهبة أن تجعل ظهر كفّيك إلى السّاء والرّهبة أن تجعل ظهر كفّيك إلى السّاء وقوله (وَتَبَعَلُ إِلَيْهِ تَبْعَبلًا) قال: الدّعاء باصبع واحدة تشير بها والتضرّع تشير باصبعيك وتحرّكها والابتهال رفع اليدين وتمدّها وذلك عند الدّمعة، ثمّ ادْعُ».

الكافي - ٢-٨٦٢٧ (الكافي - ٢٠٠١) محمد، عن ابن عيسى، عن محمد بن خالد والحسين جيعاً، عن التضر، عن يحيى الحلبيّ، عن أبي خالد، عن مَرُوك بيّاع اللّؤلؤ، عمّن ذكره، عن أبي عبدالله عليه السّلام قال «ذكر الرّغبة وأبرزَ باطِنَ راحتيه إلى السّاء وهكذا الرّهبة وجعل ظهر كفّيه إلى السّاء وهكذا التضرّع وحرَّكَ أصابعه عيناً وشمالاً وهكذا التبتل و يرفع أصابعه مرّة و يضعها مرّة وهكذا الابتهال ومدّيديه تلقاء وجهه إلى القبلة ولا يبتهل حتى تجرى الدّمعة».

١٤٩٦ الوافي ج ٥

٣-٨٦٢٨ (الكافي - ٢ : ٤٨٠) العدّة، عن البرقيّ، عن أبيه، عن فضالة، عن العلاء، عن محمّد قال: سمعت أبا عبدالله عليه السّلام يقول «مرّبي رجلٌ وأنا أدعو في صلاتي بيساري، فقال: يا أبا عبدالله بيمينك فقلت: يا عبدالله إنّ لله تعالى حقّاً على هذه كحقّه على هذه وقال: الرّغبة تَبْسُطُ يديك وتُظهِرُ باطنها والرّهبة تبسط يديك تظهر ظهرهما والتضرّع تحرّك يديك وتُظهرُ باطنها والرّهبة تبسط يديك تظهر ظهرهما والتضرّع تحرّك السّبابة اليسرى ترفعها إلى السّاء ولسراً وتضعها والابتهال حين ترلى رسلاً وتضعها والابتهال تبسط يدك وذراعك إلى السّاء والابتهال حين ترلى أسباب البكاء».

### بيان:

«الرّسل» بالكسر: الرّفق والتؤدة والتأنيّ.

١٩٦٢٩-٤ (الكافي - ٢ : ٤٨٠) البرقيّ ، عن أبيه أو غيره ، عن هارون بن خارجة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه السّلام قال : سألته عن الدّعاء ورفع اليدين فقال «على أربعة أوجه: أمّا التّعوّد فتستقبل القبلة بباطن كفّيك وتُفضِي بباطنها إلى السّاء . وأمّا الدّعاء في الرّزق فتبسط كفّيك وتُفضِي بباطنها إلى السّاء . وأمّا التبتّل فايماؤك باصبعك السّبابة . وأمّا الابتهال فرفع يديك تجاوز بها رأسك ودعاء التضرّع أن تحرّك اصبعك السّبابة ممّا يلي وجهك وهودعاء الخيفة ».

- ٨٦٣٠ ٥ (الكافي - ٢: ٤٨١) محمد، عن أحمد، عن السّرّاد، عن الخرّاز

(الكافي - ٢: ٤٧٩) الثلاثة، عن الخرّاز، عن محمّد قال: سألت أبا جعفر عليه السّلام عن قول الله تعالى (فَمَا اسْتَكَانُواْ لِرَبِهِمْ وَمَا بَنَضَرَّعُونَ) الله تعالى «الاستكانة هي الخضوع. والتضرّع رفع اليدين والتّضرّع بها».

٦-٨٦٣١ (الكافي - ٢: ٤٨١) الأربعة، عن محمد وزرارة قالا: قلنا لأبي عبدالله عليه السلام: كيف المسألة إلى الله تعالى؟ قال «تبسط كفيك» قلنا: كيف الاستعادة؟ قال «تُفضي بكفيك، والتبتل الايماءُ بالاصبع، والتضرع تحريك الإصبع والابتهال أن تَمُدَّ يديك جميعاً».

## -۲۱۹-باب البكاء

١-٨٦٣٢ (الكافي - ٢: ٤٨١) الثلاثة، عن بزرج، عن محمّدبن مروان

(الكافي - ٢: ٤٨٢) ابن أبي عمين عن جميل بن درّاج ودرست، عن محمد بن مروان، عن أبي عبدالله عليه السّلام قال «ما من شيء إلّا وله كيلٌ وا وزن إلّا الدّموع فان القطرة تطفيء بحاراً من نار فاذا اغرورقت العين بما ثها لم يرهق وجهه قَتَرٌ ولا ذلّةٌ. فاذا فاضت حرّمه الله على النّار ولو أنّ باكياً بكى في أمّة لرُحوا».

### بيان:

«اغرورقت العين» دمعت كأنّها غرقت في دمعها «لم يرهق» أي لم يَغْشَ وفي بعض النّسخ لم ينل و«القَتَر» الغبار.

وقد مضى من الفقيه في باب المناجاة والبكاء في الصّلاة مايقرب من هذا الحديث ومن بعض الأخبار الاتية.

٢-٨٦٣٣ ( الكافي ١ ٢ : ٤٨٢) العدّة، عن سهل، عن ابن فضّال، عن أبي ١. وله كيل أو وزن كذا في الكافي المطبوع وفي الخطوطين مثل ما في المتن.

۱۵۰۰ الوافي ج ه

جميلة وبزرج، عن محمّد بن مروان، عن أبي عبدالله عليه السّلام قال «مامن عين إلّا وهي باكية يوم القيامه إلّا عين بكت من خوف الله وما اغرورقت عين بمائها من خشية الله إلّا حرّم الله تعالى سائر جسده على النّار ولا فاضت على خدّه فرهق ذلك الوجه قَتَرٌ ولا ذلّةٌ وما من شيء إلّا وله كيلٌ ووزنٌ إلّا الدّمعة فانّ الله تعالى يُطنيء باليسير منها البحار من النّار فلو أنّ عبداً بكى في أمّةٍ لَرَحِمَ الله تلك الأمّة ببكاء ذلك العبد».

٣-٨٦٣٤ (الكافي - ٢: ٤٨٢) سهل، عن التّميميّ، عن مثنّى الحنّاط، عن أبي حزة، عن أبي جعفر عليه السّلام قال «ما من قطرة أحبّ إلى الله من قطرة دموع في سواد اللّيل مخافةً من الله تعالى لايراد بها غيره».

٥٦٣٥-٤ (الكافي - ٢: ٤٨٢) الثلاثة، عن بزرج، عن صالح بن رزين ومحمد بن مروان وغيرهما، عن أبي عبدالله عليه السلام قال «كل عين باكية يوم القيامة إلا ثلاثة: عين غضت عن محارم الله وعين سهرت في طاعة الله وعين بكت في جوف الليل من خشية الله».

٥-٨٦٣٦ (الكافي - ٢: ٤٨٢) ابن أبي عمير، عن رجل من أصحابه قال: قال أبوعبدالله عليه السلام «أوحى الله تعالى إلى موسى عليه السلام أنّ عبادي لم يتقرّبوا إليّ بشيء أحبّ إليّ من ثلاث خصال، قال موسى: يا ربّ وما هُنَّ؟ قال: ياموسى الزّهد في الدّنيا. والوَرَعُ عن المعاصي. والبُكاء من خشيتي، قال موسى: يا ربّ فما لِمَنْ صنع ذا، فأوحى الله تعالى إليه أمّا الزّاهدون في الدّنيا ففي الجنّة. وأمّا الباكُونَ من خشيتي ففي الرّفيع الأعلى الأعلى الدّنيا من نعشيتي ففي الرّفيع الأعلى المناف «مهد» غفر له هذا دعاؤه بخطه لنفسه.

لايشاركهم أحدٌ. وأمّا الورعون عن معاصي فانّي أفتش الناس ولا أفتشهم».

٦-٨٦٣٧ (الكافي - ٢: ٤٨٣) العدة، عن أحمد، عن عشمان، عن المحاق بن عمّار قال: قلت لأبي عبدالله عليه السّلام: أكون أدعو فأشتهي البكاء فلا يجيئني وربّا ذكرت بعض من مات من أهلي فأرق وأبكي فهل يجوز ذلك؟ فقال «نعم؛ فتذكّرهم فاذا رققت فابّك وادْعُ ربّك تبارك وتعالى».

٧-٨٦٣٨ (الكافي - ٢:٨٣١) محمد، عن ابن عيسى، عن السّرّاد، عن عن السّرّاد، عن عن المابد قال: قال أبوعبدالله عليه السّلام «إن لم يكن بك بكاءً فتاك ».

٨-٨٦٣٠ (الكافي - ٢: ٤٨٣) عنه، عن ابن فضال، عن يونسبن يعقوب، عن سعيدبن يساربيّاع السابريّ قال: قلت لأبي عبدالله عليه السلام: إنّي أتباكلُ في الدّعاء وليس لي بكاء قال «نعم؛ ولومثل رأس الذّباب».

٩-٨٦٤٠ (الكافي - ٢: ٤٨٣) على، عن أبيه، عن ابن المغيرة، عن اسماعيل البجلي، عن أبي عبدالله عليه السلام قال «إن لم يجلك البكاء فتباك و إن خرج منك مثل رأس الذّباب فبخّ بخّ».

إ. عنيسة العابد بالباء الموحدة والذال المهملة هو ابن سجّاد. ثقة «عهد».

١٥٠٢

۱۰-۸٦٤١ (الكافي - ۲: ٤٨٣) محمد، عن أحمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حزة قال: قال أبوعبدالله عليه السّلام لأبي بصير «إن خفت أمراً يكون أو حاجةً تريدها فابدأ بالله فجده وأثن عليه كها هو أهله وصل على النّبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم واسأَل حاجتك وتباك ولومثل رأس الذّباب، إنّ أبي كان يقول إنّ أقرب ما يكون العبد من الرّبّ تعالى وهو ساجادٌ باك ».

۱-۸٦٤٢ (الكافي-۲:۷۸۱) عليّ، عن أبيه، عن عليّ بن معبد، عن الدّهقان، عن دُرُسْت، عن أبي خالد قال: قال أبوعبدالله عليه السّلام «مامن رهطٍ أربعين رجلاً اجتمعوا فدعوا الله تعالى في أمرٍ إلّا استجاب لهم فإن لم يكونوا أربعين فأربعة يدعون الله تعالى عشر مرّات إلّا استجاب الله لهم، فان لم يكونوا أربعة فواحدٌ يدعو أربعين مرّة فيستجيب الله العزيز الجبار له».

٢-٨٦٤٣ (الكافي - ٢ : ٤٨٧) العدّة، عن البرقيّ ، عن محمّد بن عليّ ، عن يحمّد بن عليّ ، عن يونس بن يعقوب ، عن عبدالأعلى ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال «مااجتمع أربعة رهطٍ قطّ على أمرٍ واحدٍ فدعوا إلّا تفرّقوا عن اجابةٍ».

٣-٨٦٤٤ (الكافي - ٢: ٤٨٧) البرقي، عن الحجّال، عن تعلبة، عن علي من علي بن عقبة، عن علي بن عقبة، عن علي إذا علي بن عقبة، عن رجل، عن أبي عبدالله عليه السلام قال «كان أبي إذا حزنه أمرٌ جمع النساء والصبيان ثمّ دعا وأمّنُوا».

١٥٠٤ الوافي ج ٥

ه ٨٦٤ عبد الله عليه السلام قال (الكافي - ٢ : ٤٨٧) الأربعة ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال «الذاعي والمؤمّنُ في الأجر شريكان».

٨٦٤٦ و (الكافي - ٢: ٤٨٧) العدة، عن سهل، عن الأشعري، عن القداح، عن أبي عبدالله عليه السلام قال «قال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم: إذا دعا أحدكم فليَعُمّ فانّه أوجب للدّعاء».

# - 221 -باب الابتداء بالفجيد في الدّعاء

١-٨٦٤٧ (الكافي - ٢: ٤٨٤) القميّان، عن صفوان، عن الحارث بن المغيرة قال: سمعت أبا عبدالله عليه السّلام يقول «إيّاكم إذا أراد أحدكم أن يسأل ربّه شيئاً من حوائج الدّنيا والأخرة حتّى يبدأ بالثّناء على الله تعالى والمدح له والصّلاة على النّبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم ثمّ يسأل الله حوائجه».

٢-٨٦٤٨ (الكافي - ٢: ٤٨٤) العدة، عن البرقي، عن أبيه، عن ابن سنان، عن ابن عمّار، عن أبي عبدالله عليه السّلام قال «إنّا هي المدحة، ثمّ الثّناء، ثمّ الإقرار بالذّنب، ثمّ المسألة إنّه والله ماخرج عبدٌ من ذنب إلّا بالإقرار».

٣-٨٦٤٩ (الكافي - ٢: ٤٨٤) البرقيّ، عن ابن فضّال، عن ثعلبة، عن ابن عمّار، عن أبي عبدالله عليه السّلام مثله إلّا أنّه قال «ثمّ الثناء، ثمّ الاعتراف بالذنب».

و ١٦٥٥ (الكافي - ٢: ٥٨٥) الاثنان، عن الوشّاء، عن حمّادبن عثمان، عن الحارث بن المغيرة قال: قال أبوعبدالله عليه السّلام «إذا أردت أن تدعو فجّد الله تعالى واحمده وسبّحه وهلله وأثن عليه وصلّ على محمّد النّبيّ صلّى الله عليه واله وسلّم ثمّ سَلْ تُعْطَ».

٨٦٥١ (الكافي - ٣٤١) بهذا الاسناد، عن حمّاد عن الحسن بن المخدة، عن أبي عبدالله عليه السّلام قال «إذا أردت أن تدعو الله فحبّده واحده» الحديث.

مده الكافي - ٢-٨٦٥) علي، عن أبيه، عن عثمان، عمّن حدّثه، عن أبي عبدالله عليه السّلام قال: قلت: أيتان في كتاب الله تعالى أطلبها فلا أجدها قال «وماهما؟» قلت: قول الله تعالى (المعنوني آستيب لَكُمْ) فلا أجدها قال «وماهما؟» قلت: قول الله تعالى (المعنوني آستيب لَكُمْ) فندعوه ولا نرى اجابة، قال «أفترى الله تعالى أخلف وعده؟» قلت: لا، قال «فم ذلك؟» قلت: لا أدري، فقال «لكني أخبرك من أطاع الله تعالى فيا أمره، ثمّ دعاه من جهة الدّعاء أجابه» قلت: وما جهة الدّعاء؟ قال «تبدأ فتحمدالله وتذكر نعمه عندك، ثمّ تشكره، ثمّ تصلّي على النّبي صلّى الله عليه وآله وسلّم، ثمّ تذكر ذنوبك، فتقرّها، ثمّ تستغفر منها فهذا جهة اللّعاء» ثمّ قال «وما الآية الأخرى؟».

قلت: قول الله تعالى (وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيءٍ فَهُوَ يُخلِفُهُ وَهُوَخَيْرُ الرّازِقِينَ ٣ و

۲. غافر/۲۰. ۳. سبأ/۳۹.

١. في الكافي المطبوع والمخطوط «عب» عن ابان بن عثمان عزالحمن بن المغبرة النح وفد اشار الى هذا الحدبث عن ابان في جامع الرواة ج ١ ص ١٤ «ض ع».

إنّي أُنفق ُ ولا أرى خلفاً، قال «أفترى الله تعالى أخلف وعده؟» قلت: لا، قال «فمم ذلك؟» قلت: لا أدري، قال «لو أنّ أحدكم اكتسب المال من حلّه وأنفقه في حقّه لم ينفق درهماً إلّا أخلف عليه».

٧-٨٦٥٣ (الكافي - ٢: ٥٨٥) عمد، عن ابن عيسى، عن علي بن الحكم، عن أبي كهمس قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول «دخل رجل المسجد وابتدأ قبل الثناء على الله والصلاة على النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم: عاجل الله عليه وآله وسلّم: عاجل العبد ربّة ثمّ دخل آخر، فصلّى وأثنى على الله تعالى وصلّى على محمد رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم: سَلُ الله صلّى الله عليه وآله وسلّم: سَلُ الله صلّى الله عليه وآله وسلّم: سَلُ تُعْطَهُ، ثمّ قال: إنّ في كتاب عليّ عليه السّلام انّ الثناء على الله تعالى والصّلاة على رسوله صلّى الله عليه وآله وسلّم قبل المسألة و إنّ أحدكم والصّلاة على رسوله صلّى الله عليه وآله وسلّم قبل المسألة و إنّ أحدكم ليأتي الرّجل يَطْلُبُ الحاجة فيحبّ أن يقول له خيراً قبل أن يسأل حاحته».

٨-٨٦٥٤ (الكافي - ٢: ٥٠١) العدة، عن أحمد، عن محمد بن اسماعيل، عن بزرج، عن هارون بن خارجة، عن أبي عبدالله عليه السلام قال «إنّ العبد لتكون له الخاجة إلى الله تعالى فيبدأ بالثناء على الله تعالى والصلاة على محمد وآل محمد حتى ينسى حاجته فيقضها الله له من غير أن يسأله إتاها».

ابوكهمس لعله الكوفي الذي اسمه الهيثم بالمثناة من تحت بعد الهاء والثاء المثلثة فبل الميم ابن عبدالله وقيل
 ابن عبيد الشيباني... «عهد».
 وذكره جامع الرواة في ج ٢ ص ١٤٦٤ وأشار إلى هذا الحديث عنه «ض.ع».

۱۵۰۸

٩-٨٦٥٥ (الكافي - ٢:١٠٥) الثّلاثة، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله عليه السّلام قال «إنّ الله تعالى يقول: من اشتغل بذكري عن مسألتي أعطيتُه أفضل ما أعطِيّ من سألني».

## - ٢٢٢ -باب صفة التّمجيد وأدناه

1-۸٦٥٠ (الكافي - ٢: ٤٨٤) محمد، عن ابن عيسى، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن محمد قال: قال أبوعبدالله عليه السّلام «إنّ في كتاب أميرا لمؤمنين عليه السّلام أنّ المدحة قبل المسألة فاذا دعوت الله تعالى فمجّده» قلت: كيف غجّده؟ قال «تقول: يامن هو أقرب إليّ من حبل الوريد يا فعّالاً لما يريد، يامن يحولُ بين المرء وقلبه، يامن هو بالمنظر الأعلى، يامن ليس كمثله شيء».

۲-۸٦٥١ (الكافي - ۲: ٥٨٥) القميّان، عن صفوان، عن عيصبن القاسم قال: قال أبوعبدالله عليه السّلام «إذا طلب أحدَكم الحاجة فليُثنِ على ربّه وليمدجه فانّ الرّجل إذا طلب الحاجة من السّلطان هيّا له من الكلام أحسن مايّقدر عليه فاذا طلبتم الحاجة فمجّدوا الله العزيز الجبّار وامدحوه وأثنوا عليه تقول: ياأجود من أعطى ياخير من سُئل ياأرحم من استرُجم ياأحدُ ياصمد يامن لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحديامن لم يتخذ صاحبةً ولا ولداً يامن يفعل ما يشاء و يحكم مايريد ويقضي ماأحبً يامن يحولُ بين المرء وقلبه يامن هو بالمنظر الأعلى يامن ليس كمثله شي مٌ

ياسميع يابصير، وأكثر من أسهاء الله تعالى فان أسهاء الله كثيرة وصل على عدد وآل محمد وقل: اللهم أوسع علي من رزقك الحلال ماأكف به وجهي وأودي به عني أمانتي وأصل به رحمي و يكون عوناً لي على الحج والعمرة».

وقال ﴿إِنْ رَجِلاً دَخِلُ المسجد فصلي ركعتين ثم سأل الله تعالى فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: عجّل العبد ربّه وجاء اخر فصلى ركعتين ثم أثنى على الله تعالى وصلى على النّبي فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم: سَلْ تُعْطَى».

٣-٨٦٥٨ (الكافي - ٢: ٥٠٣) علي، عن أبيه، عن عليّ بن حسان، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله عليه السلام قال «كلّ دعاء لايكون قبله تمجيدًا فهو أبتر إنّا التمجيد ثمّ الثناء» قلت: ماأدري ما يجزي من التمجيد؟ قال «تقول: اللّهمّ أنت الأوّل فليس قبلك شيء، وأنت الأخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء. وأنت الباطنُ فليس دونك شيء. وأنت العزيز الحكيم».

١٩٥٩-٤ (الكافي - ٢:٤٠٥) بهذا الاسناد قال: سألت أبا عبدالله على المحافي - ٢٠٤١) بهذا الاسناد قال: سألت أبا عبدالله على المناه ماأدنى ما يجزي من التمجيد؟ أقال «تقول: الحمدلله الذي علا فقهر. والحمدلله الذي بطن فخبر. والحمدلله الذي يحيى الموتى و يميت الأحياء وهو على كل شيء قدير».

١ و ٢. تحميد بدل تمجيد في الخطوطين والمطبوع من الكافي.

٣. ما يجزي من التحميد والتمجيد في المخطوطين والمطبوع من الكافي.

٤. التحميد بدل التمجيد في المخطوطين والمطبوع من الكافي.

١٨٠٥ (الكافي - ٢: ٥١٥) علي، عن أبيه، عن صفوان بن يحيى، عن اسحاق بن عمّار، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله عليه السّلام قال «إنّ لله ثلاث ساعات في اللّيل. وثلاث ساعات في النّهار يجد فيهن نفسه، فأول ساعات النّهار حين تكون الشّمس من هذا الجانب يعني من المشرق. مقدارها من العصر يعني من المغرب إلى صلاة الأولى. وأول ساعات اللّيل من النُلث الباقي من المليل إلى أن ينفجر الصّبح يقول: إنّي أناالله رب من العالمين. إنّي أنا الله العلي العظيم، إنّي أنا الله العزيز الحكيم، إنّي أنا الله المزيز الحكيم، إنّي أنا الله الرحيم، إنّي أنا الله مالك يوم الدّين إنّي أنا الله عالم أزل ولا أزال، إنّي أنا الله خالق الحير والشّر. إنّي أنا الله الواحد الجنّة والتار إنّي أنا الله منتي بدأ الخلّق و إليّ يعود. إنّي أنا الله المواحد الصّمد. إنّي أنا الله عالم الغيب والشهادة، إنّي أنا الله المناك، القدوس، السّرم، المؤمن، المهيمن، المعزيز، الجبّار، المتكبّر، إنّي أنا الله المناك، الله المالى».

قال: ثمّ قال أبوعبدالله عليه السّلام. من عنده «والكبرياء رداؤه فمن نازعه شيئاً من ذلك أكبّه الله في النّار» ثمّ قال «مامن عبد (مؤمن - خل) يدعو بهنّ مُقبِلاً (لهن - خ) قلبه إلى الله تعالى إلّا قضى الله حاجته ولو كان شقياً رجوت أن يُحوّل سعيداً.».

### بيان:

يشبه أن يكون من المشرق ومن المغرب من كلام الرّاوي، ثمّ إنّ كلاّ من المفقرتين في تحديد السّاعة يحتمل وجهين: أحدهما أن يكون تحديداً لتمام الثلاث

بأن تكون النّلاث في كل منها متوالية. والثّاني أن يكون تحديداً للسّاعة الأولى فقط والأوّل أظهر وأتم وأوضح.

٦-٨٦٦٠ (الكافي ١٦:٢٥) العدة، عن أحمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن عبدالله بأي عبدالله عليه السّلام قال «إنّ الله تعالى بكير، عن عبدالله بن أعين، عن أبي عبدالله عليه السّلام قال «إنّ الله تعالى يعجد نفسه في كلّ يوم وليلة ثلاث مرّات، فن مجد الله بما مجد به نفسه، ثمّ كان في حال شقوة حوّله الله إلى سعادة يقول: أنت الله لآ إله إلاّ أنت ربّ العالمين. أنت الله لآ إله إلاّ أنت الرحين الرحيم. أنت الله لآ إله إلا أنت العزيز الكبير. أنت الله لآ إله إلا أنت مالك يوم الدين. أنت الله لآ إله إلا أنت العزيز الحكيم. أنت الله لآ إله إلا أنت العزيز الحكيم. أنت الله لآ إله إلا أنت منك بدأ الحلق و إليك يعود.

أنت الله آلا إله إلا أنت لم تزل ولا تزال. أنت الله آلا إله إلا أنت خالق الخير والشر. أنت الله آلا إله إلا أنت خالق الجنة والنار. أنت الله آلا إله إلا أنت خالق الجنة والنار. أنت الله آلا إله إلا أنت أجد صمد لم تلد ولم تولد ولم يكن لك كفواً أحد. أنت الله آلا إله إلا أنت الملك. القدوس. السلام. المؤمن. المهيمن. العزيز الجبار. المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله. الخالق. الباريء. المصور. له الأسماء الحسني يسبّح له ما في السموات والأرض وهو العزيز الحكيم. أنت الله آله إلا أنت الكبر والكبرياء رداؤك ».

١. في بعض النسخ لم يلد ولم يولد.

# -۲۲۳ -باب الصّلاة على محمّد وأهل بيته صلّى الله عليهم

۱-۸٦٦٢ (الكافي - ٢: ٩٩١) الشلاثة، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله عليه السلام قال «لايزال الدّعاء محجوباً حتى يصلّى على محمد وآل محمد». ١

#### بيان:

معنى صلاة الله تعالى على نبيته صلّى الله عليه وآله وسلّم إفاضة أنواع الكرامات ولطائف النّعم عليه. وأمّا صلا تنا عليه وصلاة الملائكة عليه فهو سؤال وابتهال في طلب تلك الكرامة ورغبة في إفاضتها عليه. وأمّا استدعاؤه صلّى الله عليه وآله وسلّم الصّلاة من أمّته فلأمور: منها أنّ الدّعاء مؤثّر في استدرار فضل الله ونعمته ورحمته وما وُعِدَ الرسول من الحوض والشّفاعة والوسيلة وغيرذلك من المقامات المحمودة غير محدودة على وجه لايتصوّر الزيادة فيها فالاستمداد من الأدعية استزادة ليتلك الكرامات ومنها ارتياحه صلّى الله عليه وآله وسلّم به

١. اوردت في هذا الباب، ما اوردته من روايات اهل الشنة. روى النسائي باستباده عن فضالة بن عبيد في حديث سمع رسول الله صلى الله عليه وآله رجلاً يصلى فجد الله وحمده وصلى على النبي صلى الله عليه وآله فقال رسول الله صلى الله عليه وآله «ادع تجب وسل تُعط» «ش».

١٥١٤

كما قال: إنّي أباهي بكم الأمم.

ومنها الشفقة على الأمة بتحريضهم على ماهوحسنة في حقهم وقربة لهم. وأمّا مضاعفة الله تعالى صلواته على المصلّي عليه بسبب صلاته عليه فلأنّ الصّلاة عليه ليست حسنة واحدة بل هي حسنات متعدّدة إذ هي تجديد الايمان بالله أولاً، ثمّ بالرّسول ثانياً، ثمّ التعظيم له ثالثاً، ثمّ العناية بطلب الكرامات له رابعاً، ثمّ تجديد الايمان باليوم الاخر وأنواع كراماته خامساً، ثمّ تذكّر ذلك سادساً ثمّ تعظيم القرب سابعاً، ثمّ الابتهال والتضرّع في الدّعاء ثامناً. والدّعاء مخ العبادة، ثمّ الاعتراف بأنّ الأمر كله لله وأنّ النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم و إن جلّ قدره فهو عبد له محتاج إلى فضله ورحته و إلى مدد أمّته له وانّه ليس له من الأمر شيء تاسعاً، ثم جميع ذلك في شأن أهل بيته صلوات الله عليه وعليهم أن ضمّهم معه عاشراً فهذه عشر حسنات سوى ماورد به الشّرع أن الحسنة الواحدة بعشر معه عاشراً فهذه عشر حسنات سوى ماورد به الشّرع أن الحسنة الواحدة بعشر أمثالها والسّيّة بمثلها.

٢-٨٦٦٣ (الكافي - ٢: ٤٩١) الأربعة ، عن أبي عبدالله عليه السّلام قال «من دعا ولم يذكُر النّبيَّ صلّى الله عليه وآله وسلّم رفرف الدّعاء على رأسه فاذا ذكر النّبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم رُفِع الدّعاء».

بيان:

«رفرف الطّائر» إذا حرّكَ جناحه حول الشّيء يريد أن يقع عليه.

٣-٨٦٦٤ (الكافي - ٤٩٣:٢) عمد، عن أحمد، عن علي بن الحكم والتميمي، عن صفوان الجمال، عن أبي عبدالله عليه السّلام قال «كلّ دعاء يُدعَى الله تعالى به محجوب عن السّمآء حتى يصلّى على محمد وآلَ دعاء يُدعَى الله تعالى به

محمد)).

٥٩٦٦ه (الكافي - ٢:٤٩٤) علي بن محمد، عن ابن جهور، عن أبيه، عن رجاله قال: قال أبوعبدالله عليه السلام «من كانت له إلى الله حاجة فليبدأ بالصلاة على محمد وآل محمد، ثم يسأل حاجته، ثم يختم بالصلاة على محمد وآل محمد فان الله تعالى أكرم من أن يقبل الطرفين و يَدع الوسط إذ كانت الصلاة على محمد وآل محمد لا تُحجب عنه».

مح ٨٦٦٦ و الكافي - ٢: ٤٩٢) العدة، عن سهل، عن الأشعري، عن القداح، عن أبي عبدالله عليه السلام قال «قال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم: لا تجعلوني كَقدَح الرّاكب فانّ الرّاكب يملأ قدحه فيشربه إذا شاء، اجعلوني في أول الدّعاء وفي آخره وفي وسطه».

### بيسان:

قال ابن الأثير: يعني لاتؤخّروني في الذّكر لأنّ الرّاكب يُعلِق قدحه في آخر رحله عند فراغه من ترحاله و يجعله خلفه انتهى ولعلّ المراد من الحديث أنّ الرّاكب لايذكر قدحه إلّا إذا عطش وأراد أن يشرب فحينئذ يملأه ويشربه وأمّا في سائر الأوقات فهو عنه في غفلة.

٦-٨٦٦٧ (الكافي - ٢: ٤٩١) القميان، عن صفوان، عن الشخام، عن عمد، عن أبي عبدالله عليه السلام انّ رجلاً أتى النّبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم فقال: يا رسول الله؛ أجْعَلُ لك ثُلثَ صلواتي، لا، بل أجعل لك نصف صلواتي، لا، بل أجعلها كلّها لك، فقال رسول الله صلّى الله عليه

١٥١٦

وآله وسلّم «إذًا تُكنى مؤنةً الدّنيا والأخرةي».

### بسان:

أراد بالصّلاة معناها اللغويّ أعني الدّعاء يعني كلّما أدعو الله في حاجة أدعو لك أوّلاً وأجعله أصلاً وأساساً، ثمّ أبني عليه ماأطلبه لنفسي وهذا معنى مايأتي من تفسير هذا الحديث.

٧-٨٦٦٨ (الكافي - ٢: ٤٩٣) محمد، عن أحمد، عن علي بن الحكم، عن سيف، عن الحضرميّ قال: حدّثني من سمع أبا عبدالله عليه السّلام يقول «جاء رجل إلى رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم فقال: أجعل نصف صلواتي لك، قال: نعم، ثمّ قال: أجعل صلواتي كلّها لك، قال: نعم، فلمّا مضى قال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم: كُفي همّ الدّنيا والأخرة».

٨-٨٦٦٩ (الكافي - ٢ : ٤٩٣) الثلاثة، عن مُرازم قال: قال أبوعبدالله عليه السّلام «إنّ رجلاً أقى رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم فقال: يا رسول الله؛ إنّي جعلت ثلث صلواتي لك، فقال له: خيراً، فقال: يا رسول الله إنّي جعلت نصف صلواتي لك، فقال له: ذاك أفضل، فقال: إنّي الله إنّي جعلت نصف صلواتي لك، فقال له: ذاك أفضل، فقال: إنّي جعلت كلّ صلواتي لك، فقال: إذاً يكفيك الله عزّوجل ما أهمّك من أمر دنياك وآخرتك» فقال له رجل: أصلحك الله كيف يجعل صلاته له؟ فقال أبوعبدالله عليه السّلام «لا يسأل الله شيئاً إلّا بدأ بالصّلاة على محمّد وآل محمّد».

٩-٨٦٧ (الكافي - ٢: ٤٩٢) محمد، عن أحمد، عن علي بن الحكم، عن سيف، عن الشّخام، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله عليه السّلام مامعنى أجعل صلواتي كلّها لك؟ فقال ««يقدّمه بين يدي كلّ حاجة فلا يسأل الله تعالى شيئاً حتى يبدأ بالنّبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم فيصلّي عليه ثمّ يسأل الله حوائجه».

١٠-٨٦٧١ (الكافي - ٢: ٤٩٢) العدة، عن البرقي، عن اسماعيل بن مهران، عن ابن أبي حزة، عن أبيه والحسين بن أبي العلاء، عن أبي بصير قال: قال «إذا ذكر النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم فأكثروا الصّلاة عليه فانّه من صلّى على النّبي صلاةً واحدةً صلّى الله عليه ألف صلاة في ألف صفيّ من الملائكة ولم يبق شيء ممّا خلقه الله إلاّ صلّى على ذلك العبد لصلاة الله عليه وصلاة ملائكته فمن لم يرغب في هذا فهو جاهلٌ مغرورٌ قد برىء الله منه ورسوله وأهل بيته».

١١-٨٦٧٢ (الكافي-٢: ٤٩٢) العدة، عن سهل، عن الأشعري، عن المدالة عليه القداح، عن أبي عبدالله عليه السلام قال «قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من صلى علي صلى الله عليه وملائكتُه فمن شاء فليقل ومن شاء فليكثر».

١٢-٨٦٧٣ (الكافي - ٢: ٢٩٢) الشّلاثة، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله عليه وآله: الصّلاة علي عبدالله عليه وآله: الصّلاة علي وعلى أهل بيتى تذهب بالنفاق».

١٣-٨٦٧٩ (الكافي - ٤٩٣:٢) ابن أبي عمير، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله عليه أبي عبدالله عليه أبي عبدالله عليه الله عليه وآله وسلم: ارفعوا أصواتكم بالصلاة علي فانها تذهب بالنفاق».

١٤-٨٦٧٥ (الكافي - ٢: ٩٣٠) محمّد، عن ابن عيسى، عن يعقوب بن عبدالله عبدالله عن اسحاق بن فرّوخ مولى آل طلحة قال: قال أبوعبدالله عليه السلام «يا اسحاق بن فرّوخ، من صلّى على محمّد وآل محمّد عشراً صلّى الله عليه وملائكتُه مائة مرّة ومن صلّى على محمّد وآل محمّد مائة مرّة صلّى الله عليه وملائكته ألفاً، أما تسمع قول الله تعالى (هُوَالَّذِي يُصلّى عَلَيْكُمْ وَمَلِيْكُمُ يُنَ الطُّلُمَاتِ إِلَى السُّودِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيماً». ٢

١٥-٨٦٧٦ (الكافي - ٢: ٤٩٤) الثّلاثة، عن الحرّاز، عن محمّد، عن أحدهما عليها السّلام قال «مافي الميزان شيء أثقل من الصّلاة على محمّد وآل محمّد و إنّ الرّجل ليوضع أعماله في الميزان فيميل به فيُخرِج صلّى الله عليه وآله وسلّم الصّلاة عليه فيضعها في ميزانه فيرجّح به».

١. روى النسائي باسناده عن عبدالله بن أبي طلحة، عن أبيه أنّ رسول الله صلّى الله عليه وآله جاء ذات بوم والبشرى في وجهه. فقال إنّ ربّك يقول البشرى في وجهه فقال «إنّه اتاني الملك فقال يا محمّد؛ إنّ ربّك يقول اما يرضيك انه لايصلّى عليك احد إلّا صلّيت عليه عشراً ولا يسلّم عليك إلّا سلّمت عليه عشراً» انتهى ولا ينافي ذلك من الضلاة اكثر من عشر فانه محمول على زيادة الثواب بنزيادة الاخلاص والحبّة وهذا الخديث محمول على الحديث محمول على النواب بنزيادة الاخلاص والحبّة وهذا الخديث محمول على الله الله على اله على الله على

٢. الأحزاب/٣٦.

١٦-٨٦٧٧ (الكافي - ٢: ٤٩٤) العدّة، عن أحمد، عن محسن بن أحمد، عن أحمد، عن الله عليه السلام: أبان الأحر، عن عبدالسلام بن نعيم قال: قلت لأبي عبدالله عليه السلام: إنّي دخلتُ البيت ولم يحضرني شيء من الدّعاء إلّا الصلاة على محمد، فقال. «أما انّه لم يخرج أحدٌ بأفضل مما خرجت به».

### بيسان:

أراد بالبيت الكعبة زادها الله شرفاً.

۱۷-۸٦۷۸ (الكافي - ۲: ٤٩٤) عليّ بن محمد، عن أحمد بن الحسين، عن عليّ بن الرّيان، عن الدّهقان قال: دخلت على أبي الحسن الرّضا عليه السّلام فقال لي «مامعنى قوله تعالى (وَذَكّرَ اسْمَ رَبِّه فَصَلَى)» أقلت: كلّماذكر اسم ربّه قام فصلّى فقال لي «لقد كلّف الله تعالى هذا شَطَطاً» فقلت: جعلت فداك فكيف هو؟ فقال «هو كلّما ذكر اسم ربّه صلّى على عمّد وآله».

### سان:

«الشّطط» مجاوزة القَدْر في كـل شيء يعني لـوكان كذلك لـكان التّـكليفُ وق الطّاقة.

۱۸-۸٦۷۹ (الكافي - ۲: ۹۹۵) عنه، عن محمّدبن علي، عن مفضّل بن ۱. الأعلى/١٠. ١٥٢٠ ألوافي ج ٥

صالح الأسدي، عن محمدبن هارون، عن أبي عبدالله عليه السلام قال «إذا صلّى أحدكم ولم يذكر النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم في صلاته يَسْلُكَ بصلاته غيرسبيل الجنّة، وقال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم: من ذُكِرتُ عنده ولم يُصلّ عليّ فدخل النار فأبعده الله، وقال صلّى الله عليه وآله وسلّم: من ذُكِرتُ عنده فنسى الصّلاة عليّ خُطينَ به طريق الجنّة».

۱۹-۸٦۸ (الكافي - ۲: ٤٩٥) القمي، عن الكوفي، عن عبيس بن هشام، عن ثابت، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله عليه السّلام قال «قال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم: من ذُكِرتُ عنده فنسي أن يصلّي على خَطّا الله به طريق الجنّة».

٢٠-٨٦٨ (الكافي - ٢: ٤٩٥) العدة، عن سهل، عن الأشعري، عن القداح، عن أبي عبدالله عليه السلام قال «سمع أبي رجلاً متعلقاً بالبيت وهو يقول: اللهم صل على محمد، فقال له أبي: يا عبدالله لا تبترها لا تظلمنا حقنا قل: اللهم صل على محمد وأهل بيته».

٢١-٨٦٨٢ (الكافي - ٢١ - ١٥ ) القسمي، عن محمّد بن حسّان، عن أبي عبدالله عمران الأزدي، عن عبدالله بن الحكم، عن ابن عمّار، عن أبي عبدالله على المحمّد مائة مرة عليه السّلام قال «من قال: يا ربّ صلّ على محمّد وآل محمّد مائة مرة قُضِيَتْ له مائه حاجة ثلاثون للدّنيا».

# - ٢٢٤ -باب من أبطأت عليه الاجابة

الكافي عالى: قلت الأبي الحسن عليه السّلام: جعلت فداك إنّي قد سألت الله حاجةً منذ كذا وكذا سنة وقد دخل قلبي من ابطائها شئ، فقال «يا أحد إيّاك والشّيطان أن يكون له عليك سبيل حتّى يُقنطك، إنّ أبا جعفر عليه السّلام كان يقول: إنّ المؤمن ليسأل الله تعالى حاجةً فيؤخّر عنه تعجيل اجابته حُبّاً لصوته واستماع نحيبه، ثم قال: والله لما أخر الله تعالى عن المؤمنين مما يطلبون من هذه الدّنيا خير لهم ممّا عجل لهم فيها وأيّ شئ الدّنيا و إنّ أبا جعفر عليه السّلام كان يقول: ينبغي للمؤمن أن يكون دُعاؤه في الرّخاء نحواً من دعائه في الشدة ليس إذا أعطي قتر، فلا تيل الدّعاء فانه من الله بمكان وعليك بالقبر وطلب الحلال وصلة الرّحم، و إياك ومكاشفة النّاس فإنّا أهلُ بيت نَصِلُ من قطعنا ونُحْسِنُ الى من أساء إلينا فنرى والله في ذلك العاقمة الحسنة.

إنَّ صاحِبَ النَّعمة في المدنيا إذا سأل فأعطي طلب غير الذي سأل وصَغُرَتِ النَّعمة في المدني عن شيء أعطي و إذا كَثُرَتِ النَّعم كان المسلم من ذلك على خطر للحقوق التي تجب عليه وما يُخافُ من الفتنة فيها

أخبرني عنك لو أنّي قلت لك قولاً أكُنت تشق به منّي » فقلت له: جعلت فداك ؛ إذا لم أثق بقولك فبمن أثق وأنت حجة ألله على خلقه، قال «فكُن بالله أوثّق فانك على موعدٍ من الله تعالى أليس الله عزّوجل يقول (وَإِذَا سَالله عِبَادى عَني قَانِي قَريبُ أجببُ دَعْوَة الدّاع إذَا دَعَاني) وقال (لا تَقْتَطُوا مِنْ رَحْمَة الله) وقال (والله تعد كُمْ مَعْفِرة مِنهُ وَفَضْلاً) " فكن بالله تعالى أوثق منك بغيره ولا تجعلُوا في أنفسكم إلّا خيراً فانه معفور لكم».

### سان:

«المكاشفة» المعاداة ظاهراً يقال كاشفه بالعداوة أي باداه بها.

٢-٨٦٨٤ (الكافي - ٢: ٤٨٩) محمد، عن ابن عيسى، عن علي بن الحكم، عن منصور الصّيقل قال: قلت لأبي عبدالله عليه السّلام: ربّما ذعا الرّجل بالذعاء واستُجيب له، ثمّ أخّر ذلك إلى حين، قال: فقال «نعم» قلت: وليمّ ذلك ليزداد من الدّعاء؟ قال «نعم».

٣-٨٦٨٥ (الكافي ٢٠: ٤٩٠) عليّ، عن أبيه، عن ابن المغيرة، عن غير واحد من أصحابنا قال: قال أبوعبدالله عليه السّلام «إنّ العبد الوّليّ لله ليدعو الله في الأمرينويه، فيقال للمّلك الموكل به اقض لعبدي حاجته ولا تعجّلها فاتي أشتهي أن أسمع نداءه وصوته، و إنّ العبد العدو لله ليدعو الله في الأمرينويه، فيقال للمملك الموكل به اقض [لعبدي - خ] حاجته وعجّلها

١. البقرة/١٨٦.

۲. الزمر/۵۳. .

٣. البقرة/٢٦٨.

فانّي أكره أن أسمَع نداءَهُ وصوتَه» قال «فيقول النّاس: ما أُعطي هذا إلّا لكرامَتِهِ ولا مُنِعَ هذا إلّا لهوانه».

١٨٦٨-٤ (الكافي - ٢: ٤٨٩) الشلاثة، عن استحاق بن أبي هلال المدائني، عن حديد، عن أبي عبدالله عليه السّلام قال «إنّ العبد ليدعو فيقول الله تعالى للملكين قد استجبت له ولكن احبسوه بحاجته فاتي أحبُّ أن أسمع صوته، و إنّ العبد ليدعو فيقول الله تبارك وتعالى عجّلوا له حاجته فاتي أبغض صوته».

٨٦٨٧- ه (الكافي - ٢٠٩١) ابن أبي عمير، عن سليمان صاحب السابري، عن اسحاق بن عمار قال: قلت لأبي عبدالله عليه السلام: يُستجاب للرّجل الدّعاء، ثمّ يؤخّر قال «نعم عشرين سنة».

٦-٨٦٨٨ (الكافي - ٢: ٤٨٩) عنه، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله عليه السّلام قال «كان بين قول الله تعالى قد أُجيبت دعوتُكما وبين أخْذِ فرعونَ أربعونَ الماماً».

٧-٨٦٨٩ (الكافي - ٢: ٤٨٩) عنه، عن ابراهيم بن عبدالحميد، عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول «إنّ المؤمن ليدعو فتؤخر إجابته إلى يوم الجمعة».

١. (أربعن عاماً ـ خل).

### بيسان:

في بعض النسخ إلى يوم القيامة ولعل الجمعة أصح كما يبدل عليه ما مرّ في باب فضل الجمعة أنّ العبد المؤمن ليسأل الله الحاجة فيؤخر الله قضاءها إلى يوم الجمعة.

۸-۸۹۹۰ (الكافي - ۲: ۹۹) الحسين بن محمد، عن أحمد بن اسحاق، عن سعدان بن مسلم، عن اسحاق بن عمّار، عن أبي عبدالله عليه السّلام قال «إنّ المؤمن (لايزال المؤمن - خل) ليدعو الله تعالى في حاجته يقول الله عزّوجل أخِرُوا إجابته شوقاً إلى صوته ودعائه فاذا كان يوم القيامة قال الله تعالى عبدي دَعوتني فأخرتُ إجابتك وثوابُك كذا وكذا ودعوتني في كذا وكذا وأخرتُ إجابتك وثوابُك كذا وكذا ومعتني المؤمن أنه لم تُستجَبُ له دعوة في الدّنيا ممّا يرى من حُسْنِ الثّواب».

٩-٨٦٩١ (الكافي - ٢: ٤٩٠) محمد، عن ابن عيسى، عن السرّاد، عن هشام بن سالم، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله عليه السلام قال «لايزال المؤمن بخير ورجاء رحمةً من الله تعالى مالم يستعجل فَيَقَنْط ويسرك الدعاء» قلت: كيف يستعجل؟ قال «يقول: قد دعوتُ منذ كذا وكذا وما أرى الإجابة».

## - ٢٢٥ -ياب الدّعاء للإخوان بظهر الغيب

١-٨٦٩٢ (الكافي - ٢: ٥٠٧) الثلاثة، عن أبي المغراء، عن الفضيل بن يسار، عن أبي جعفر عليه السلام قال «أوشكُ دعوةً وأسرعُ إجابةً دعاءُ المرء لأخمه بظهر الغيب».

بيان:

يعني من ورائه وفي غيبته.

٢-٨٦٩٣ (الكافي - ٢٠٧٠) محمّد، عن ابن عيسى، عن السّرّاد، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله عليه السّلام قال «دعاء الرّجل لأخيه بظهر الغيب يُدرّ الرّزق و يدفع المكروه».

٣-٨٦٩٤ (الكافي - ٢:٥٠٧) محمد، عن أحمد، عن عليّ بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن عمروبن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر عليه السلام في قوله تعالى (وَبَسْتَجِببُ اللّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحاتِ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِيهِ) \

۱. الشوری/۲٦.

قال «هو المؤمن يدعو لأخيه بظهر الغيب فينقول له الملك آمين وينقول الله العزيز الجبّار ولك مثلا ما سألت وقد أُعطِيْتَ ماسألت لحبّك إيّاه».

معقب المحافي - ٢ : ٥٠٠) علي بن محمد، عن محمد بن سليمان، عن السماعيل بن ابراهيم، عن جعفر بن محمد التميميّ، عن الحسين بن علوان، عن أبي عبدالله عليه السّلام قال «قال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم: مامن موَّمني دَعا للمؤمنين والمؤمنات إلّا ردّ الله تعالى عليه مثل الّذي دعا لمم به من كلّ مؤمني ومؤمنة مضى من أوّل الدّهر أو هو أت إلى يوم القيامة، إنّ العبد ليُومر به إلى النّاريوم القيامة فيُسْحَبُ فيقول المؤمنون والمؤمنات يارب؛ هذا الّذي كان يدعولنا فشفّعنا فيه فيشقعهم الله تعالى فيه فينجو».

## بيسان:

«فيُسحّبُ» بالسّين المهملة والباء الموحّدة أي يجرّ على وجه الأرض.

٦-٨٦٩٧ (الكافي - ٢:٥٠٨) العدة، عن سهل وعليّ، عن أبيه جيعاً، عن السّرّاد، عن ابن رئاب، عن الحنّاء، عن ثُوّيْر قال: سمعت عليّ بن الحسين عليها السّلام يقول «إنّ الملائكة إذا سمعوا المؤمن يدعو لأخيه بظهر

الغيب أو يذكره بخير قالوا نعم الأخُ أنت لأخيك تدعوله بالخير وهو غائبٌ عنك وتذكره بخير قد أعطاك الله تعالى مثلي ماسألت له وأثنى عليك مثلي ما أثنيت عليه ولك الفَضْلُ عليه وإذا سمِعُوهُ يذكر أخاه بسوء ويدعو عليه قالوا بئس الأخ أنت لأخيك كف أيها المُستَرُ على ذنوبه وعورته واربت على نفسك واحمدالله الذي سترعليك واعلم أنّ الله تعالى أعلم بعبده منك».

### سان:

«اربع على نفسك» أي قِف وأمسك ولا تُتْعِبُ نفسك من رَبّع كمنع بمعنى التوقّف والتحبّس.

٧-٨٦٩٨ (الفقيه-٢١٢: ٢٦٢ رقم ٢١٨٥ و رقم ٢١٨٦) قال الصادق عليه السّلام «إذا دعا الرّجل لأخيه بظهر الغيب نودي من العرش ولك مائة ألف ضعف مثله وإذا دعا لنفسه كانت واحدة فمائة ألف مضمونة خيرٌ من واحدة لايدري تستجاب أم لا، ومن دعا لأربعين رجلاً من إخوانه قبل أن يدعو لنفسه استجيب له فيهم وفي نفسه».

### بيان:

قوله فمائة ألف مضمونة إلى آخره يحتمل أن يكون من كلام الصّدوق طاب ثراه وأن يكون من تمام الحديث وما ذكره أخيراً يأتي مسنداً بأدنى تفاوت.

٨-٨٦٩٩ (الكافي-٢:٨٠٥ و ٤:٥٠٥) عليّ، عن أبيه قال: رأيت

١٥٢٨

عبدالله بن جندب بالموقف فلم أر موقفاً كان أحسن من موقفه مازال مادّاً يديه إلى السمآء ودموعه تسيل على خديه حتى تبلغ الأرض فلمّا انصرف النسّاس قلت له: يا با محمّد؛ مارأيت موقفاً قط أحسن من موقفك، قال «والله مادعوت إلّا لإخواني وذلك أنّ أبا الحسن موسى بن جعفر عليها السّلام أخبرني أنّه من دعا لأخيه بظهر الغيب نودي من العرش ولك مائة ألف ضعف مضمونة لواحدة لا أدري تستجاب أم لا».

١٠٨٠ (الكافي ١٠٥٠) الغدة، عن سهل، عن العبيدي، عن ابن أبي عميرقال: كان عيسى بن أعين إذا حج وصار إلى الموقف أقبل على الذعاء لإخوانه حتى يُنفيض الناس، فقيل له تُنفيقُ مالكَ وتُتعيبُ بدنك حتى إذا صرت الى الموضع الذي تُبتثُ فيه الحوائج إلى الله عزّوجل أقبلت على الدّعاء لإخوانك وتترك نفسك فقال «إنّي على ثقةٍ من دعوة المَلك لي وفي شكٍّ من الدّعاء لنفسى».

١٠-٨٧٠١ (الكافي - ٤: ٥٦٤) العاصمي، عن التيملي، عن ابن أسباط، عن ابراهيم بن أبي البلاد أو عبدالله بن جندب قال: كنت في الموقف فلمّا أفضتُ لقيت ابراهيم بن شعيب فسلّمت عليه وكان مُصاباً باحدى عينيه و إذا عينُه الصحيحة حمراء كأنها علقة دم فقلت له: قد أصِبْتَ باحدى عينيك وأنا والله مشفق على الأخرى فلو قصّرتُ من البكاء قليلاً فقال: لا والله يا با محمّد؛ ما دعوتُ لنفسي اليوم بدعوة فقلت: فلمن دعوت؟ قال: دعوتُ لإخواني لأني سمعت أبا عبدالله عليه السّلام يقول دمن دعا لأخيه بظهر الغيب وكل الله عزّوجل به ملكاً يقول ولك مثلاه»

فأردت أن أكون إنّها أدعو لإخواني ويكون الـمَلـك يدعو لي لأنّني في شكٍّ من دعائى لنفسي ولست في شكٍّ من دعاء الملّكِ لي.

# - ۲۲۹ -باب من تستجابُ دعوتُه

١-٨٧٠٢ (الكافي - ٢:٥٠٩) محمد، عن البرقي، عن عيسى بن عبدالله القمي قال: سمعت أبا عبدالله عليه السّلام يقول «ثلاثة دعوتهم مُستجابة الحاج فانظروا كيف تخلفونه، والغازي في سبيل الله فانظروا كيف تخلفونه، والريض فلا تغيظوه ولا تُضحروه».

### سان:

«تخلفونه» أي تقومون مقامه في غيبته من الخلافة والضَّجر السَّأمة والملال.

٣٠٨٠٣ (الكافي - ٢ : ٥٠٩) الاثننان، عن الوشاء، غن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله عليه السلام قال «كان أبي يقول خس دعوات لا يُحجبن عن الرّب تعالى: دعوة الامام المُقسط. ودعوة المظلوم. يقول الله تعالى: لأنتقسمَنَّ لك ولو بعد حينٍ. ودعوة الولد الصالح لوالديه. ودعوة الوالد الصالح لولده. ودعوة الولد الصالح لولده. ودعوة المؤمن لأخيه بظهر الغيب فيقول ولك مثلاه». ا

ا. فى المطبوع مشلمه ولكن في المخطوطين مشلاه - ايضاً وبعد الرجموع إلى النسخ بظهر أن الشصحيف وقع بعد الالف «ض.ع».

٣-٨٧٠٥ (الكافي - ٢: ٥٠٩) الأربعة، عن أبي عبدالله عليه السلام قال «قال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم: إيّاكم ودعوة المظلوم فانها ترفع فوق السّحاب حتى ينظر الله تعالى إليها فيقول: ارفعوها حتى استجيب له وايّاكم ودعوة الوالد فانها أحدُّ من السّيف».

٥٠٩٠٥ (الكافي - ٢: ٥٠٩) محمد، عن أحمد، عن الحسين، عن أخيه الحسن، عن أخيه الحسن، عن زُرعة، عن سماعة، عن أبي عبدالله عليه السّلام قال: كان يقول «اتّقوا الظّلم فانّ دعوة المظلوم تصعد إلى السّماء».

٨٧٠٦ ه (الكافي - ٢ : ١٥) محمد، عن أحمد، عن الحسين عن علي بن التعمان، عن عبدالله بن طلحة التهدي، عن أبي عبدالله عليه السّلام قال:

(الفقيه-٢٢٦:٢ رقم ٢٢٥٥) قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم «أربعة لا تردّ لهم دعوة حتّى يفتح لهم أبواب السماء وتصير إلى العرش: الوالد لولده. والمظلوم على من ظلمه. والمعتمرحتى يرجع. والصّائم حتّى يُفطر».

٦-٨٧٠٧ (الكافي - ٢: ٥١٠) الأربعة، عن أبي عبدالله عليه السلام قال «قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم: ليس شيء أسرع إجابة من دعوة غائب لغائب».

١. في الخطوطين والمطبوع من الكافي هكذا: محمدبن يحيى، عن محمدبن الحسين، عن عليّ بن التعمان الخ.

- ٧-٨٧٠٨ (الكمافي ٢: ٥١٠) بهذا الاسناد قال «قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: دعا موسى وأمن هارون وأمنت الملائكة فقال الله: استقيا فقد أجيبت دعوتكما ومن غزا في سبيل الله استجيب له كما استجيب لكما إلى يوم القيامة».
- ٨-٨٧٠٩ (الكمافي ٢: ٥٠٩) الشلاثة، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال «من قدّم أربعين من المؤمنين، قم دعا استجيب له».
- ٩-٨٧١ (الكافي ١٧: ٤) محمد، عن أحمد، عن محمد بن اسماعيل، عن الحسن بن الجهم، عن أبي الحسن عليه السلام قال «لا تُحقّروا دعوة أحدٍ فانّه يستجاب للمهودي والنّصراني فبكم ولا يستجاب لهم في أنفسهم».

- ١. هكذا خرج الينا وفي التنزيل قال (فَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَنْكُماْ فَاسْتقيماً) (٣) أي فاثبتا على ما انتها عليه من النتوة و إنزام الحجة (ولا نَتِبَعانِ سَببل الذين لا يعلمون) (٣) في الاستعجال وعدم الاطمبنان والوثوق بما وعد الله فاضله فان ما الطبع على قاويهم وعدم انشراحها للايمان حتى بروا العذاب الاليم لكائن ولكن في أوانه وقد سبق في رواية هشام بن سالم عن الضادق عليه الشلام كان بين قول الله «فد اجببت دعونكما» و بين اخذ فرعون اربعون عاماً «عهد» غفر الله له هذا دعاؤه بخطّه لنفسه.
  - ٣-٢. يونس/٨٩.

# - ۲۲۷ -باب من لا تستجاب دعوتة

۱-۸۷۱۱ (الكافي - ۲: ۱۱۵) الاثنان، عن الوشاء، عن عبدالله بن سنان، عن الوليدبن صبيح قال: سمعته يقول «ثلاثة ترة عليهم دعوتُهم: رجل رزقه الله مالاً فأنفقه في غير وجهه، ثمّ قال ياربّ ارزقني، فيقال له ألمَ أرزقك؟ ورجل دعا على امرأته وهو لها ظالم، فيقال له ألمَ نجعل (آجْعل - خل) أمرها بيدك؟ ورجل جلس في بيته وقال: ياربّ ارزقني، فيقال له ألم نجعل لك السّبيل إلى طلب الرزق؟».

## بيسان:

يأتي هذا الحديث من الفقيه في الباب الأوّل من كتاب المعايش على اختلاف في ألفاظه وما بعده في باب كراهيّة الرّة من كتاب الزّكاة بنحو آخر.

۲-۸۷۱۲ (الكافي - ۲: ٥١٠) عليّ، عن أبيه، عن حمّادبن عيسى، عن الحسين بن المختار، عن الوليدبن صبيح، عن أبي عبدالله عليه السّلام قال: صحبته بين مكّة والمدينة فجاء سائل، فأمر أن يُعطى، ثمّ جاءه آخر فأمر أن يُعطى، ثمّ جاء الرّابع فقال أبوعبدالله

عليه السّلام «يُشبعك الله» ثمّ التفت إلينا فقال «أما إنّ عندنا ما نُعطيه ولكن أخْشىٰ أن نكون كأحد الثّلاثة الّذين لا تُستجاب لهم دعوةٌ:

رجل أعطاه الله مالاً فأنفقه في غيرحقه، ثم قال اللهم ارزقني فلايستجاب له، ورجل يدعو على امرأته أن يُريَحهُ الله منها وقد جعل الله تعالى أمرها إليه، ورجل يدعو على حاره وقد جعل الله له السبيل إلى أن يتحوّل عن جواره و يبيع داره».

٣-٨٧١٣ (الكافي - ٢: ١٥) القميّان، عن ابن فضّال، عن عبدالله بن ابراهيم، عن جعفربن ابراهيم، عن أبي عبدالله عليه السّلام قال «أربعة لا تستجاب لهم دعوة. الرّجل جالسٌ في بيته يقول: اللّهمّ ارزقني، فيقال له ألم آمُرُك بالطّلب؟ ورجل كانت له امرأة فدعا عليها، فيقال له ألم أجعل أمرها إليك؟ ورجل كان له مال فأفسده، فيقول اللّهمّ ارزقني، فيقال له ألم آمُرك بالاقتصاد؟ ألم آمُرك بالاصلاح؟ ثمّ قال (واللّذين إذا تنقفوا له ألم مُرك بالاصلاح؟ ثم قال (واللّذين إذا تنقفوا له ألم مُرك بالاصلاح؟ ثم قال والله مال فأدانه بغيربيّنة، فيقال له ألم آمُرك بالشهادة؟».

٤-٨٧١٤ (الكافي - ٢: ٥١١) محمد، عن أحمد، عن علي بن الحكم، عن عمران بن أبي هاشم عن أبي عبدالله عليه السلام مثله.

١. الفرقان/٦٧.

 <sup>.</sup> في الكافي المطبوع عمروبن ابى عاصم وفي المخطوط «م» عمرانبن أبي عاصم وفي المخطوط «خ» عمربن أبي عاصم وبعدل عمرو على نسخة واورده جامع الرواة فى ج ١ ص ٦٤٠ بعنوان عمرانبن أبي عاصم وأشار إلى هذا الحديث عنه وذكر الاختلافات فيه «ض.ع».

# -۲۲۸ ـ باب الدّعاء على العدوّ

١-٨٧١٥ (السكافي - ٢: ١١٥) العدة، عن سهل، عن يحيى بن المبارك، عن البرك، عليه الله عليه فقعلتُ فلم أرّ شيئاً، فعدت إليه فشكوت إليه، فقال «أدع عليه» فقلت: حعلت فداك قد فعلت فلم أرّ شيئاً، فقال «كيف دعوت عليه» فقلت: إذا لقيته دعوت عليه، قال: فقال «أدع عليه إذا أقبل و إذا استدبر» ففعلت فلم ألبث حتى أراح الله منه.

## بيان:

«وما ألقى منه» يعني من الأذى ولعلّه كان عدوّاً دينيّاً له و إنّها كان يُؤذيه من هذه الجهة و إلّا لما استحقّ ذلك منه.

٢-٨٧١٦ (الكافي-٢:٢١٥) وروي عن أبي الحسن عليه السلام قال «إذا دعا أحدكم على أحد فقال: اللهم اطرقه بلية لاأخت لها وأبع حريمة».

١٥٣٨

### سان:

«الطَّرق» الضَّرب والدَّق والا تيان بالليل ومنه الحديث: أعوذ بك من طوارق اللّيل إلاّ طارقاً يطرُق بخير، و إباحة حريم كناية عن تسليط العدة عليه.

٣-٨٧١٧ (الكافي - ٢: ٢٥) محمد، عن ابن عيسى، عن علي بن الحكم، عن مالك بن عطية، عن يونس بن عمار قال: قلت لأبي عبدالله عليه السلام: إنّ لي جاراً من قريش من آل محرز قد نوّه باسمي وشهرني كلما مررت به قال: هذا الرّافضي يحمل الأموال إلى جعفر بن محمد قال: فقال لي «أدعُ الله عليه إذا كنت في صلاة الليل وأنت ساجد في السجدة الأخيرة من الرّكعتين الأوليين فاحد الله تعالى ومجده وقل: اللهم إنّ فلان بن فلان قد شَهَرَني ونوّه بي وغاظني وعرضني للمكاره. اللهم اضر به بسهم عاجل تشغله به عني. اللهم وقرّب أجله. واقطع أثره. وعجّل ذلك ياربّ السّاعة السّاعة».

قال: فلمّا قدمنا إلى الكوفة قدمنا ليلاً فسألت أهلنا عنه قلت: مافعل فلان؟ قالوا: هو مريض فما انقضى آخر كلامي حتّى سمعتُ الصّياحَ من منزله وقالوا قد مات.

### بيسان:

«نوّهه ونوّه به» شهره وعرّفه من التّنو يه.

٨٧١٨ - ٤ (الكافي - ٢: ١٥) أحدبن محمد الكوفي، عن عليّ بن الحسن

الميشمي عن ابن أسباط، عن عمّه قال: كنت عند أبي عبدالله عليه السلام فقال له العلاء بن كامل: إنّ فلاناً يفعل بي ويفعل، فان رأيت أن تدعو الله تعالى فقال «هذا ضَعْفٌ بك قل اللهمّ إنّك تكفي من كلّ شيء ولا يكفي منىك شيء فاكفني أمر فلان بم شئت وكيف شئت وحيث شئت وأنى شئت».

٥١٣٠٩ (الكافي - ١٣:٢٥) محمد، عن أحمد، عن التميمي، عن حمادبن عثمان، عن المستمعي قال: لمّا قتل داودبن علي المعلى بن خنيس قال أبوعبدالله عليه السّلام «لأَدْعُونَّ الله تعالى على من قتل مولاي وأخذ مالي» فقال له داودبن على: إنّك لتهدّدني بدعائك.

قال جمّاد: قال المسمعي فحد ثني مُعَيّب أنّ أباعبد الله عليه الشلام لم يزل ليلته راكعاً وساجداً فلمّا كان في السّحر سمعته يقول وهو ساجد «اللّهم إنّي أسألك بقوّتك القوية و بجلالك الشديد الذي كلّ خلقك له ذليلٌ أن تصلّي على محمّد وأهل بيته وأن تأخذه السّاعة السّاعة) فما رفع رأسه حتّى سمعنا الصّيحة في دار داودبن عليّ فرفع أبو عبد الله عليه السّلام رأسه وقال «إنّي دعوت الله عليه بدعوة بعث الله عليه ملكاً فضرب رأسه بيمرُزْبَةٍ من حديد انشقت منها مثانته فات».

بيان:

«المرزبة» بتقديم المهملة عُصَيَّةٌ من حديد.

 في الخطوطين والمطبوع من الكافي عليّ بن الحسن السّيسي وذكره جامع الرّواة بعنوان عليّ بن الحسن الميثمي (السّيسي -خ) في ج ١ ص ٧٧٠.

الكافي - ٢ : ٥٥٧ عمّد، عن أحمد، عن ابن بزيع، عن أبي اسماعيل السرّاج، عن ابن عمّار أنّ الذي دعا به أبو عبدالله عليه السلام على داودبن على حين قتل المعلّى بن خنيس وأخذ مال أبي عبدالله عليه السّلام «اللّهم إنّي أسألك بنورك الذي لا يُطفى، و بعزامُك الّي لا يُظفى، و بعزامُك الّي لا يُظفى، و بعزامُك الله لل تخفى، و بعزامُك الله الذي لا يُطفى، و بسلطانك للهني كففت به فرعون عن موسى».

### بيان:

قد مضى في باب صلاة الحوائج مايناسب هذا الباب.

#### -444-

### باب الماهلة

١-٨٧٢ (الكافي - ٢: ٥١٥) الشلاثة، عن عمدبن حكيم، عن أبي مسروق عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قلت: إنّا نكلّم النّاس فنحتج عليهم بقول الله تعالى (اَطِعُوا الله وَاَطِعُوا الرَّسُون وَاولِي الآنم مِنْكُمْ) فيقولون: نزلت في أمّراء السرايا فنحتج عليهم بقول الله تعالى (إنّا وَلِيّكُمُ الله وَرَسُولُهُ...) إلى آخر الأية فيقولون: نزلت في المؤمنين فنحتج عليهم بقول الله تعالى (قُلْ لاَ اَسَلَمُ عَلَيْهِ اَجْراً إلّا الْمَوَدة فِي الْقُرْبِي) فيقولون نزلت في قرلى المسلمين قال: فلم أدّع شيئاً مما حضرني ذكره من هذا وشبهه إلّا ذكرته، فقال لي «إذا كان ذلك فَادْعُهم الى المباهلة» قلت: وكيف أصنع؟ قال «أصلح نفسك» ثلاثاً وأظنة قال «وصُمْ واغتسل وأبرز أنت وهو إلى الجُبّان فشيك أصابعك من البُمني في أصابعه ثمة أنْصِفْه و ابداً بنفسك الجُبّان فشيه و ابداً بنفسك

١. أبي مسترق ولكن في المخطوطين من الكافي أبي مسروق كما في المتن وهذا هو الضواب كما استظهره جامع الرواة راجع إلى ج ٢ ص ٤١٧ «ض.ع».

٢. النساء/٥٩.

٣. المائدة/٥٥.

٤. الشورى/٢٣.

ه. يعني إلى الصّحراء .

وقل اللهم ربَّ السّماوات السبع وربَّ الأرضينَ السبع عالم الغيب والشّهادة الرّحن الرّحيم إن كان أبو مسروق جَحَد حَقاً وادّعى باطلاً فأثرِلُ عليه حُسْباناً من السّمآء أو عذاباً أليماً. ثمّ ردِّ الدعوة عليه فقل: و إن كان فلانٌ جَحَد حقاً وادّعى باطلاً فأنزل عليه حُسباناً من السّمآء أو عذاباً أليماً» ثمّ قال لي «فاتك لا تلبث أن ترى ذلك فيه» فوالله ما وجدت خلقاً عيبني إليه.

### سان:

الجُبّان بالضّم والتّشديد الصحراء والحُسّبان بالضّم العذاب والبلاء والشرّ «يجيبني اليه» يعني يرضى بأن يباهلني بمثل هذا لخوفهم على أنفسهم.

وهذا يحتمل أن يكون من كلام الإمام عليه السلام وأن يكون من كلام أبي مسروق بحذف قال وتقديره.

٢-٨٧٢٢ (الكافي - ٢: ٥١٤) أحمد، عن بعض أصحابنا في المباهلة قال: تشبّك أصابعك في أصابعه ثمّ تقول: اللّهم إن كان فلان جحد حقّاً وأقر بباطل فأصِبه بحُسبانٍ من السّماء أو بعذابٍ من عندك وتُلاعِنُهُ سبعين مرّة.

٣-٨٧٢٣ (الكافي - ٢: ٥١٤) محمد، عن ابن عيسى، عن السّرّاد، عن البقباق، عن أبي عبدالله عليه السّلام في المباهلة قال: تشبَّكُ أصابعك في أصابعه وخلّ ثمّ تقول» الحديث.

٤-٨٧٢٤ (الكافي - ٢: ٥١٥) عمد، عن عمدبن أحمد عن محمد بن عمدبن عن محمد الرجل الحق عبد الحميد، عن أبي جميلة، عن بعض أصحابه قال: إذا جحد الرجل الحق فإن أراد أن تُلاعِتهُ قل اللهم ربّ السماوات السبع وربّ الأرضين السبع وربّ العرش العظيم. إن كان فلانٌ جحد الحق وكفر به فأنزِل عليه حسباناً من الساء أو عذاباً اليماً.

مهران، عن مُخَلَّد أَبي الشكر العدة، عن سهل، عن اسماعيل بن مهران، عن مُخَلَّد أَبي الشكر

(المكافي - ٢: ١٥٥) العدة، عن البرقي، عن محمد بن اسماعيل، عن مخلد، عن الشمالي، عن أبي جعفر عليه السلام قال «الساعةُ التي يُباهَلُ فيها مابين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس».

١. هكذا في الاصل والخطوطين من الكافى وفي المطبوع احمد بن محمد وقال في هامشه في بعض النسخ محمد بن أحمد وقال علم المدى رحمه الله، مانصه في بعض النسخ مكان محمد بن عبدالجميد محمد بن عبدالجميار وهو المعبر عنه المحبر عنه في الأشعرى احمد بن ادريس النقمي وكلها كان هو الراوى عنه فنعبر عنها بالقمين «عهد».

٢. أورده جامع الرواة ج ٢ ص ٢٢٢ بعنوان مخلدين أبي الشكر ولفظة بن بين علله وأبي ليس في الاصل
 والمخطوطين والمطبوع من الكافى.

# باب مايجب من الذكر قبل طلوع الشمس وقبل غروبها

١-٨٧٢٦ (الكمافي - ٢: ٢٢٥) علي، عن أبيه، عن ابن أسباط، عن غالب بن عبدالله ، عن أبي عبدالله عليه السّلام في قول الله تعالى (وظلالهم فالب بن عبدالله ، عن أبي عبدالله عليه السّلام في قول الله تعالى (وظلالهم يالنُدُو والاصابي) أفال «هو الدّعاء قبل طلوع الشّمس وقبل غروبها وهي ساعة إحابة».

### بيان:

تسمام الأية (وَلِلَه بَسْجُدُ مَنْ فِي السّماواتِ وَالْأَرْضِ طَوْعاً وَكَرْهاً وَظِلالُهُمْ بِالغُدُو والاصالي ' فسر عليه السّلام السّجودَ بالدّعاء يعني انهم يدعون الله بُكْرَةً وأصيلاً. والمشهور في تفسيره الإنقياد، ثمّ إن نُسِبَ السّجود إلى أرواحهم فالمراد بالظّلال الأجساد فإنّ الظّل من كلّ شيء شخصه. وإن نسب إلى أشخاصهم فالمراد بها الأفياء، فانها منقادة لله سبحانه بتقلّصها وازديادها يتصرّف فيها على حسب مشيّته وتدعو الله بألسِنَةِ استعداداتها وتسأله ماتستعد له فتستجاب قال الله تعالى (يَسْئَلُهُ مَنْ فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ كُنَّ بَوْمٍ هُوفِي شَانٍ) " وقال سبحانه (... آمَنْ

١---١. الرّعد/١٥.

٣. الرحن/٢٦.

يُجيبُ المُضْطَرِّ إذا دَعْاهُ...) . ١

٢-٨٧٢٧ (الكافي - ٢: ٥٢٢) العدة، عن البرقي، عن ابن فضال، عن أبي جيلة، عن جابر، عن أبي جعفر عليه السلام قال «إنّ ابليس عليه لعائن الله يَبُثَ جنوده من حين تغيب الشمس وحين تطلع فأكثروا ذكر الله تعالى في هاتين الساعتين وتعوذوا بالله من شرّ ابليس وجنوده وعَوِّذوا صغاركم هاتين الساعتين فاتها ساعتا غفلة».

٣-٨٧٢٨ (الفقيه- ١:١٠٥ رقم ١٤٤٠) جابر، عن أبي جعفر عليه الشمس عليه السّلام قال «إنّ ابليس إنّا يبثّ جنود اللّيل من حين تغيب الشمس إلى مغيب الشّفَق ويبثّ جنود النّهار من حين يطلُع الفجر إلى مطلع الشّمس وذكر أنّ نبيّ الله صلّى الله عليه وآله وسلّم كان يقول أكثرُوا ذكر الله» الحديث.

٨٧٢٩-٤ (الكافي - ٢٣٢ ١ رقم ٣٠٤) محمد، عن صالح بن أبي حمّاد، عن علي السلام قال «إنّ عن علي السلام قال «إنّ عن علي عليه السلام قال «إنّ لإبليس عوناً يقال له التمريج إذا جاء الليل ملاً مابين الخافقين».

۸۷۳۰ (التهذیب-۱۳۸:۲ رقم ۵۳۵) محتمدبن أحمد، عن ابن عیسی، عن أبیه، عن أحمدبن التضر، عن عمروبن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر عليه السلام قال:

(الفقيه- ٣٢٩:١ رقم ٩٦٥) قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم «قال الله عزّوجل: اذكرني بعد الفجر ساعةً واذكرني بعد العصر ساعة أكفك ماأهمك».

٦-٨٧٣١ (الكافي - ٢٤:٢٥) عليّ، عن أبيه عن صالح بن السّنديّ، عن جعفر بن بشير، عن ابن بكير، عن شهاب بن عبد ربّه قال: سمعت أبا عبدالله عليه السّلام يقول «إذا تغيّرت الشمسُ فاذكُرِ الله عزّوجلّ و إن كنت مع قوم يَشغَلونك فقُم وادع».

بيان:

معنى تغيّرها إشرافها على الغروب.

٧-٨٧٣٢ (الكافي - ٢: ٣٥٥) البرقي، عن محمدبن علي، عن عبدالله عليه السلام قال عبدالرحمن بن أبي هاشم، عن أبي خديجة، عن أبي عبدالله عليه السلام قال «إنّ الدّعاء قبل طلوع الشمس وقبل غروبها سنة واجبة مع طلوع الفجر والمغرب تقول: لآ إله إلاّ الله وحده لاشريك له، له الملك وله الحمد. يُحيى و يُميت وهو حي لايموت. بيده الخيرُ وهو على كلّ شيء قدير. عشر مرّات، وتقول: أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين و أعوذ بالله أن يحضرون إنّ الله هو السميع العليم. عشر مرّات قبل طلوع الشمس وقبل أن يحضرون إنّ الله هو السميع العليم. عشر مرّات قبل طلوع الشمس وقبل

١. كذا في الاصل والمخطوطين ولكن في الكافي المطبوع هكذا: على بن أبراهيم عن صالح ولفظة عن أبيه لبست فيه.

اربد بهمزات الشباطين وساوسها الشاغلة عن ذكر الله تعالى «عهد».

١٥٤٨

الغروب فان نسيت قضيت كما تقضى الصّلاة إن نسيتها».

### بيسان:

قوله عليه السلام «مع طلوع الفجر» تفسير لما قبل طلوع الشّمس وتعيينٌ لأوّله واعلام بـأنّ فيه سعة وامتداداً وقوله «والمغرب» أي ومع المغرب تفسير لما قبل غروبها وتعريف له بإشرافها على الغروب واعلام بأنّ فيه ضيقاً.

٨-٨٧٣٣ (الكافي - ٢:٣٣٥) عنه، عن محمدبن عليّ، عن أبي جميلة، عن محمدبن عليّ، عن أبي جميلة، عن محمدبن مروان، عن أبي عبدالله عليه السّلام قال «قل أستعيذ بالله من الشّيطان الرّجيم. وأعوذ بالله أن يحضرون. إنّ الله هو السّميعُ العليمُ. وقل: لا إله إلّا الله وحده لاشريك له يُحيي ويُميت وهو حيّ لا يموت بيده الخير وهو على كلّ شيء قدير».

قال: فقال له رجل: مفروضٌ هو؟قال «نعم؛ هومفروض محدود، تقوله قبل طلوع الشّمس وقبل الغروب عشر مرّات فإن فاتلك شيء فاقضه من اللّيل والتهار».

٩-٨٧٣٤ (الكافي - ٢:٣٣٥) عنه، عن اسماعيل بن مهران، عن رجل، عن اسحاق بن عمّار، عن العلاء بن كامل قال: قال أبوعبدالله عليه السّلام «إنّ من الدّعاء ماينبغي لصاحبه اذا نسِيّهُ أن يقضيّه يقول بعد الغداة: لآ إله إلاّ الله وحده لاشريك له، له الملك وله الحمد، بيده الخير كلّه وهو على كلّ شيء قدير. عشر مرّات ويقول: أعوذ بالله السّميع العليم عشر مرّات فإذا نسى من ذلك شيئاً كان عليه قضاؤه».

## ١٠-٨٧٣٥ (الكافي ٢ : ٥٣٣) عنه، عن السّرّاد، عن العلاء

(الكافي - ٣: ٣٤٥) عليّ، عن أبسيه، عن الحسين، عن فضالة، عن العلاء، عن محمد قال: سألت أبا جعفر عليه السّلام عن التسبيح فقال «ما علمت شيئاً موظّفاً غير تسبيح فاطمة عليها السلام وعشر مرّات بعد الفجر يقول: لآ إله إلّا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد. يحيى و يميت وهو على كلّ شيء قدير. و يسبّح ما شاء تطوّعاً».

١١-٨٧٣٦ (الكافي - ١١.٢٥) العدّة، عن أحمد، عن عمروبن عشمان وعليّ، عن أبيه جميعاً، عن ابن المغيرة، عن ابن مسكان، عن ليث المرادي، عن

(الفقيه - ١: ٣٣٥ رقم ٩٨٠) عبدالكريم بن عَتَبَة اعن أبي عبدالله عليه السّلام قال: سمعته يقول «من قال عشر مرّات قبل أن تطلع الشّمس وقبل غروبها لآ إله إلّا الله وحده لاشريك له. له الملك وله الحمد. يحيى ويميت. ويميت و يحيى. وهو حيّ لايموت، بيده الخير وهو على كلّ شيء قدير. كانت كفّارةً لذنوبه ذلك اليوم».

۱۲-۸۷۳۷ (الكافي - ۱۸:۲۰) محمد، عن ابن عيسى، عمن ذكره، عن عمر بن محمد، عن أبي عبدالله عليه السلام قال «قال رسول الله صلى الله

١. كذا اعربه في الأصل.

عليه وآله وسلم: من صلّى الغداة فقال قبل أن ينفض ركبتيه عشر مرّات لا إله إلاّ الله وحده لاشريك له. له الملك وله الحمد. يُحيى ويُميت. ويُميت ويُحيى. وهو حيّ لايموت. بيده الخير. وهو على كلّ شيء قدير. وفي المغرب مثلها لم يلق الله تعالى عبد أفضل من عمله إلّا من جاء بمثل عمله».

### بيان:

«النفض» التحريك قوله عليه السلام أفضل من عمله أي عملاً أفضل من عمله إلا من جاء مع ذلك العمل بمثل عمله فلا تنافي بين الأفضلية والمماثلة إذ الفضل من جهة عمله الأخر.

١٣-٨٧٣٨ (الكافي - ٢: ٧٧٥) عليّ، عن أبيه، عن حمّاد، عن الحسين الختار، عن العلاء بن كامل قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول «واذكر ربك في نفسك تضرّعاً وخيفةً ودون الجهر من القول عند المساء لآ إله إلّا الله وحده لاشريك له. له الملك وله الحمد. يحيى و يميت. و يميت و يحيي . وهو حيّ لا يموت. وهو على كلّ شيء قدير» قال: قلت: بيده الخيرقال «إنّ بيده الخير ولكن قل كها أقول لك عشر مرّات. وأعوذ بالله السميع العليم حين تطلع الشمس وحين تغرب عشر مرّات».

١٤-٨٧٣٩ (الكافي - ٢: ٣٥) محمد، عن ابن عيسى، عن محمد بن سنان، عن اسماعيل بن جابر، عن الحذّاء قال: قال أبوجعفر عليه السلام «من قال حين يطلع الفجر لآ إله إلّا الله وحده لاشريك له. له الملك وله

الحمد. يحيى و يميت و يميت و يحيى، وهو حيّ لا يوت. بيده الخير. وهو على كلّ شيء قدير. عشر مرّات وصلّى على النّبيّ وآله عشر مرّات وسبّح خساً وثلاثين مرّة وحمد الله خساً وثلاثين مرّة لم يكتب في ذلك الصباح من الغافلين و إذا قالها في المساء لم يكتب في تلك اللّيلة من الغافلين».

# - ٢٣١ -باب الجلوس بعد الفجر في المُصَلِّىٰ للذِّكر

۱-۸۷٤۰ (الفقيه- ۱: ٤٠٥ رقم ١٤٥٢ - التهذيب - ١٣٩:٢ رقم ٥٤٢) قال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم «من جلس في مُصَلاَّه من صلاة الفجر إلى طلوع الشّمس ستره الله من النّار».

٢-٨٧٤١ (التهذيب-٢: ٣٢١ رقم ١٣١٠) ابن محبوب، عن أحمد، عن أبيه أبيه أبيه عن ابن المغيرة، عن السّكوني، عن أبي عبدالله عليه السّلام، عن أبيه عن الحسن بن علي عليهم السّلام قال «من صلّى فجلس في مصلاه إلى طلوع الشّمس كان له ستراً من النّار».

٣-٨٧٤٢ (الشقيم ١٦٦٠ رقم ٩٦٦ - التهذيب ١٣٨٠ رقم ٥٣٩) قال الضادق عليه السّلام «الجلوس بعد صلاة الغداة في السّعقيب والدّعاء حتى تطلع الشّمس أبلغ في طلب الرّزق من الضّرب في الأرض».

٨٧٤٣ (التهذيب-١٣٨: ٢ ، ١٣٨ وقيم ٥٣٥) محتمدين أحمد، عن ابن

١٩٩٤ الوافي ج ٥

عيسى، عن أبي الجوزاء، عن الحسين علوان، عن عمروبن خالدا عن عاصم بن أبي التجود الأسدي، عن ابن عمر، عن الحسن بن علي عليها السلام قال «سمعت أبي علي بن أبي طالب عليه السلام يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أتيا امريء مسلم جلس في مصلاه الذي صلى فيه الفجر يذكر الله حتى تطلع الشمس كان له من الأجر كحاج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وغفر له، فان جلس فيه حتى تكون ساعة تَحِل فيها الصلاة فصلى ركعتين أو أربع غفر له ماسلف وكان له من الأجر كحاج الأجر كحاج بيت الله».

### بيان:

«كحاج رسول الله» أي قاصده لزيارته من الحج بمعنى المقصد ومنه حج بيت الله، قوله «ساعة تحل فيها الصلاة» يعني السّاعة الّتي بعد طلوع السّمس فانّ الصّلاة عند طلوع الشّمس مكروهة كما مرّ بيانه.

١٤٥١ه (الفقيه - ١: ٥٠٥ رقم ١٤٥١) مُعَمَّر بن خلاد، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: كان وهو بخراسان إذا صلّى الفجر جلس في مُصلاه إلى أن تطلع الشّمس ثم يُؤتى بخريطة فيها مساويك فيستاك بها واحِداً بعدواحد ثمّ يُؤتى بكُندر فيمضغه ثمّ يَدعُ ذلك فيؤتى بالمُصْحَف فيقرأ فيه.

١. في المطبوع والمخطوطين من التهذيب عسروبن خلاد واورده معجم رجال الحديث في ج ١٣ ص ٩٥ تحت
 رقم ٨٩٩٤ ومال فيه الى خالد. ولعل «خلاد» هو الأصح يؤيده تاريخ النسختين المخطوطتان «ض.ع».

# بيان:

(الخريطة) وعاء من أدم وغيره يُشَدُّ على مافيه ولعل تعدد المساويك إنّا كان لخالطة كل منها بقلح الأسنان بعد امراره عليها مرّاتٍ وعدم حضور الماء لغسله فيبدل باخر أن يغسل بعد ذلك ليوم آخر و يأتي في كتاب الرّوضة ذكر كراهية النّوم مابين طلوع الفجر إلى طلوع الشّمس إن شاء الله وقد مضى أخبار أخر من هذا الباب في باب التّعقيب مع أذكار لهذا الوقت وأدعية ونورد هنا سائر الأذكار ممّا لم نورده هناك .

# - ۲۳۲ -باب مايقال عند الإصباح

١-٨٧٤٥ (الكافي - ٢: ٣٣٥) محمّد، عن أحمد، عن عليّ بن الحكم، عن الحيّراز، عن محمّد قال: قال أبوعبدالله عليه السّلام «إنّ عليّ بن الحسين عليها السّلام كان إذا أصبح قال: أبتديّ يومي هذا بين يدي نسياني وعجلتي بسم الله وماشاء الله. فاذا فعل ذلك العبد أجزأه مممّا نسي في يومه».

# بيسان:

«بين يدي نسياني وعجلتي» يعني قبل أن أنسى الله سبجانه واعجل عن ذكره إلى غيره.

٢-٨٧٤٦ (الكافي - ٢: ٢٢٥) عمد، عن أحمد، عن الحجال وبكربن عمد، عن أبي اسحاق الشّعِيْري، عن بريد ابن كلشمة، عن أبي عبدالله

١. وهو المذكور في ج ١ ص ١١٦ بعنوان بريدين كملثمة مع تبرديده في بريد ويزيد وأشار إلى هذا الحديث عنه
 وفي نسخة «خ» يزيد (بريد خل) وفي «م» بزيدين كملتم ببلا ترديد وفي المطبوع يزيدبن كلشمة
 «ض.ع».

۱۵۹۸ الوافي ج

عليه السلام أو أبي جعفر عليه السلام قال «تقول إذا أصبحت: أصبحت بالله مؤمناً على دين محمّد وسنته ودين علي وسنته ودين الأوصياء وسنتهم. آمنتُ بسرّهم وعلانيتهم وشاهدهم وغائبهم أعوذ بالله ممّا استعاذ منه رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم وعليّ والأوصياء عليهم السّلام وأرغب الى الله فيا رغبوا إليه ولا حول ولا قوة إلّا بالله».

٣-٨٧٤٧ (الكافي - ٢: ٢٥) الأربعة، عن زرارة، عن أبي جمعيفر عليه السلام قال «تقول بعد القبح: ألحمدُ لربّ القباح. ألحمد لفاليق الإصباح ثلاث مرّاتٍ. أللّهم افتح لي باب الأمر الذي فيه اليُسر والعافية اللهم هوّن لي سبيلة و بتقيرني مخرجه اللّهم إن كنت قضيت لأحدٍ من خلقك علي مقدًا ربّ السّوء فخذه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله ومن تحت قدميه ومن فوق رأسه واكفنيه بما شئت ومن حيث شئت وكيف شئت».

١٤٨٨ ٤ (الفقيه ١٠١: ١٠٥ رقم ١٤٣٨) روى عمّار السّاباطيّ، عن أبي عبدالله عليه السّلام قال «تقول إذا طلع الفجرُ: الحمدلله فالق الإصباح ربّ المساء والصّباح اللهم صبّح آل محمّد ببركةٍ وعافيةٍ وسرورٍ وقرّة عين. أللهم إنّك تُنزل باللّيل والنّهار ما تشاء فأنزل عليّ وعلى أهل بيتى من بركة السّماوات والأرض رزقاً حلالاً واسعاً تغنيني به عن جميع خلقك».

٨٧٤٩ م (الكافي - ٢: ٢٥) العدة، عن البرقي، عن شريف بن سابق، عن الفضل بن أبي قُرّة، عن أبي عبدالله عليه السلام قال «ثلاث تناسخها الأنبياء من آذم عليه السلام حتى وصلن إلى رسول الله صلى الله عليه وآله

وسلّم كان إذا أصبح يقـول: اللّهمّ إنّي أسألك إيمـاناً تُباشِرُ به قلبي ويـقيناً حتى أعلم أنّه لايصيبني إلّا ما كتبتَ لي ورضاً بما قسمتَ لي».

# بيان:

• مرحه وزاد فيه: حتى لا الكافي - ٢: ٢٤) ورواه بعض أصحابنا وزاد فيه: حتى لا أحب تعجيل ما أخرت ولا تأخير ماعجلت ياحيّ ياقيّوم برحمنك أستغيث أصلح لي شأني كلّه ولا تكلني إلى نفسي طَرْفَة عينٍ أبداً وصلّى الله على محمد وآله.

٧-٨٧٥ (الكافي - ٢:٢٥) وروي عن أبي عبدالله عليه السلام «الحمدُلله الذي أصبحنا والملك له أصبحت عَبْدَك وابن عَبْيك وابن أمتك في قبضيك اللهم ارزقني من فضلك رزقاً من حيث أحتسب ومن حيث لااحتيب. واحفظني من حيث احتفظ ومن حيث لا أحتفظ. اللهم ارزقني من فضلك ولا تجعل لي حاجة إلى أحد من خلقك اللهم أليسني العافيية وارزقني عليها الشكرياواجد ياأحد ياصمد ياالله الذي لم يلد ولم يكن له كفواً أحد ياالله يارحمن يارحيم يامالك الملك ورب الأرباب وسيد السادة. ويا الله لآ إله إلا أنت اشفني بشفائك من كل داء وسقم فإنى عبدك أتقلب في قبضيك».

١٥٦٠ الوافي ج ٥

٨-٨٧٥١ (الكافي - ٢: ٥٢٥) البرقي، عن محمد بن علي رفعه إلى أميرا للومنين عليه السلام أنه كان يقول «اللهم إني وهذا النهار خلقان من خلفيك اللهم لا تبتلني به ولا تبتله بي اللهم ولا تره متي جُراةً على معاصيك ولا ركوباً محارمك اللهم الطرف عتي الإفك والأذى والبَلْوى وسُوءَ القضاء وشماتة الأعداء ومنظر السوء في نفسي ومالي».

### يسان:

«الابتلاء» الامتحان والاختبار ولعل المراد بابتلائه بالتهارأنيناله منه سوء وبابتلاء التهاربه أن يفعل فيه معصية و «الإفك» الكذب و «المنظر» مانظرت إليه فأعْجَبَكَ أو ساءك .

٩-٨٧٥٣ (الكافي - ٢: ٥٢٥) البرقي، عن عثمان، عن سماعة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله عليه السلام يقول إذا أصبح: بسم الله وبالله وإلى الله وفي سبيل الله وعلى ملّة رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم اللهم إليك أسلمتُ نفسي و إليك فوضتُ أمري وعليك توكلت ياربَّ العالمين. اللهم احفظني بحفظ الايمان من بين يدي ومن خلني. وعن يميني، وعن شمالي، ومن فوقي ومن تحتي لا إله إلا أنت لاحول ولا قوة إلا بالله. نسألك العفو والعافية من كلّ سُوءٍ وشرّ في الدّنيا والاخرة. اللهم إني أعودُ بك من عذاب القبر ومن ضغطة المقبر ومن ضيق القبر. وأعوذ بك من سخطك ومن شطواتيكَ في اللّيل والتهار.

اللَّهمّ ربَّ المشعر الحرام. وربّ البلد الحرام. وربَّ الحِيلّ والإحرام أَبْلِيغٌ محمّداً وآل محمّد عنّي السّلام اللّهم إنّي أعوذُ بِدرْعِكَ الحصينة وأعوذ بجمعك أن تميتني غَرَقاً أو حَرَقاً أو شَرَقاً أو قِوَداً أو صَبَّراً أو مُسْتَمَا أو تردّياً في بئرٍ أو أكيل سَبُع أو موت الفُجأة أو بشيء من ميتات السّوء ولكن أمِتْني على فراشي في طاعتك وطاعة رسولك صلّى الله عليه وآله وسلّم مُصيئاً للحق غير مُخْطي ۽ أو في صَقتِ الّذين نَعَتَّهُمْ في كتابِكَ كأنّهم بنيانُ مرصوص أعيد نفسي وولدي وما رزقني ربّي ابقل أعوذ بربّ الفلق حتى مرصوص السّورة.

أعيذنفسي وولدي ومارزقني ربّي بقل أعوذبربّ النّاسحتى يختم السّورة. ويقول: آلحمدلله عدّد ماخلق. والحمدلله مثل ماخلق. والحمدلله مثل ماخلق. والحمدلله رضا مِلاً ماخلق. والحمدلله رضا نفسه. ولا إله إلا الله الحليم الكريم. ولا إله إلا الله العلي العظيم. سبحان الله ربّ السماوات والأرضين وما بينها وربّ العرش العظيم. أللهم إني أعوذبك من دَرَكِ الشّقاء ومن شمانة الأعداء وأعوذ بك من الفقر والوقر وأغوذ بك من الفقر والوقر وأغوذ بك من سوء المنظر في الأهل والمال والولد. ويصلّى على محمد وآل محمد عمد عشم مرّات».

# يسان:

لعل المراد بحفظ الايمان الحفظُ اللذي يقتضيه الايمان ليشمل الحفظَ عمّا يضرّ بالدّين كما يشمل الحفظ عمّا يضرّ بالدّيا، و«الحلل والحدر وقت الإحلال وما جاوز الحرم والمراد به هنا الأوّل بقرينة المقابلة، و«الشّرْقُ» الغُصّة، و«الصّبر» أن يُنمُسِكَهُ رجل أو يُشَدّ يداه ورجلاه حتى يُضرب عنقه، و«المستمّ»

١. راص الشّيء إلصاق بعضه ببعض تقول رصصت البناء اذا إلزقت بعضه ببعض ومنه ماروى: «راصوفي الصفوف» أي تلاصقوا حتى لاتكون بينكم فرج «عهد».

٢. الدَّرك عركَه: اللحاق والوصول إلى الشيء.

١٥٦٢

المسموم، و«الوقر» ثقل في الأذن أو ذهابُ السَّمع كلَّه و يحتمل أن يكون هنا من الإنَّباع يقال فقيرٌ وقيرٌ اتَّباعاً.

١٠-٨٧٥ (الكافي - ٢: ٢٥) العدة، عن سهل وأحمد وعلي، عن أبيه جعفر جيعاً، عن الشراد، عن مالك بن عطية، عن الشمالي، عن أبي جعفر عليه السّلام قال «ما مِنْ عبد يقول إذا أصبح قبل طلوع الشّمس: الله أكبر كبيراً. وسبحان الله بكرة وأصيلاً. والحمد لله ربّ العالمين كثيراً لا شريك له. وصلى الله على محمد وآله إلا ابْتَدَرَهُنَ مَلَكُ وجعلهن في جوف جناحه وصعد بهن إلى السّاء الدّنيا فتقول له الملائكة: ما معك؟ فيقول معي كلمات قالمن رجلٌ من المؤمنين وهي كذا وكذا فيقولون: رحم الله من قال هؤلاء الكلمات وغفر له».

قال «وكلمّامرّ بسياء قال لأهلها ذلك فيقولون: رحم الله من قال هؤلاءِ الكلمات وغفر له حتى ينتهي بهن إلى حملة العرش فيقول لهم: إنّ معي كلماتٍ تكلّم بهن رجل من المؤمنين وهي كذا وكذا فيقولون: رحم الله هذا العبد انطلق بها إلى حَفظة كنوز مقالة المؤمنين فإنّ هؤلاء كلمات الكنوز حتى تكتب هن في ديوان الكنوز».

• ١١-٨٧٥ (الكافي - ٢: ٢٥) حُمَيْد، عن ابن سماعة، عن غير واحدٍ من أصحابه، عن أبان، عن عيسى بن عبدالله، عن أبي عبدالله عليه السلام قال «إذا أصبحت فقل: أللهم إنّي أعوذُ بك من شرّ ما خَلَقْتُ وذَرَأْتَ وَ بَرَأْتَ الله وَ بِلادك وعبادك . أللهم إنّي أسألُك بجلالك وجالك وحلمك

١. ذرأ وبرأ كلاهما من باب منع بمعنى: أي خلق و يقال: ذرأ الشيء اذا كثره ومنه الذرية «عهد».

وكرمك كذا وكذا».

۱۲-۸۷۰۲ (الكافي - ۲: ۲۷۰) عليّ ، عن أبيه ، عن حمّادبن عيسى ، عن القدّاح ، عن أبي عبدالله عليه السلام «إنّ علياً عليه السلام كان يقول إذا أصبح: سبحان الملك القُدُّوس. سبحان الملك القدّوس. ثلاثاً اللّهم إنّي أعودُ بك من زوال نعمتك ومن تحويل عافيتك ومن فُجأة نقمتك ومن دَرّكَ الشّقاء وشرّ ماسَبّق في الكتاب اللّهم إنّي أسألك بعزة ملكك وشدة قوتك و بعظم سلطانك و بقدرتك على خلقك . ثمّ سل حاجتك ».

١٣-٨٧٥٧ (الكافي - ٢: ٥٣٢) البرقي، عن عبدالرّحمن بن حمّاد، عن عبدالله بن ابراهيم الجعفري، عن أبي الحسن عليه السلام مثله إلّا أنّه لم يقل ثمّ سَلٌ حاجتك.

١٤-٨٧٥٨ (الكافي - ٢: ٥٢٩) الثلاثة، عن ابن عمار، عن أبي عبدالله عليه السلام «اللهم لك الحمد أحمدك وأستعينك وأنت ربّي وأنا عبدك أصبحتُ على عهدك و وعدك و أوفي بعهدك ماأستطعت ولا حول ولا قوة إلا بالله وحده لاشريك له وأشهد أنّ محمداً عبده ورسوله أصبحت على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وملّة ابراهيم ودين محمد صلوات الله عليها وآلها على ذلك أحيى وأموت إن شاء الله.

أحيني ماأحييتني وأ مِتني إذا أمتني على ذلك وابعثني إذابعثتني على ذلك أبتغي بذلك رضوانك واتباع سبيلك واليك ألجّأتُ ظَهْري. وإليك فوضتُ أمري. آل محمد أئمتي ليس لي أئمة غَيْرُهُمْ مَم اتَمُ وإيّاهم أتولّى وبهم أقتدي. اللهم اجعلهم أوليائي في الدّنيا والاخرة واجعلني

١٥٦٤ الوافي ج ٥

أُوالي أُولياءَهم وأُعادي أعداءَ هُمْ في الدّنيا والأخرة وآلْحِقْني بالصّالحين وآبائي معهم».

# - ٢٣٣ -باب مايقال عند الإصباح والإمساء

١-٨٧٥٩ (الكافي - ٢: ٣٥٥) علي بن محمد، عن بعض أصحابه، عن محمد بن سنان، عن أبي سعيد المكاري، عن أبي حزة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: ماعنى بقوله تعالى (وَإِبْراهِمِمُ الَّذِي وَفَىٰ) ؟ أقال «كلمات بالّغ فيهنّ» قلت: وماهن؟ قال «كان إذا أصبح قال: أصبحت وربّي محمودٌ أصبحت لا أشركُ بالله شيئاً ولا أدْعومع الله إلها ولا أتَّخِذُ من دونه وليّاً. ثلاثاً وإذا أمسى قالها ثلاثاً» قال «فأنزل الله تعالى في كتابه (وابراهِمِمُ اللهي وقي)» قلت: فما عنى بقوله في نوح (إنَّهُ كَانَ عَبْداً شَمُوراً) ؟ قال «كلمات بالغ فيهنّ».

قلت: وماهن ؟قال «كان إذا أصبح قال: أصبحت أشهدك ما أضبحت بي من نعمة أو عافية في دين أو دنياً فاتها منك وحدك الاشريك لك. فلك الحمد على ذلك. ولك الشكر كثيراً. كان يقولها إذا أصبح ثلاثاً. وإذا أمسى ثلاثاً» قلت: فما عنى بقوله في يحيى (وَحَنَاناً مِنْ لَدُنًا وَزَكُوهًا ؟ "

١. النجم/٣٧.

٢. الاسراء/٣.

۳. مریم/۱۳.

١٥٦٦

قال «تَحَنَّنَ الله» قلت: فما بلغ من تَحَنَّن الله عليه؟ قال «كان اذا قال يارب؛ قال الله تعالى له لبيتك؛ يايحيى؛».

# بيان:

«التحنّن» التعطّف.

٣-٨٧٦١ (الكافي - ٢: ٣٥٥) عمد، عن ابن عيسى، عن الحسين، عن الحسين، عن الحسين، عن الحسين، عن الحضيل قال: كتبت الى أبي جعفر الشّاني عليه السّلام أسأله أن يعلّمني دعاء فكتب إليّ «تقول إذا أَصْبَحْتَ وأَمسيتَ الله. الله. الله ربّي الرّحن المرك به شيئاً وإن زدت على ذلك فهو خير، نمّ تدعو بما بدا لك في حاجتك فهو لكلّ شيء باذن الله يفعل الله ما يشاء».

# بيسان:

«فهو لكلّ شيء» يعني هذا القول صالح لكلّ شيء تطلبه من الله بعده فاذا

١. وللحديث تتمة في الفقيه.

قدمته، ثمّ تسأل حاجتك تستجاب لك بإذن الله إن شاء الله.

الكافي - ٢: ٣٥) الحسين عمّد، عن أحمد بن اسحاق، عن المحدين اسحاق، عن سعدان، عن داود الرّقيّ، عن أبي عبدالله عليه السّلام قال «لا تَدع أن تدعو بهذا الدّعاء تلاث مرّات إذا أصبحت وثلاث مرّات إذا أمسيّت: أللهم اجعلني في دِرعِكَ الحصينة التي تجعل فيها مَنْ تُريد ـ فانّ أبي عليه السّلام كان يقول هذا من الدّعاء الخزون».

مرحمه (الكافي - ٢: ٥٢٨) القميّان، عن محمّد بن اسماعيل، عن أبي جعفر اسماعيل السرّاج، عن الحسين بن الختار، عن رجل، عن أبي جعفر عليه السلام قال «من قال إذا أصبح: أللّهم إنّي أصبحت في ذمّتك وجوارك. اللّهم إنّي أشتَّوْدِعُك ديني ونفسي ودنياي وآخري وأهلي ومالي وأعوذ بك ياعظيم من شرّ خلقك جميعاً وأعوذ بك من شرّ مايُلبيّسُ به ابليس وجنوده إذا قال هذا الكلام لم يضرّه يومه ذلك شيء. وإذا أمسى فقال لم يضرّه تلك اللّيلة شيء إن شاء الله».

# بيان:

«التّلبيس» التخليط والتدليس ولبّس بالأمر و بالثّوب اختلط.

٦-٨٧٦٤ (الكافي - ٢: ٥٢٩) القميّان، عن صفوان، عمّن ذكره، عن

١. كذا في الأصل ولكن في المطبوع والخطوط «م» من الكافي يبلس وفي الخطوط «خ» في المتن اورده يلبس ثم صحيحه في الهامش يُبثِلسُ وكتب في ذيله هكذا: ابلس من رحمة الله أي يَئس ومنه سمّي ابليس وكان اسمه عزازيل. ص. انتهى «ضع». ١٥٦٨ الواقيج ٠

أبي عبدالله عليه السلام قال: قلت له: علّمني شيئاً أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت فقال «قل الحمدلله الذي يفعل مايشاء ولا يفعل مايشاء غيره. الحمدلله كما يحبّ الله. والحمدلله كما هو أهله. اللهم أدخلني في كلّ خير أدخلت فيه محمّداً وآل محمّد وأخرجني من كلّ سوء أخرجت منه محمّداً وآل محمّد صلّى الله على محمّد وآل محمّد».

٧-٨٧٦ (الكافي ٢:٥٢٥) البرق، عن محمّدبن عليّ رفعه إلى أميرالمؤمنين عليه السّلام انّه كان يقول «اللّهم إنّي وهذا النّهار خلقان» الذعاء وقد مضى قال «وما من عبد يقول حين يمسي و يُصبح: رضيت بالله ربّاً وبالإسلام ديناً و بمحمد صلّى الله عليه وآله وسلّم نبيّاً و بعليّ إماماً إلّا كان حقّاً على الله العزيز الجبار أن يُرضيه يوم القيامة» قال: وكان يقول إذا أمسى «أصبحنا لله شاكرين. وأمسينا لله حامدين. فلك الحمد كما أمسينا لك مسلمين سالمين» قال: و إذا أصبح قال «أمسينا لله ماكرين. وأصبحنا لك المسلمين سالمين.

٨-٨٧٦٦ (المكافي - ٢٠٨١٥) العدة، عن ابن عيسى، عن الحسين، عن عثمان، عن علي، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله عليه السّلام قال «تقول إذا أصبحت وأمسيت: الحسد لربّ الصباح. الحمد لفالق الإصباح. مرتين. الحمدلله الذي ذهب باللّيل بقدرته وجاء بالتهار برحمته ونحن في عافيته وتقرأ آية الكرسي وآخر الحشر: وعشر آيات من الصّافّات. وسبحان ربّك ربّ العزّة عمّا يصفون وسلام على المرسلين. والحمدلله ربّ العالمين. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السّماوات والأرض فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السّماوات والأرض

وعشِيّاً وحين تُظهرون. يخرجُ الحيّ من الميّت و يخرج الميّت من الحيّ و يُحيى الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. سبّوحٌ قدّوسٌ. ربّ الملائكة والرّوح. سبّقتُ رحمتك غضبتك لآ إله إلّا أنبت سبحانك إنّي ظلمت نفسي فأغفرني وارحني وتب عليّ إنّك أنت التّوابُ الرّحيم».

٩-٨٧٦٧ (الكمافي - ٢: ٢٩٥) العدّة، عن البرقي، عن عبدالرّحن بن حمّاد الكوفي، عن عمروبن مصعب، عن فرات بن الأحنف، عن أبي عبدالله عليه السّلام قال «مها تركت من شيء فلا تنرُك أن نقول في كلّ صباح ومساء:

اللّهم إنّي أصبحت أستغفرك في هذا الصباح وفي هذا اليوم لأهل رحتك وأبراً إليك من أهل لعنتك اللّهم إنّي أصبحت أبراً إليك في هذااليوم وفي هذا الصباح ممن نحن بين ظهراتيهم امن المشركين وممما كانوا بعبدون إنهم كانوا قوم سوء فاسقين اللّهم اجعل ما أنزلت من السّاء الى الأرض في هذا الصباح وفي هذا اليوم بركةً على أوليائك وعقاباً على أعدائك اللّهم وال من والائه وعاد من عاداك اللّهم اختم لي بالأمن والايمان كلما طلعت شمس أو غربت. اللّهم اغفرلي ولوالدي وارحهما كما ربّياني صغيراً. اللّهم اغفرلي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اغفرلي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وانصرة تصراً عزيزاً وافتح له فتحاً يسيراً قريباً واجعل لنا وله من لدنك سلطاناً نصيراً.

اللَّهُمُّ السَّنُّ فلاناً وفلاناً والفررق المختلفة ٢ على رسولك وولاة الأمر بعد

١. ظَهْرَيْهِم وظهرانَيْهم ولا يكسر النون وبين أظهرهم أي وسطهم وفي معظمهم.

٢. في بعض النسخ الفرق الختلفة على رسولك بالفاء مكان القاف «عهد» وكأنّه تصحيف «ض.ع».

رسولك والأئمة من بعده وشيعتهم وأسألك الزيادة من فضلك والإقرار بما جاء به من عندك والتسليم لأمرك والمحافظة على ماأمرت به لا ابتغي منه بدلاً ولا أشتري به ثَمَناً قليلاً. اللهم اهدني فيمن هديت وقني شرّ ماقضيت إنّك تَقضي ولا يقضى عليك ولا يذل من والينت تباركت وتعاليت سبحانك ربّ البيت تقبّل مني دعائي وما تقربت به إليك من خير فضاعفه لي أضعافاً كثيرة وآتنا من لدنك أجراً عظيماً رب ما أحسن ما أبْليتني وأعظم ما أعطيتني واطول ما عافيتني وأكثر ماسترّت علي فلك الحمد يا إلمي كثيراً طيباً مباركاً عليه علا السموات والأرض و يلا ماشاء ربّي كا يحبّ ربّي و يرضى وكا ينسبغي لوجه ربّي ذي الجلال والإكرام».

١٠-٨٧٦٨ (الفقيه - ١ : ٣٣٧ رقم ٩٨٢) روى عمّار السّاباطيّ ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال «تقول إذا أصبحت وأمسيت: أصبحتُ والملكُ والحمدُ والعظمةُ والكبرياء والجبروت والحلم والعلم والجلال والجمال والجمال والممال والبهاء والقدرة والتقديسُ والتعظيمُ والتسبيح والتّكبير والتّهليل والسّمجيد والسّماح والجود والكرم والمجد والمنّ والخير والفضل والسّعة والحول والسّلطان والقوة والعزّة والقدرة والفتق والرّتق واللّيل والنّهار والظلمات والنّور والدّنيا والأخرة والحلق جميعاً والأمر كُلُهُ وما سمّيتُ. وما لم أسم. وما علمست. وما لم أعلم، وما كان، وما هو كائن لله رب العالمين ألحمد لله الذي ذهب باللّيل وجاء بالتهار وأنا في نعمةٍ منه وعافيةٍ وفضل عظيم الحمد لله الذي له ماسكن في اللّيل والنّهار وهو السّميعُ العليم. الحمد لله الذي يوليج اللّيل في النّهار في وليج اللّيل. و يخرجُ الميّت من الحيّ، وهو عليمٌ بذات الصّدور، اللّهم الحيّ من الميّت، و يخرج الميّت من الحيّ. وهو عليمٌ بذات الصّدور، اللّهم الحيّ من الميّت، و يخرج الميّت من الحيّ. وهو عليمٌ بذات الصّدور، اللّهم الحيّ من الميّت. و يخرج الميّت من الحيّ. وهو عليمٌ بذات الصّدور، اللّهم الميّ من الميّت. و يخرج الميّت من الحيّ. وهو عليمٌ بذات الصّدور، اللّهم الحيّ من الميّت. و يخرج الميّت من الحيّ. وهو عليمٌ بذات الصّدور، اللّهم الحيّ من الميّت. و يخرج الميّت من الحيّ. وهو عليمٌ بذات الصّدور، اللّهم الحيّ الميّد و يخرج الميّت من الحيّ من الميّت الميّد و يخرج الميّت من الحيّ من الميّت الميّة و يخرج الميّت من الحيّ و يخرج الميّت من الميّت الميّد و يخرج الميّت من الميّد و يغرب الميّ

بك نمسي و بك نصبح و بك نحيى و بك نموت و إليك نصير أعوذ بك أن أذِلَّ أو أذَلَّ أو اضِلَ أو أظِلم أو أظلم أو أظلم أو أجهَلَ أو يُجهَلَ عليّ يا مُصرّوف القلوب ثبّت قلبي على طاعتك وطاعة رسولك اللهم لا تزغ قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدنك رحمةً إنّك أنت الوهاب. ثمّ تقول: أللهمّ إنّ اللّيل والنّهار خلقان من خلقك فلا تَبْتلني فيها بجُرّاة على معاصيك ولا ركوب لحارمك وارزقني فيها عملاً مُتقبّلاً وسَعْياً مشكوراً وتجارة لن تَبُورَ».

# . 274 -باب مايقال عند الإمساء

١-٨٧٦٩ (الكافي - ٢: ٣٥٥) البرقي، عن عبدالرحمن بن حمّاد، عن عبدالله بن ابراهيم الجعفري قال: سمعت أبا الحسن عليه السّلام يقول «إذا أسسيت فنظرت إلى الشّمس في غروب و إدبار فقل: بسم الله الرّحن الرحيم. الحمدلله الّذي لم يتخذ ولداً ولم يكن له شريك في الملك. الحمدلله الذي يَصِفُ ولا يُوصف و يعلم ولا يُعلّم. يعلم خائنة الأعينُ وما تخنى الصدورُ. أعوذ بوجه الله الكريم و باسم الله العظيم من شرما ذراً وما برأ ومن شرما تحت الترى. ومن شرما ظهر وما بطن. ومن شرماكان في اللّيل والنهار. ومن شرأي مرة وما ولدّ. ومن شر الرّسيس ومن شرما ومن السّبع ما ومن الشّبع من الشّبع من الشّبع من الشّبع من الشّبع من الشّبع من الشّبع ومن ذريّته .

# بيسان:

«أبومرة» كنية إبليس اللّعين و«الرّسيس» أوّل مسِّ الحُت والحُتى.

٠ - ٨٧٧٠ (الكافي - ٢ : ٢٥) محمد، عن أحمد والقميّان، عن عليّ بن الكافي الطبوع والخطوطين مكذا: عمد بن يحيى عن احمد بن محمد وابوعلى الأشعرى عن عمد بن

١٥٧٤ الوافي ج ٥

عقبة وغالب بن عثمان، عمن ذكره، عن أبي عبدالله عليه السلام قال «إذا أمسيت قلت: أللهم إني أسألك بإقبال ليلك وإذبار نهارك وحضور صلواتك وأصوات دعائك أن تصلّي على محمد وآل محمد، وادع بما أحببت».

٣-٨٧٧١ (الكافي - ٢: ٣٢٥) الثلاثة ومحمد، عن أحمد، عن ابن أبي عمير، عن عمرو إبن شهاب وسُليم الفرّاء، عن رجل، عن أبي عبدالله عليه السّلام قال «من قال هذا حين يُمسي حُفّ بجناحٍ من أجنحة جبر ئيل حتى يُصبح: أستودعُ اللّة العليّ الأعلى الجليل العظيم نفسي ومن يعنيني أمرُهُ أستودعُ اللّة نفسي المرهوبَ المخوفَ المتضعضِعَ لعظمته كلّ شيء ثلاث مرّات».

١٧٧٢-٤ (الكافي - ٢: ٣٣٥ ذيل حديث ٨) العدّة، عن سهل، عن الأشعري، عن القدّاح، عن أبي عبدالله عليه السّلام قال «كان علي عليه السّلام إذا أمسى يقول: مرحباً باللّيل الجديد والكاتب الشّهيد على اسم الله تعالى، ثمّ يذكر الله تعالى».

٨٧٧٣ م (الكافي - ٢: ٢٥٥) الثلاثة ومحمد، عن ابن عيسى، عن ابن أي عمير، عن الحسن عطية، عن رزين صاحب الأنماط، عن أحدهما

عبدالجبّار عن الحجّال عن عليّ بن عقبة... الخ فالظاهر أنّ الحجّال سقط من قلم النّساخ أو من قلمه الشريف والله العالم «ض.ع».

٢. فى الكافى المطبوع والمخطوط «م» عمرين شهاب واورده معجم رجال الحديث برقم المتسلسل ٨٧٥٣ بعنوان عمر أيضاً وأشار إلى هذا الحديث عنه وفي المخطوط «خ» عمروبن شهاب وجعل عمر على نسخة «ض.ع».

عليها السلام قال «من قال: أللهم إنّي أشهدك وأشهد ملائكتك المقربين وحلمة عرشك المصطفين أنّك أنت الله لآ إله إلّا أنت الرّحن الرّحيم. وأنّ محمداً عبدُك ورسولك وأنّ فلانبن فلان إمامي ووليّي وأنّ أباه رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم وعليّاً والحسن والحسين وفلاناً وفلاناً حتى ينتهي اليه أثمّتي وأوليائي على ذلك أحيى وعليه أموت وعليه أبعثُ يوم القيامة وأبراً من فلان وفلان وفلان وفلان فلان فلان وفلان وفلان فلان فان مات في ليلته دخل الجنة».

#### سان:

فلان بن فلان كناية عن إمام عصره والبارز في حتى ينتهي إليه يرجع إليه. ورابع الأربعة الأخيرة معاوية لعنهم الله.

# - ۲۳۵ ـ باب مايقال عند المنام

١-٨٧٧٤ (الكافي - ٢: ٥٣٥) علي، عن أبيه والحسين بن محمد، عن أحدبن اسحاق جيعاً، عن

(الفقيه ـ ١ : ٧٠ رقم ١٣٥٤ ـ التهذيب ـ ١ ١ ١ رقم ١٣٥٤) الأزديّ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال «من قال حين يأخذ مضجعَه الأزديّ، عن أبي عبدالله الذي علا فقهر. والحمدلله الذي بطن فخبر والحمدلله الذي ملك فقدر. والحمدلله الذي يُحيى الموتى ويُميت الأحياء وهو على كلّ شيء قدير. خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمّه».

٥٧٧٥ (الكافي - ٢ : ٣٥٥) عمد، عن أحمد رضعه إلى أبي عبدالله عليه السّلام قال «إذا أوى أحدكم إلى فراشه فليقل: اللّهم إني حَبَسْتُ نفسي عندك فاحبَسْها في محلّ رضوانك ومغفرتك وإن رددتها إلى بدني فأرددها مؤمِنَةً عارفةً بحقّ أوليائك حتى تتوقّاها على ذلك».

٣-٨٧٧٦ (الكافي - ٢: ٣٥٥) الثلاثة، عن بعض أصحابه رفعه قال

١٥٧٨ الوافي ج ٥

«تقول إذا أردت النوم: اللهم إن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسَلتها فاحفظها».

٨٧٧٧ - ٤ (الكافي - ٢: ٣٦٥) حُمَيدٌ، عن ابن سماعة، عن غير واحد، عن أبان، عن يحيى بن أبي العلاء، عن أبي عبدالله عليه السلام الله كان يقول عند منامه «آمَنْتُ بِالله وكفرت بالطّاغوت اللّهم احفظني في منامي وفي يَقظَى».

٨٧٧٨ ه (الكافي - ٢: ٣٥٥) الثلاثة، عن جميل بن درّاج، عن محمّد بن مروان قال: قال أبوعبدالله عليه الشلام «ألا أخبركم بما كان رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم يقول إذا أوى على فراشه؟» قلت: بلى، قال «كان يقرأ آية الكرسيّ و يقول بسم الله آمنتُ بالله وكفرت بالطّاغوت. اللّهم احفظني في منامي وفي يقظتي».

٦-٨٧٧٩ (الكافي - ٢: ٣٦٥) العدة، عن أحمد، عن أبيه، عن القداح، عن أبيه، عن القداح، عن أبي عبدالله عليه السلام قال «كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول: اللهم إتي أعوذ بك من الاحتلام ومن سوء الأحلام وأن يلعب بي الشيطانُ في اليَقظة والمنام».

٠٠٨٧٨ (الفقيه ١: ٧١ رقم ١٣٥٨) ابن عمّار، عن أبي عبدالله عليه السلام قال «إذا خِفْتَ الجنابة فقل في فراشك: اللّهم إنّي أعوذبك من الإحتلام ومن شرّ الأحلام وأن يتلاعب بي الشّيطان في اليقظة والمنام».

٨٠٨٠٨ (الكافي - ٢: ٥٣٦) محمد، عن ابن عيسى، عن محمد بن خالد والحسين جيعاً، عن المقاسم بن عروة، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله عليه السلام قال «تسبيح فاطمة الزهراء عليها السلام إذا أخذت مضجعك فكبر الله أربعاً وثلاثين واحمده ثلاثاً وثلاثين وسبحه ثلاثاً وثلاثين وتقرأ آية الكرسى والمعود تين وعشر آيات من أول الضافات وعشراً من آخرها».

١٨٧٨-٩ (الفقيه- ١: ٣٢٠ رقم ٩٤٧) أميرالمؤمنين عليه السّلام انه قال لرجل من بني سعد «ألا أحدثك عتى وعن فاطمة أنها كانت عندي فاستَقَتْ بالقِرْبة حتى أثّر في صدرها وطحقت بالرّحى حتى مجلّت يداها وكسّحت البيت حتى اغبرّت ثيابها وأوقدت تحت القِدْر حتى دكِنت ثيابها فأصابها مِنْ ذلك ضَرَرٌ شديدٌ فقلت لها: لو أتيت أباك فسألته خادما تكفيك حرّ ما أنت فيه من هذا العمل فأتت النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم فوجدت عنده أحداثاً فاستحيت وانصرفت فعلم عليه السلام أنها جاءت لحاجة فغدا علينا ونحن في لحافنا فقال: السّلام عليكم فسكَثنا واستحيينا لمكاننا، ئم قال: السّلام عليكم فسكتنا، ثم قال: السّلام عليكم، فخشينا إن لم نرد عليه أن ينصرف وقد كان يفعل ذلك يسلّم عليكم، فخشينا إن لم نرد عليه أن ينصرف وقد كان يفعل ذلك يسلّم عليكم، فخشينا إن لم نرد عليه أن ينصرف وقد كان يفعل ذلك يسلّم ثلاثاً فإن أذِنَ له و إلّا انصرف.

فقلت: وعليك السلام يارسول الله أدخُل: فدخل وجلس عندرؤ وسنا وقال: يا فاطمة ما كانت حاجتك أمس عند محمد؟ فخشيتُ إن لم نُجِبهُ أن يقوم، فأخرجتُ رأسي، فقلت: أنا والله أخبرك يا رسول الله؛ إنها استقت بالقربة حتى أثر في صدرها وجرت بالرحى حتى مَجَلَتْ يداها و كسحت البيت حتى اغبرت ثيابها. وأوقدت تحت القدرحتى دكنت ۱۹۸۰ الوافي ج ه

ثيابُها، فقلت لها لو أتيت أباك فسألتِه خادماً تكفيك حرّما أنت فيه من هذا العمل، فقال صلّى الله عليه وآله وسلّم: أفلا أعلّمكما ماهوخير لكما من الخادم؟ إذا أخدتها منامكها فكبّرا أربعاً وثلاثين تكبيرة وسبّحا ثلاثاً وثلاثين (تسبيحة - خ) واحمدا ثلاثاً وثلاثين (تحميدة - خ) فأخرجَتْ فاطمة عليها السلام رأسها وقالتَ رضيتُ عن الله ورسوله، رضيتُ عن الله ورسوله».

### بيان:

«مَجَلت يداها» بفتح الجيم وكسرها إذا حصل فيها من شدة العمل نفظةً اوهي التي يقال لها بالفارسية ابله «وكسحت البيت» بالمهملتين أي كَنَسَتْهُ «دَكِنت ثيابها» بالدال المهملة والكاف المكسورة والتون أي اسودت «لو أتيتِ أباك » جواب لو محذوف لدلالة المقام عليه أو هي للتمتى و«الخادمُ» يطلق على الغلام والجارية بلا هاء و«الحرّ» بالمهملتين السّعب والشدة و«الأحداث» جمع حدّث بفتح الذال بمعنى الشّاب.

وهذه الرّواية غير صريحة في تقديم التّسبيح على التحميد لأنّ الواو لا تفيد التّرتيب وإنّا هي لمطلق الجمع فلا تنافي الخبر السّابق وما مضى في باب التعقيب من الأخبار بخلافه، وأمّا تخصيص هذه الرّواية بما عند المنام وتلك بما بعد الصّلاة عملاً بما يدلّ عليه المورد واعتضاداً بما خبر الأتي فلا يعاضده الخبر السّابق، وللتّخير مطلقاً وجه وجيه. وربما يشعر به قول الصّادق عليه السّلام في

بالنون والفاء واهمال الظاء «عهد».

٢. المواو العاطفة رعا يعطف الشيء على مصاحبه كما في قوله تعالى (و أنْجَينَاهُ واصحاب السفينة) ورعا
 يعطفه على سابقه كقوله تعالى (و لَقَدُ أَرْسَلْنَا نُوحاً وَ إِيْرَاهِيمَ) ورعا يعطفه على لاحقه كقوله (كَذَلِكَ
 نُوحى إلْسِكَ وَ إلى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ) «عهد».

الأخبار الماضية ـ و يبدأ بالتكبير ـ فانّ سكوته عن ترتيب الأخيرين دليل على الخيار.

١٠-٨٧٨٢ (الكافي - ٢: ٣٥٥) محمد، عن أحمد، عن الحسين، عن فضالة، عن داودبن فرقد، عن أخيه أنّ شهاب بن عبد ربّه سأله أن يسأل أبا عبدالله عليه السلام قال: وقل له: إنّ امرأةً تُفْزِعُني في المنام باللّبل. فقال «قل له إجعل سباحاً فكبّر الله أربعاً وثلاثين تكبيرة وسبّح الله ثلاثاً وثلاثين. وأحمد الله ثلاثاً وثلاثين وقل لاّ إله إلا الله وحده لاشريك له. له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، ويميت ويحيي، بيده الخير وله اختلاف اللّيل والنّهار، وهو على كلّ شيء قدير، عشر مرّات».

### بيسان:

«السّباحُ» مايسبّح به ويُعَدّ به الأذكار.

١١-٨٧٨٤ (الكافي - ٢: ٥٣٨) العدة، عن أحمد، عن عشمان، عن خالدبن نجيح قال: كان أبوعبدالله عليه السّلام يقول «إذا أوَيْتَ الى فراشك فقل: بسم الله وضعتُ جنبي الأين لله على ملة ابراهيم حنيفاً مُسلِماً لله وما أنا من المشركن».

۱۲-۸۷۸۰ (الفقیه - ۱: ٤٦٩ رقم ۱۳۵۰ - التهذیب - ۱۱٦:۲ رقم ٤٣٤) قال الصّادق علیه السّلام «مَنْ تطهّر ثـمّ أوى إلى فراشه بات وفراشه كمسجده فإن ذكر أنّه على غير وضوء فليتيمّم مِنْ دِثاره كائناً ماكان فإن فعل ذلك لم يزل في صلاة ما ذكر الله تعالى». ۱۸۵۲ الوائي ج ٥

### بيسان:

«الدّثار» بالكسر مافوق الشّعار من الشّياب. و إنّها كنان لم يزل في صلاة مادام يذكر الله تعالى لأنّه أتى بما تيسر له في مثل تلك الحال من أفعال الصّلاة أعني الطّهارة والذّكر.

١٣٠٨ (الفقيه ١ ٤٦٩ رقم ١٣٥١ - التهذيب ١٦٦١ رقم ١٣٥٥ العلاء، عن محمد قال: قال أبوجعفر عليه السلام «إذا توسَّد الرّجل يمينهُ فليقل: بسم الله. أللهم إنّي أسلمت نفسي إليك. ووجهت ومجهي إليك. وفوضتُ أمري إليك. وألجأت ظهري إليك. وتوكلت عليك رهبةً منك ورغبةً إليك. لا ملجأ ولا منجأ ولا مفر منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت. وبرسولك الذي أرسلت. ثمّ يستح تسبيح فاطمة الزّهراء عليها السّلام ومن أصابه فزع عند منامه فليقرأ إذا أوى إلى فراشه المعوّذتين وآية الكرسي».

١٤٠٨٧٧ (الكافي ٢٠ ٢٠ ٥٣٥) محمد، عن أحمد، عن عليّ بن الحكم، عن ابن وهب، عن أبي عبدالله عليه السّلام انّه أتاه ابن له ليلة فقال له: يا أبه؛ أريد أن أنام فقال (يا بنيّ؛ قل: أشهد أنّ لا إله إلاّ الله وأن محمّداً عبده ورسوله أعوذ بعظمة الله. وأعوذ بعزة الله. وأعوذ بقدرة الله. وأعوذ بعفو الله. بجلال الله. وأعوذ بسلطان الله إنّ الله على كلّ شيء قدير. وأعوذ بعفو الله. وأعوذ بغفران الله. وأعوذ برحمة الله من شرّ السّامة والمامّة وشرّ كلّ دابة صغيرة أو كبيرة. بليل أو نهار. ومن شرّ فسقة الجنّ والإنس. ومن شرّ فسقة العرب والعجم. ومن شرّ الصّواعق والبَرّدِ. أللهم صلّ على محمد عبدك

ورسولك » قال ابن وهب: فيقول الصبيّ الطّيّبُ عند ذكر النّبيّ المبارك ؟ قال «نعم؛ يا بُنيّ الطّيّب المبارك ».

# بيسان:

«السّامّة» مايسم ولا يقتل مثل العقرب والزّنبور و«الهامّة» مايسم ويقتل وقد تطلق على مايدب وإن لم يقتل كالحشرات ولعل معنى آخر الحديث أنّ الصبيّ إذا بلغ في تكراره القول ذكر النّبيّ صلّى الله عليه و آله وسلّم زاد في وصفه من تلقاء نفسه الظيب المبارك وقرّره عليه أبوه عليه السّلام فالظرف بين الوصفين معترض و يحتمل أن يكون الطّيب صفة للصّبيّ والمبارك صفة للنبيّ في الموضعين.

١٥-٨٧٨٨ ٥٠ (الكافي - ٢: ٣٥٥) عليّ، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن المفضّل بن عسمر قال: قال لي أبوعبدالله عليه السّلام «إن استطعت أن لا تبيت ليلةً حتّى تعوّذ بأحد عشر حرفاً» قلت: أخبرني بها قال «قل: أعوذ بعزّة الله. وأعوذ بقدرة الله وأعوذ بجلال الله. وأعوذ بسلطان الله. وأعوذ بجمال الله. وأعوذ بدفع الله. وأعوذ بمنع الله. وأعوذ بجمع الله. وأعوذ بملك الله. وأعوذ بوجه الله. وأعوذ برسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم من شرّ ماخلق و برأ وذراً. وتعوّذ به كلمّا شئت».

١٦-٨٧٨٩ (الفقيه ١: ٧٠٤ رقم ١٣٥٢ - التهذيب ١١٦:٢ رقم ٢٣٦٥) العلاء، عن محمّد، عن أحدهما عليها السلام قال «لايدع الرّجل أن يقول عند منامه أعيذ نفسي وذرّيّتي وأهل بيتي ومالي بكلمات الله التامّات من كل عين لامّة. فذلك الّذي عوّذ به جبرئيل

۱۹۸٤ الوافي ج ه

عليه السلام الحسن والحسين عليها السلام».

#### سان:

«اللآمة» ذات اللّمم وهوضرب من الجنون يعتري الانسان.

• ١٧-٨٧٩ (الكافي - ٢: ٣٥٥) محمد، عن ابن عيسى، عن محمد بن خالد والحسين جميعاً، عن النفر، عن يحيى الحلبيّ، عن الشخام قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول «من قرأ قل هو الله أحد مائة مرّة حين يأخذ مضجعه غفر له ماعمل قبل ذلك خسين عاماً» قال يحيى: فسألت سماعة عن ذلك فقال: حدّثني أبوبصير قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول ذلك. وقال: يا با محمد؛ أما أنّك إن جَرَّ بْمتَهُ وجدته سديداً.

# بيان:

لعلَّه يجد سداده بتنوير قلبه فانَّه علامة المغفرة.

١٨-٨٧٩١ (الكافي - ٢٠:٢٠) محمد، عن محمد بن الحسين، عن علي بن التعمان، عن عبدالله بن طلحة، عن جعفر عليه السّلام الله عن عبدالله بن طلحة، عن جعفر عليه السّلام عن عبدالله وسلّم: من قرأ قلْ هو الله أحد مائة مرّة حين يأخذ

١. نفظة علبه السلام ليست في النسخ القديمة وجعفر هذا ان كان هو الصادق عليه السلام فيعبرون عنه بالصادق أو بأبي عبدالله عليه السلام وغير معهود عندهم ذكره بغبر اللقب أو الكنية خالياً عن التحبة والتسلم فهذا يحتاج إلى تحقيق اكثر ولا بساعدنا المجال في الحال والحديث عند العلامة المجلسي رحمه الله مجهول كها ذكره في مرآة العقول «ض.ع».

مضجعه غفر الله له ذنوب خسين سنةً».

۱۹-۸۷۹۲ (الكافي - ٦٢٦:٢) العدّة، عن سهل، عن اسماعيل بن مهران، عن صفوان بن يحيى، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله على عليه السّلام قال «من قرأ اذا أوى الى فراشه قل يا أيّها الكافرون وقل هو الله أحد كتب الله له براءةً من الشرك ».

۲۰-۸۷۹۳ (الفقيه - ۲۰۰۱ رقم ۱۳۰۳ - التهذيب - ۱۱٦:۲ رقم ٤٣٧) عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله عليه السّلام قال له «إقرأ قل هو الله أحد وقل يا أيّها الكافرون عند منامك فانّها براءةٌ من الشرك وقل هو الله أحد نسبة الرّب عزّوجل».

٢١-٨٧٩ وقم ١٣٥٠ - ١ ٢٠٠١ رقم ١٣٥٥ - التهذيب - ١٧٥٠ رقم ١٩٩٦) قال النّبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم «من قرأ هذه الآية عند منامه (قُلْ إِنَّهَا آنَا بَشَرٌ مِثْلَكُمْ يُوحَىٰ إِلَى آمَة الله كُمْ الله واحدًى ألله الحرام حشو ذلك النّور ملائكة يستغفرون له حتى يصبح».

ه ٢٢-٨٧٩ (الكافي - ٢: ٦٣٢) أحدبن محمدبن أحد، عن محمدبن أحد التهدى، عن محمدبن الوليد ٢

٦. الكهف/١١٠.

٧. هذا الحبر أورده في الكافي بالأسناد الأول في باب النوادر من كتاب فضل القرآن وعندي أنّ أحد الذى صدر به الأسناد المذكور هو ابن محمد بن احمد بن طلحة بن عاصم ابوعبدالله ابن اخى علي بن عاصم المحدّث المبرعنه في هذا الكتاب بالعاصمي «عهد» غفر الله له.

١٥٨٦

(الكافي . ٢: ٥٤٠) أحمد بن محمد الكوفي، عن حمدان القلانسي، عن محمد بن الوليد، عن أبان، عن

(الفقيه- ١:٧١٤ رقم ١٣٥٦ - التهذيب - ١٧٥٠٢ رقم ٦٩٨) عامربن عبدالله بن جذاعة، عن أبي عبدالله عليه السلام قال «مامن أحدٍ يقرأ آخر الكهف حين ينام إلّا استيقظ في السّاعة الّتي يريد».

٢٣-٨٧٩٦ (الكافي - ٢: ٥٤٠) الأربعة، عن أبي عبدالله عليه السلام قال «قال النّبي صلّى الله عليه وآله وسلّم: من أراد شيئاً من قيام اللّيل وأخذ مضجعه فليقل: اللّهمَ لا تؤمني مكرك . ولا تُنسني ذكرك . ولا تَجعلني من الغافلين. أقوم ساعة كذا وكذا إلّا وكل الله تعالى به ملكاً ينتهه تلك السّاعة».

٢٤-٨٧٩٧ (الكافي - ٦٢٣:٢) العدة، عن سهل، عن جعفر بن محمّد بن بشير، عن الدّهقان، عن درست، عن أبي عبدالله عليه السلام قال «قال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم: من قرأ الهلكم التكاثر عند التوم وقي فتنة القرى.

٨٩٨- ٢٥ (الفقيه ١: ٤٧١ رقم ١٣٥٩- التهذيب - ١٧٠٢ رقم ٤٤٠) العبّاسُ بن هلال، عن أبي الحسن الرّضا عن أبيه عليها السلام قال «لم العبّاسُ بن هلال، عن أبي الحسن الرّضا عن أبيه عليها السلام قال «لم يقل أحدٌ قط إذا أراد أن ينام (إنّ اللّه يُمْسِكُ السَّملُواتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَرُولًا وَلَئِنْ وَلِيَانَ عَلِيماً غَفُوراً الله فسقط عليه البيت». والله المرادد.

٢٦-٨٧٩٩ (الكافي - ٢: ٣٩٥) العدّة، عن سهل وأحمد جميعاً، عن الأشعري، عن القدّاح، عن أبي عبدالله عليه السّلام قال

(الفقيه - ١ : ٨٠ رقم ١٣٨٧) «كان رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم إذا أوى إلى فراشه قال: باسمك اللّهم أحيى وباسمك أمُوتُ، فاذا استيقظ قال: الحمد لله الّذي أحياني بعد ما أماتني وإليه النّشور». ١

قال: وقال أبوعبدالله عليه السّلام «من مرا عندمنامه آية الكرسيّ ثلاث مرّات والآية التي في آل عمران شهد الله أنّه لا إله إلّا هو وآية السّخرة وآخر السّجدة وكّل به شيطانان يحفظانه من مردة الشّياطين شاءا أو أبيا ومعها من الله ئلا ثنون ملكاً يحمدون الله و يستحدنه و يهلّلونه و يكبّرونه و يستغفرونه إلى أن ينتبه ذلك العبد من نومه وثواب ذلك له».

١. الى هنا أورده في الفقيد.

# - ۲۳۹ ـ باب مایقال عند رُؤیا مایُکْرَهُ

۱-۸۸۰ (الكمافي - ۱:۲۲۸ رقم ۱۰۲) الثلاثة، عن ابن عمّار، عن أبي عبدالله عليه السلام قال (إذا رأى الرّجل مايكره في منامه فليتحوّل عن شقه الذي كان عليه ناعًا وليقل: رائمًا التّجوي من الشّيطان ييَخرُن الدّبن آمنوا وَلَيْسَ بِضَارَهِمْ شَيْئاً إلا بِإذْن الله) في تم ليقل: عُذتُ بما عاذت به ملائكة الله و أنبياؤه المرسلون وعباده الصّالحون من شرّ ما رأيت ومن شرّ الشّيطان الرّجيم».

الكافي - ١٤٢:٨ رقم ١٠٧) محمد، عن أحمد و علي، عن أبيه، عن السرّاد، عن هارونبن منصور العبدي، عن أبي الورد، عن أبي الورد، عن أبي جعفر عليه السّلام قال «قال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم لفاطمة في رؤياها التي رأتها: قولي: أعوذ بما عاذَتْ به ملائكة الله المقربون. وأنبياؤه المرسلون. وعبادُه الصّالحون. من شرّ ما رأيت في ليلتي هذه أن يصيبني منه سوءٌ. أو شيء أكرهه. ثمّ اتفلي عن يسارك ثلاث مرّات».

۱-۸۸۰۲ (الكافي - ۲: ۳۸۱) محمد، عن ابن عبسى، عن الحسين، عن التضر، عن القاسم بن سليمان، عن

(الفقيه - ١٠٠١ رقم ١٣٨٨) جرّاح المداثني، عن أبي عبدالله عليه السلام الله قال «إذا قيام أحدكم من اللّيل فليقل: سبحان الله رب النبيّين و إلله المرسلين وربّ المستضعفين. والحمدلله الذي يحيي الموتى وهو على كلّ شيء قدير. فيانّه إذا قال ذلك يقول الله تبارك وتعالى صدق عبدي وشكر».

## بيان:

أريد بالمستضعفين الأئمة عليهم السّلام كها في قوله سبحانه (وَنُرِيدُ آنْ تَمُنَّ عَلَى الدِّينَ السُّنَّ اللهُ عَلَى الدَّيْنِ السَّنَّ اللهُ عَلَى الدَّيْنِ السَّنَظُ عِلَى الدَّيْنِ السَّنَظُ عِلَى الدَّيْنِ السَّنَظُ عَلَى الدَّيْنِ السَّنَظُ عَلَى الدَّيْنِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمَ عَلَى اللهُ عَلَى

## ٢-٨٨٠٣ (الكافي - ٢ : ٣٥) الأربعة، عن صفوان، عن

(الفقيه ـ ٤٨٠:١ رقم ١٣٨٩) البجلتي، عن أبي عبدالله عليه السلام. أنّه كان إذا قام آخر اللّيل رفع صوته حتى يسمع أهل الدّار يقول «اللّهم أعني على هول المُطّلَع ووسّع عليّ ضيق المضجع وارزقني خير ما قبل الموت وارزقني خير مابعد الموت».

٣-٨٠٠٤ (الكافي-٢: ٥٣٨) الأربعة ، عن زرارة ، عن أبي جمع فر عليه السّلام قال «إذا قت باللّيل من منامك فقل: الحمدلله الّذي ردّ علي روحي لأحمده وأعبده فاذا سمعت صوت الدّيك فقل: سبُّوح قدّوس ربّ الملائكة والرّوح سبقت رحمتك غضبك . لاّ إله إلاّ أنت وحدك . عملت سوءاً وظلمت نفسي فاغفرلي فإنّه لا يغفر الذّنوب إلاّ أنت . فإذا قمت فانظر إلى آفاق السّهاء وقل:

اللّهم إنه لايواري منك ليلٌ داج ولاسها عُذات أبراج ولا أرض ذات مهاد ولا ظلماتٌ بعضها فوق بعض ولا بحرٌ لجّي تدلج بين يدي المُذلِج من خلقك. تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. غارت التجوم. ونامت العيون. وأنت الحي القيوم. لا تأخذك سِنةٌ ولا نوم. سبحان ربك رب العيون وسلام على المرسلن والحمدالله رب العالمن».

١. المُطَلّع: موضع الاظلاع من إشراف إلى انحدار وأريد بهول المُطَلّع هول الموقف بوم القيامة أو مابشرف علبه من أهوال الانحرة بعد الموت... «عهد» غفر له. قد يدعو لنفسه بدعاء الحياة كأيده الله وامثاله وقد يدعو بالغفران فلفظة غفر له لا يحكى عن وفاته رحمة الله عليه «ض.ع».

#### بيسان:

قدمضى هذا الخبر في باب آداب اللّيل وصلاته من أبواب مواقيت الصّلاة مع ذيل و بيان.

ه ١٨٠٠٤ (الفقيه ١٠٠١ رقم ١٣٩٠) عن أبي جعفر عليه السّلام قال «إذا قمت من فراشك فانظر في أفق السّاء وقل: الحمد لله الّذي ردّ علي روحي لأعبده وأحمده. اللّهم إنه لايواري عنك الدّعاء إلى قوله ولا نوم. وقال سبحان ربّ العالمين وآله المرسلين. وخالق النّبيّن والحمد لله ربّ العالمين. اللّهم اغفرلي وارحمني وتب عليّ إنّك أنت التواب الرّحيم. ثمّ اقرأ خس آيات من آخر آل عمران إنّ في خلق السّموات والأرض إلى قوله إنّك لا تخلف الميعاد. وعليك بالسّواك فإنّ السواك بالسّحر قبل الوضوء من السّنة ثمّ توضّأ».

م ۱۳۹۰ من (الفقیه ۱: ۱۸۲ رقم ۱۳۹۲) قال الضادق علیه السلام «إذا سمعت صراخ الدیك فقل سبُّوح قدّوس ربّ الملائكة والرّوح سبقت رحمتك غضبك لآ إله إلّا أنت سبحانك و بحمدك عملت سوءاً وظلمت نفسى فاغفرلي إنّه لا يغفر الذّنوب إلّا أنت».

٦-٨٠٠ (الفقيه- ١: ٤٨١ رقم ١٣٩١) الحنّاء، عن أبي جعفر عليه السّلام في قول الله عزّوجل (تنتجافًى جُنُونُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ) فقال «لعلّك ترى أنّ القوم لم يكونوا ينامون» فقلت: الله ورسوله أعلم فقال ١. السعدة ١٠٠٠.

«لابدٌ لهذا البدن أن تريحه حتى يخرج نفسه فاذا خرج نفسه استراح البدن ورجعت الروح فيه وفيه قوّة على العمل فانّها ذكركم الله تعالى فقال (تشجافى مجنوبه من أنفس من أنفس من أنفس المون في أول اللّيل فاذا ذهب ثلثا اللّيل أو عليه الله فزعوا إلى ربّهم راغبين راهبين طامعين فيماعنده فذكرهم الله عزّوجل في كتابه للنبية صلّى الله عليه وآله وسلّم وأخبره بما اعطاهم وأنّه أسكنهم في جواره وأدخلهم جتته وآمن خوفهم وآمن روعتهم».

فقلت: جعلت فداك إن أنا قت من آخر اللّيل أي شيء أقول إذا قلت؟ فقال «قل الحمدلله ربّ العالمين و إله المرسلين. الحمدلله الّذي يحيي الموتى و يبعث من في القبور. فانك إذا قُلتها ذهب عنك رجز الشّيطان ووسواسُه إن شاء الله».

## بيان:

«النّفْس» بالتسكين الرّوح يقال خرجت نفْسه أي روحه والرّوح تخرج من البدن عند المنام خروجاً دون خروجها عند الموت كها مرّ في باب ما ورد من النّصوص على عددهم وأسمائهم من كتاب الحجّة ذكّركم الله من التذكير و«التجافي» التّباعد.

٧-٨٨٠٨ (التهذيب - ٢: ٣٣٥ رقم ١٣٨٤) ابن محبوب، عن الحسن بن على، عن العبّاس بن عامر، عن جابر، عن أبي بصير، عن أبي جعفر

١. السجدة/١٦.

٢. اشير بذلك الى قوله تعالى (فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَةِ أَغْيُنٍ جَزآء بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ)
 السجدة/١٧ «عهد».

عليه السلام قال: (كَانُوا قَليلاً مِنَ النَّيلِ مَا بَهْجَعُونَ) القال «كان القوم ينامون ولكن كلّيا انقلب أحدهم قال الحمدلله ولا إله إلاّ الله والله أكبر».

٨٠٨٠٩ (الفقيه ٣٠: ٥٥ رقم ٤٩١٣) جابربن عبدالله الأنصاري قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم «قالت أمّ سليمان بن داود عليه م السّلام يابني ؛ إيّاك وكثرة النّوم، فانّ كثرة النّوم باللّيل تَدعُ الرّجل فقيراً يوم القيامة».

١. الذَّارِيات/١٧.

# - ٢٣٨ -باب الضّجعة ومايقال فيها

۱-۸۸۱ (التهديب-۲:۱۳۷۱ رقم ۵۳۶) محمدبن أحمد، عن القاساني، عن المروزي قال: قال أبوالحسن الأخير عليه السلام «إيّاك والنّوم بين صلاة اللّيل والفجر ولكن ضجعة بلا نوم فإنّ صاحبه لايُحمد على ماقدم من صلاته».

## بيسان:

يعني بالفجر الصبح الثّاني وفيه ردّ على العامّة فانّهم يستحبّون هذا النّوم ويروونه وقد مضى جوازه في باب أوقات النّوافل والضجعة عندنا على اليمن مستقبل القبلة من دون نوم من السّن الوكيدة بعد نافلة الفجر ذاكراً لله عزّوجل كما نبّه عليه قوله سبحانه (الّذِينَ بَدْ كُرُونَ اللّهَ قِيَاماً وَفَعُوداً وَعَلَى جُنُوبِهِمْ). اللهُ عَلَى جُنُوبِهِمْ). اللهُ عليه قوله سبحانه (اللّذِينَ بَدْ كُرُونَ اللّهَ قِيَاماً وَفَعُوداً وَعَلَى جُنُوبِهِمْ). اللهُ عليه عليه قوله سبحانه (اللّذِينَ بَدْ كُرُونَ اللّهَ قِيَاماً وَفَعُوداً وَعَلَى جُنُوبِهِمْ). السّن الوكيدة عليه عليه قوله سبحانه (اللّذِينَ بَدْ كُرُونَ اللّهَ قِيَاماً وَفَعُوداً وَعَلَى جُنُوبِهِمْ).

۲-۸۸۱۱ (التهذیب-۲:۱۳۹۱ رقم ۵۳۰) الحسین، عن فضالة، عن حسین، عن ابن مسکان ومحمد بن سنان، عن ابن مسکان، عن سلیمان بن خالد، عن أبي عبدالله علیه السّلام قال: سألته عماً أقول إذا اضطجعت ١٩١١/٠١.

على يميني بعد ركعتي الفجر؟ فقال «إقرأ الخمس من آل عمران إلى (إنّك لا تُغلِف المبيعاة) وقل: استمسكت بعروة الله الوثق، التي لااتفصام لها واعتصمت بحبل الله المتين. وأعوذ بالله من شر فسقة العرب والعجم آمنت بالله: توكّلت على الله. ألجأت ظهري إلى الله. فوضت أمري إلى الله. من يتوكّل على الله فهو حسبه إنّ الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدراً. حسبي الله ونعم الوكيل. اللهم من أصبحت حاجته إلى مخلوق فإنّ حاجتي ورغبتي إليك. الحمد لربّ الصباح. الحمد لفالق الإصباح ثلاثاً».

## بيان:

في الفقيه ٢ أورد الحديث مرسلاً مقطوعاً مع تأخير ذكر الأيات عن الدّعاء واختلاف في ألفاظه وتفاوت وقال في آخره: وصل على محمد وآله مائة مرّة فانه روي أنّ من صلّى على محمد وآله مائة مرّة بين ركعتي الفجر وركعتي الغداة وقى الله وجهه حرّ النار. ومن قال مائة مرّة سبحان ربّي العظيم و بحمده. أستغفرالله ربّي وأتوب إليه. بنى الله له بيتاً في الجنّة. ومن قرأ إحدى وعشرين مرّة قل هو الله أحد بنى الله له بيتاً في الجنّة فإن قرأها أربعين مرّة غفر له.

٣-٨٨١٢ (التهذيب - ٢: ٣٣٨ رقم ١٣٩٨) ابن محبوب، عن محمد بن عبد الحميد، عن محمد بن عمر بن عبد الحميد، عن محمد بن عمر بن يزيد، عن محمد بن عدافر، عن عمر بن يزيد قلل: قال أبوعبد الله عليه السّلام «إذا خفت الشّهرة في التكاءة فقد يجزيك أن تضع يدك على الأرض ولا تضطنع » وأومى بأطراف أصابعه

۱. آ*ل ع*مران/۱۹٤.

٢. الفقيه- ١: ٩٤٤ و ٢٩٥ رقم ١٤٢٣.

من كفّه اليمني فوضعها على الأرض قليلاً وحكى أبوجعفرا ذلك.

## بيسان:

يعني إذا كنت في تقية وخفت أن تشهر بالتشيّع، فضع مكان الاضطجاع أطراف أصابعك من كفّك اليمنى على الأرض هكذا والمسترفي قول الرّاوي وأومى يعود إلى أبي عبدالله عليه السّلام والمراد بأبي جعفر ابن محبوب يعني إنّه حكى الاياء.

4-۸۸۱۳ (التهذيب- ۲: ۳۳۸ رقم ۱۳۹۹) أحمد، عن موسى بن القاسم و أبي قتادة، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن رجل نسي أن يضطجع على بمينه بعد ركعتي الفجر فذكر حين أخذ في الإقامة كيف يصنع؟ قال «يقيم و يصلي و يدع ذلك فلا بأس».

٨٨١٤ هـ (الكافي -٣:٤٨) عليّ بن محمّد، عن سهل، عن ابن أسباط، عن ابراهيم بن أبي البلاد قال: صلّيت خلف الرّضا عليه السّلام في المسجد الحرام صلاة اللّيل، فلمّا فرغ جعل مكان الضّجعة سجدة. ٢

م ١٨٨١٥ (التهذيب ٢: ١٣٧ رقم ٥٣٢) سعد، عن محمدبن الحسن، عن التخمي، عن حسين، عن رجل، عن أبي عبدالله عليه السّلام قال «يجزيك من الإضطجاع بعد ركعتي الفجر القيام والقعود والكلام بعد

١. قوله وحكى ابوجعفر ذلك يحتمل كونه من كلام الشيخ أبي جعفر صاحب التهذيب وكونه من كلام الحسين بن عبيدالله أو غيره من الوسائط بين الشيخ المذكور وبين أبي جعفر محمدبن علي بن مجبوب كاحمدبن محمدبن يحيى العظار رحمهم الله «عهد».

٢. أورده في التهذيب\_ ٢-١٣٧ رقم ٣١ه بهذا السند أيضاً.

الوافي ج ه

ركعتي الفجر».

## بيان:

قال في الفقيه: \ وأفصل بين ركعتي الفجر والغداة باضطجاع و يجزيك التسليم فقد قال الصادق عليه السلام «فأي قطع أقطع من السلام».

# ١-٨٨١٦ (الكافي - ٢: ٥٤٥) الثلاثة، عن الخزاز

(الكافي ١٠٠٠) عمد، عن ابن عيسى، عن علي بن الحكم، عن الخرّاز، عن أبي حزة قال: رأيت أبا عبدالله عليه السلام بحرّك الحكم، عن الخرّاز، عن أبي حزة قال: رأيت أبا عبدالله عليه السلام بحرّك شفتيه حين اراد أن يخرج وهوقائم على الباب، فقلت: إنّي رأيتك تحرّك شفتيك حين خرجت فهل قلت شيئاً؟ قال «نعم؟ إنّ الإنسان إذا خرج من منزله قال حين يريد أن يخرج: الله أكبر. الله أكبر. ثلاثاً بالله أخرج وبالله أدخل وعلى الله أتوكل. ثلاث مرّات. اللهم افتح لي في وجهي هذا بخير واختم لي بخير وقني شرّ كل دابة أنت آخذ بناصيها إنّ ربّي على صراط مستقيم لم يزل في ضمان الله تعالى حتى يَرُدّهُ الله إلى المكان الذي كان فيه».

٢-٨٨١٧ (الكافي - ٢: ٤١٥) محمد، عن ابن عيسى، عن عليّ بن الحسين الحكم، عن مالك بن عطية، عن أبي حزة قال: أتيت باب عليّ بن الحسين عليها السلام فوافقته حين خرج من الباب فقال «بسم الله آمَنْتُ بالله.

وتوكلت على الله » ثمّ قال ((يا با حزة ؛ إنّ العبد إذا خرج من منزله عرض له الشيطان، فاذا قال بسم الله قال الملكان: كُفيت. فاذا قال: آمنت بالله. قالا له هُديْت، فاذا قال توكّلت على الله قالا له وُقيْت، فيتنحى الشّياطين، فيقول بعضهم لبعض كيف لنا بمن كُفي وهُدي ووُقي » قال: ثمّ قال ((يا با حزة ؛ إن تركت الناس لم يتركوك . و إن رفضتهم لم يرفضوك » قلت: فما أصنع ؟ قال (أعطهم من عرضك ليوم فقرك وفاقتك ».

### بيان:

«إنّ عرضي لك اليوم» معناه أنّي أبحت للنّاس عرضي لأجلك فإن اغتابوني وذكروني بسوء عفوت عنهم وطلبت بذلك الأجر منك يوم القيامة لإنّك أمرت بالعفو والتجاوز، وقد ورد أنّ يوم القيامة نودي ليقم من كان أجره على الله، فلا يقوم إلّا من عفا في الذنيا.

وعن النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم أنّه قال «أيعجز أحدكم أن يكون كأبي ضمضم كان إذا خرج من بيته قال: اللّهم إنّي تصدّقتُ بعرضي على النّاس» معناه إنّي لا أطلب مظلمته يوم القيامة ولا أخاصم عليها لأنّ غيبته صارت بذلك حلالاً وذلك لأنّه لايسقط الحقّ بإباحة الانسان عرضه للنّاس لأنه عفو قبل الوجوب إلّا أنّه وعد ينبغي له أن يني به ولا سيّا إذا جعله لله.

٣-٨٨١٨ (الكافي - ٢: ١١٥) العدّة، عن أحمد، عن عشمان، عن الشّمالي قال: إستأذنت على أبي جعفر عليه السّلام، فخرج إليّ وشفتاه تتحرّكان فقلت له فقال «أفطَنْت لذلك ياثمالي؟» قلت: نعم؟ جعلت فداك قال «إنّي والله تكلّمت بكلام ما تكلّم به أحد قط إلّا كفاه الله ماأهمه من

أمر دنياه وآخرته »قال: فقلت له: أخبرني به، قال «نعم؛ من قال حين يخرج من منزله بسم الله حسبي الله توكّلت على الله. اللهم إني أسألك خير أموري كلها وأعوذ بك من خزي الدنيا وعذاب الاخرة كفاه الله ما أهمه من أمر دنياه وآخرته ».

١٨٨١٩ ٤ (الكافي - ٢: ١٥٥) أحمد، عن عليّ بن الحكم، عن عاصم بن حيد، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال «من قال حين يخرج من باب داره أعوذ بما عاذت به ملائكة الله من شرّ هذا اليوم الجديد الّذي إذا غاب شمسه لم يتعد من شرّ نفسي ومن شرّ غيري. ومن شرّ الشياطين، ومن شرّ من نصب الأولياء الله، وشرّ الجن والإنس، وشرّ السّباع والهوام وشرّ ركوب الحارم كلها اجير نفسي بالله من كلّ شرّ غفر الله له وتاد عليه، وكفاهُ المُهمَّ، وحَجزَهُ عن السّوء، وعصمة من الشرّ».

مدر (الكافي - ٢:٢٥) علي، عن أبيه، عن السرّاد، عن ابن عمّار، عن أبي عبدالله عليه السّلام قال «إذا خرجت من منزلك فقل: بسم الله توكّلت على الله لا حول ولا قوّة إلّا بالله. أللهم إنّي أسألك خير ماخرجت له. وأعوذ بك من شرّ ماخرجت له. أللهم أوسع عليّ من فضلك وأثيم عليّ نعمتك واستعملني في طاعتك واجعل رغبتي فيا عندك وتوقّني على ملتك وملة رسولك صلّى الله عليه وآله وسلّم».

٦-٨٨٢١ (الكافي - ٢: ٤٢٥) العدة، عن أحمد، عن محمد بن علي، عن عبد الرّحمن بن أبي هاشم، عن أبي خديجة قال: كان أبو عبد الله عليه السلام إذا خرج من منزله يقول «أللّهم بك خرجت. ولك أسلمت. وبك

آمنتُ. وعليك توكّلت. أللهم بارك لي في يومي هذا. وارزقني فَوزَهُ وفتحه ونصره وظهـوره وهُداه وبركّته واصرف عنّي شرّه وشرّ ما فيه، بسم الله وبالله والله أكبر. والحمدلله ربّ العالمين. أللهم إنّي قد خرجتُ فبارك لي في خروجي وَ انْفَعْني به » قال: وإذا دخل منزله قال ذلك.

٧-٨٨٢ (الكافي - ٢: ٥٤٢) محمد، عن أحمد، عن محمد بن سنان، عن الرّضا عليه السّلام قال «كان أبي عليه السّلام إذا خرج من منزله قال: بسم الله الرّحن الرّحيم. خرجت بحول الله وقوّته لا بحول متى ولا قوّتي بل بحولك وقوّتك يا ربّ متعرّضاً لرزقك فأتنى به في عافية».

۸-۸۸۲۳ (الكافي - ۲: ۹۶۲) الثّلاثة، عن الحسن بن عطية، عن عمر بن يزيد قال: قال أبوعبدالله عليه السّلام «من قرأ قبل هو الله أحد حين يخرج من منزله عشر مرّات لم يزل في حفظ الله تعالى وكلاءته حتى يرجع إلى منزله».

4-۸۸۲ (الكافي - ٢:٣٥ ) حميد، عن ابن سماعة، عن غير واحد، عن أبان، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر عليه الشلام انَّه كان إذا خرج من البيت قال «بسم الله خرجت وعلى الله توكّلت. ولا حول ولا قوّة إلّا بالله العليّ العظم».

١٠ - ٨٨٢٥ (الكمافي - ٢: ٥٤٣) محمد، عن أحمد، عن ابن فضّال، عن المحبدة في الأصل وفي الخطوط «خ» ولكن في الكافي المطبوع والخطوط «م» طهوره بالمهملة فالترديد فيها موجود من حدود الألف ولكل منها معنى كما هو واضح «ض.ع».

الحسن بن الجهم، عن أبي الحسن عليه السلام قال «إذا خرجت من منزلك في سفر أو حضر فقل: بسم الله. آمَنْتُ بالله. توكّلتُ على الله. ما شاء الله. لاحول ولا قوة إلّا بالله. قتلقاه الشياطين فتنصرف، وتضرب الملائكة وجوهها وتقول: ماسبيلكم عليه. وقد سمّى الله وآمّن به وتوكّل عليه وقال ماشاء الله لا حول ولا قوة إلّا بالله».

### بيان:

«فتلقّاه الشياطين» في الكلام حذف يعني فانّ من قال ذلك تلقاه و يحتمل سقوطه وسيأتي أذكار أخر للخروج إلى السفر مع سائر أدعية السفر وأذكاره في كتاب الحج إن شاء الله.

# - ۲4۰ باب الدّعاء للرّزق

١-٨٨٢٦ (الكافي - ٢: ٥٥٠) عمد، عن ابن عيسى، عن محمد بن خالد والحسين، عن القاسم بن عروة، عن أبي جيلة، عن ابن عمار قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام أن يعلمني دعاء للرزق فعلمني دعاء ما رأيت أجلب للرزق منه قال «قل اللهم ارزقني من فضلك الواسع الحلال الطيب رزقاً واسعاً حلالاً طيّباً بلاغاً للدنيا والاخرة صبًا صبًا هنيئاً مريئاً من غير كد ولا من أحد من خلقك إلا سعة من فضلك الواسع فانك قلت واسألوا الله من فضلة، فين فضلك أسأل. ومن عطيّتك أسأل. ومن يدك المملاء أسأل».

٢-٨٨٢٧ (الكافي - ٢: ٥٥١) بهذا الاسناد ، عن أبي جيلة، عن أبي بصير قال: شكوت إلى أبي عبدالله عليه السّلام الحاجة وسألتُه أن يعلّمني دعاءً في الرّزق فعلّمني دعاءً ما احتجتُ منذ دعوتُ به قال «قل في دبُرِ صلاة اللّيل وأنت ساجدً: ياخير مدعوّوياخير مسؤول. ويا أوسع من اعطى ويا خير

 ١. سند هذا الحديث في الكافي هكذا: محمدين بحبى، عن احمدين محمدين عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن خائد عن القاسم بن عروة، عن أبي جبلة عن أبي بصير. مُرتجى. ارزقني وأوسع عليّ من رزقك وسبّب لي رزقاً من قِبلك إنّك على كلّ شيء قدير».

٣-٨٨٢٨ (الكافي - ٢: ٥٥١) محمد، عن أحمد، عن ابن فضال، عن يونس بن يعقوب

(الكافي - ٢: ٥٥٣) العدّة، عن سهل، عن محمّد بن عبد الحميد العطّار، عن يونس، عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله عليه السّلام: لقد استبطأت الرّزق فغضب، ثمّ قال لي «قل: أللّهم إنّك تكفّلت برزقي ورزق كلّ دابّة يا خير مدعوّ ويا خير من أعطى ويا خير من سُئل ويا أفضل مُرتجى افعل بي كذا وكذا».

٠٨٨٢٩ ٤ (الكافي - ١: ١٥٥) علي، عن أبيه، عن حمّاد، عن اليماني، عن الشخّام، عن أبي جعفر عليه السّلام قال «ادع في طلب الرّزق في المكتوبة وأنت ساجد يا خير المسؤولين ويا خير المعطين ارزقني وارزق عيالي من فضلك فانّك ذو الفضل العظيم».

٠٨٨٣٠ (الكافي - ٢: ٥٥٢) محمّد، عن ابن عيسى عن محمّدبن أحمد، عن أبي داود، عن أبي حزة، عن أبي جعفر عليه السّلام قال «جاء رجل الى النّبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم فقال: يا رسول الله إنّي ذوعيال وعليّ

السند في الكافي المخطوط «م» هكذا: محمد بن يحيى، عن احمد بن محمد بن عيسى، عن احمد بن محمد بن داود... النخ. وفي الكافي المطبوع هكذا: محمد بن يحيى، عن احمد بن محمد بن عيسى، عن احمد بن محمد بن أبى داود. النخ. وفي المخطوط محى عن البين محل الحلاف «ض.ع».

ذين وقد اشتدت حالي فعلمني دعاءً أدعو الله تعالى به و يرزقني ما اقضى به ديني وأستعين به على عيالي، فقال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم: يا عبدالله، توضّأ وأسبغ وضوءك ، ثمّ صلّ ركعتين تتمّ الرّكوع والسّجود ثم قل: يا ماجدُ يا واحد يا دائم يا كريم أتوجه اليك بمحمّدٍ نبيّك نبيّ الرّحة يا محمّد يا رسول الله إنّي أتوجّه بك إلى الله ربّك وربّى وربّ كلّ شيء يا محمّد يا رسول الله إنّي أتوجّه بك إلى الله ربّك وربّى وربّ كلّ شيء أن تصلّي على محمّد وأهل بيته وأسألك نفحة كريمةً من نفحاتك وفتحاً يسيراً ورزقاً واسعاً ألنم به شعني وأقضي به ديني وأستعين به على عيالي».

## بيان:

«الشَّعَث» محـرَكة انتشار الأمـر «لَمَّ الله شَعـثَه» أي أصلح وجمع ماتفرَّق من أموره.

٦-٨٨٣١ (الكافي ٢: ١٥٥) الثلاثة، عن اسماعيل بن عبدالخالق قال: أبطأ رجل من أصحاب التبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم عنه ثمّ أتاه، فقال له رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم «ما أبطأبك عنّا» فقال: السّقم والفقر فقال له «أفلا أعلّمك دعاءً يُذهِبُ اللّه عنك السّقم والفقر؟» فقال: بلى يا رسول الله؛ فقال «قل لأحول ولا قوّة إلا بالله. توكّلت على الحي الذي لا يموت. والحمدلله الّذي لم يتخذ ولداً ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولمي من الذّل وكبره تكبيراً» قال: فما لبث أن عاد إلى النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم فقال: يا رسول الله؛ قد أذهب الله عني السّقم والفقر.

٧-٨٨٣١ (الكافي - ٣: ٨ وقم ٦٥) الأربعة، عسن أبي عسبدالله عليه السلام قال «قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من ظهرت عليه التعمة فليكثر ذكر الحمدلله ومن كثرت همومه فعليه بالاستغفار. ومن ألح عليه الفقر فليُكثر من قول لاحول ولا قوة إلّا بالله العلي العظيم. ينفي عنه الفقر».

وقال «فَقَدَ النّبيُّ صلّى الله عليه وآله وسلّم رجلاً من الأنصارقال «ما غيّبك عنّا. فقال: الفقريا رسول الله؛ فقال له رسول الله عليه وآله وسلّم: ألا أعلّمك » الحديث.

٨-٨٨٣٣ (الكافي - ٢: ٢٥٥) محمد، عن أحمد، عن ابن أبي عمير، اعن أبي سعيد المكاري وغيره، عن أبي عبدالله عليه السلام قال «علم رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم هذا النتعاء: يا رازق المُقِلِينَ. ويا راحم المساكين. ويا وليَّ المؤمنين. ويا ذوالقوَّة المتين صلّ على محمد وأهل بيته وارزقني وعافني واكفني ما أهمتني».

٩-٨٨٣٥ (الكافي - ٢: ٥٥٣) البرقي، عن بعض أصحابه، عن مفضّل بن مزيد عن أبي عبدالله عليه السلام قال «قبل اللهم أوسع علي في رزقي وامدد لي في عمري واجعلني ممّن تنتصر به لدينك ولا تستبدل بي غيري».

١. هكذا في الاصل وفي المخطوطين ولكن في الكافي المطبوع هكذا: عن ابن أبي عمين عن أبان عن أبي سعبد المكاري الخ.

٢. اختلفت النسخ في هذا بين بزيد ومزبد ومرثد فني المطبوع «مرثد» وفي «خ» مزيد (مرثد خ ل) وفى «م» مزيد (يزيد خ ل). «ض.ع».

١٠ - ١٨ - ١٠ - (الكافي - ٢: ٥٥) محمد، عن أحمد وابن بندار، عن البرقي، عن محمد بن عيسى جميعاً، عن معمّر بن خلاد، عن أبي الحسن عليه السلام قال: سمعته يقول «نظر أبوج عفر عليه السّلام إلى رجل وهويقول: اللّهمّ إنّي أسألك من رزقك الحلال فقال أبوج عفر عليه السّلام: سألت قُوتَ النّبيّين قل: اللّهمّ إنّي أسألك رزقاً واسعاً طيّباً من رزقك ».

١١-٨٨٣٠ (الكافي - ٢: ٥٥٢) العدة، عن البرقيّ، عن البرنطيّ قال: قلت للرضا عليه السّلام: جعلت فداك أدع الله تعالى أن يرزقني الحلال، فقال «أتدري ما الحلال؟» فقلت: الذي عندنا الكسب الطيّب، فقال «كان عليّ بن الحسين عليها السّلام يقول الحلال هوقوت المصطفين» ثمّ قال «قل أسألك من رزقك الواسع».

## بيان:

لمّا كان للحلال مراتب بعضها أعلى من بعض وأطيب جاز الأمر بطلبه تارة والنّهي عنه أخرى و يختلف أيضاً بحسب مراتب النّاس في أهليّتهم له ولطلبه فلا تنافي بين الأخبار.

۱۲-۸۸۳۷ (الكافي - ۲: ۵۵) البرقي، عن أبي ابراهيم عليه السلام دعاء في البرزق «ياالله. يا الله. أسألك بحق من حقّه عليك عظيم أن تصلي على محمد وآل محمد وأن ترزقني العمل بما علمتني من معرفة حقّك وأن تَبْسُطَ على ما حظَرت من رزقك ».

١٣-٨٨ (الكافي - ٢ : ٣٥٥) أبوبصين عن أبي عبدالله عليه السلام قال (كان علي بن الحسين عليها السلام يدعو بهذا التعاء: اللهم إني أسألك حسن المعيشة معيشة أتقول بها على جميع حاجاتي وأتوصل بها في الحياة إلى آخرتي من غير أن تُنزِفني فيها فأطغى أو تُقيِّر بها علي فأشقى أوسع علي من حلال رزقك وأفض علي من سيب فضلك نعمة منك سابغة وعطاء غير ممنون، ثم لا تشغلني عن شكر نعمتك بإكشار منها (ما خل) تلهيني بهجتة وتقينتي زهرات زهوته ولا بإقلال علي منها يقصر بعملي كذه ويملا مدري همه أعطني من ذلك يا إلمي غنى عن شرار خلقك. وبلاغا أنال به رضاك وأعوذ بك يا إلهي من شرالةنيا وشر ما فيها. لا تجعل علي اللذيا. سجناً. ولا فراقها علي حزناً. أخرجني من فتنها مرضياً عني مقبولاً فيها عملي إلى دار الخلود ومساكن الأخيار. وأبدلني بالذنيا الفائية نعيم الذار الجاقية.

اللهم إنّي أعوذبك من أزلها و زلزالها وسطوات شياطينها وسلاطينها ونكالها ومن بَغي من بَغى علي فيها اللهم من كادني فكده ومن أرادني فأرده وفُل عني حدّ من نصب لي حدّه وأطفي عني نار من شبّ لي وَقُوده وأكفني مكر المكرة. وَافْقَا عني عيون الكفرة واكفني هم من أدخل علي همه. وادفع عني شرّ الحسدة. واعصمني من ذلك بالسكينة وأثيشني درعَك الحصينة. واخباني في سترك الواقي. وأصلح لي حالي وصدق قولي بفعالي. وبارك لي في أهلي ومالي».

## بيسان:

«تُترفني» أي تجعلني متنعماً متسعاً في ملاذ الدنيا وشهواتها، و «السبب»

العطاء و «زهرة» الذنيا بالتسكين غضارتُها وحُسنُها، و «الزّهو» المنزل الحَسنُ والثّياب الفاخرة و «الأزل» الضّيق والشّدة، و «الفلّ» الشّلم، و «الشّب» الايقاد.

# - ۲٤۱ -باب الدّعاء للدَّين

١-٨٨٣٩ (الكافي - ٢: ٥٥٥) العدة، عن أحمد وسهل، عن السرّاد، عن جميل بن درّاج، عن وليد بن صبيح قال: شكوت إلى أبي عبدالله عليه السّلام ديناً لي على أناس، فقال «قل: اللّهم لحظةٌ من لحظاتك تُيسّرُ على غرمائي بها القضاء وتُيسَرُ لي بها الاقتضاء إنّك على كلّ شيء قدير».

١٨٨٤ ٢ (الكافي - ٢: ٥٥٥) الاثنان، عن الوشاء، عن حمّادبن عثمان، عن أبي عبدالله عليه السّلام قال «أتى النّبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم رجل، فقال: يا نبيّ الله؛ الغالب عليّ الدّين ووسوسة الصّدر، فقال له النّبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم: قل توكّلت على الحيّ الذي لايوت والحمد الله الذي لم يتّخذ صاحبة ولا ولداً ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له وليّ من الذّل وكبّره تكبيراً» قال «فصير الرّجل ماشاء الله، ثمّ مرّ على النّبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم فهتف به فقال: ماصنعت؟ فقال: أدمنت ما قلت في يا رسول الله؛ فقضى الله ديني واذهب وسوسة صدري».

٣-٨٨٤١ (الكافي ٢:٥٥٥) محمد، عن أحمد، عن محمد بن سنان، عن ابن مُسكان، عن

(الفقيه - ١ : ٣٣٨ رقسم ٩٨٦) الشّماني، عن أبي عبدالله عليه السّلام قال «جاء رجل إلى النّبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم فقال: يا رسول الله؛ قد لقبت شدّةً من وسوسة الصّدر وأنا رجل مَدينٌ مُعيلٌ مُحوجٌ، فقال له كرّر هذه الكلمات: توكّلت على الحيّ الذي لاعوت إلى آخرها فلم يلبث أن جاءه فقال: قد أذهب الله عني وسوسة صدري وقضى عني ديني ووسّع عليّ رزقي».

## بيسان:

«المدين» بفتح المبم: المديون و«المحوج» المحتاج.

الكافي - ٢: ٥٥٥) علي، عن أبيه، عن ابن المغيرة، عن موسى بن بكر، عن أبي ابراهيم عليه السلام قال «كتب لي في قرطاس: اللهم أردد الى جميع خلقك مظاليمهُم التي قبلي صغيرها وكبيرها في يُسْرِ منك وعافية وما لم تبلغه قوتي ولم تسعّه ذاتُ يدي ولم يقو عليه بدني ويقيني ونفسي فاده عتى من جزيل ماعندك من فضلك، ثم الاتخلف علي منه شيئاً تقضيه (تقتصه خل) من حسناتي يا أرحم الرّاهين أشهد أن لا إله

١. هكذا في الاصل ولكن في الكافي المطبوع عن ابى ابراهيم عليه التسلام كان كتبه لي فى قرطاس الخ وفي المخطوط «م» هكذا: عن المخطوط «م» هكذا: عن أبي ابراهيم عليه السلام قال كان كنب نى فرطاس وفى المخطوط «م» هكذا: عن أبي ابراهيم عليه السلام أبي ابراهيم عليه السلام كان (فال خل) كتب لى فرطاس «ض.ع».

إلّا الله وحده لاشريك له. وأشهد أنّ محمداً عبده ورسوله. وأنّ الدّين كما شرع. وأنّ الاسلام كما وصف. وأنّ الكتاب كما أنزل. وأنّ القول كما حُدّث. وأنّ الله هو الحق المبين. ذكر الله محمّداً وأهل بيته بخسرٍ وحَيّي محمّداً وأهل بيته بالسّلام».

## ىيان:

«عدم قوّة اليقين بالمظلمة» عبارة عن عدم التيقن بتحقّقها لتطرّق النسيان إليها.

١-٨٨٤٣ (الكافي - ٢: ٥٥) محمّد، عن أحمد، عن ابن بزيع، عن أبي اسماعيل السّراج، عن ابن مسكان، عن أبي حزة قال: قال لي محمّدبن علي عليم السّلام «يا باحمزة؛ مالك إذا نابك أمرّ تخافه أن لا تتوجّه إلى بعض زوايا بيتك (يعني القبلة) فتصلّي ركعتين، ثمّ تقول: يا أبصر القاظرين. ويا أسمع السّامعين. ويا أسرع الحاسبين. ويا أرحم الرّاحين. سبعين مرّة وكلّم دعوت بهذه الكلمات مرّة سألت حاجةً».

٢-٨٨٤٤ (الكافي - ٢: ٥٥٦) العدة، عن سهل، عن التميمي، عن عاصم بن محميد، عن ثابت عن أسماء قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم «من أصابه غمّ أوهم أو كربٌ أو بلاءٌ أو لَأُواءٌ فليقل الله ربّى لا أشرك به شيئاً توكّلت على الحيّ الّذي لا يوت».

بيسان:

«الَّنلأواء» بالهمزة: الشَّدّة.

١. ثابت هذا كأنّه ابن دينار أبي صفية ابوحزة الشمالي «عهد».

٣-٨٨٤٥ (الكافي - ٢: ٥٥) الثلاثة، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله عليه السلام قال «إذا نزلت برجلٍ نازلةٌ أو شديدة أو كَرْبَهُ أمر فليكشف عن ركبتيه وذراعيه وليُلْصِقُها بالأرض ولُيلْصِقُ جُوْجُوْهُ بالأرض ثم ليدع بحاجته وهو ساجدٌ».

١٨٤٦ ٤ (الكافي - ٢: ٥٥) علي، عن أبيه، عن السرّاد، عن الحسن بن عمارة الدّهان، عن مسمع، عن أبي عبدالله عليه السّلام قال «لمّا طرح إخْوةُ يوسف يوسف في الجُبّ أتاه جبر ئيل عليه السّلام فدخل عليه، فقال: يا غلام؛ ما تصنع هاهنا؟ فقال: إنّ إخوتي ألقوني في الجبّ، قال: فتحب أن تخرج منه؟ قال: ذاك إلى الله تعالى إن شاء أخرجني.

قال: فقال له: إنّ الله يقول لك ادعني بهذا التعاء حتى أخرجك من الجب فقال له: وما الذعاء؟ فقال: قل: اللهم إني أسألك بأنّ لك الحمد لآ إله إلا أنت المتانُ. بديع السماوات والأرض. ذوالجلال والإكرام. أن تصلي علي محمد وآل محمد وأن تجعل لي مما أنّا فيه فرجاً ومخرجاً. قال: ثمّ كان من قصته ما ذكر الله في كتابه».

مه ١٨٤٧- ه (الكافي - ٢:٥٥) علي، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن السماعيل بن جابر، عن أبي عبدالله عليه السلام في الهم قال «تغتسل وتصلّي ركعتين وتقول: يا فارج الهم. ويا كاشف الغمم. يا رحمن الذنيا والأخرة ورحيمَهُما. فرّج همي. واكشف غمي يا الله الواحد الأحد

 ١. فى بعض النسخ عمّار وأورده فى جامع الرواة ج ١ ص ٢١٩ بعنوان الحسن بن عمارة من أصحاب الباقر عليه السلام عامى وقد اشار إلى هذا الحديث عنه «ض.ع». الصمد الذي لم يلد ولم يُولد ولم يكن له كفواً أحد. اعصِمْني وطهّرني والمهردي والمهردي والمادوم والمورد والمورد

٦-٨٨٤٨ (الكافي - ٢ : ٥٥٨) العدة، عن سهل، عن ابن أسباط، عن اسماعيل بن يسار، عن بعض من رواه قال: قال لي: إذا حزنك أمر فقل في آخر سجودك يا جبرئيل؛ يا محمد؛ يا جبرئيل؛ يا محمد؛ تكرّر ذلك اكفياني ما أنا فيه فانكما كافياي واحفظاني باذن الله فانكما حافظاي.

٧-٨٨٤٩ (الكافي - ٢: ٥٦٠) العدة، عن سهل ومحمد، عن أحمد جيعاً، عن علي بن مهزيار قال: كتب محمد بن حزة الغنوي إليّ يسألني أن أكتب إلى أبي جعفر عليه السلام في دعاء يعلمه يرجوبه الفرج فكتب إليّ «أمّا ما سأل محمد بن حزة من تعليمه دعاءً يرجوبه الفرج فقل له: يلزم يا من يكفي من كلّ شيء ولا يكفي منه شيء اكفني ما أهممني واني أرجوأن يكفي ما هموفيه من الغمم إن شاء الله فأعلمته ذلك فما أتي عليه إلاّ قليل حتى خرج من الحبس».

مده مده الكافي - ٢ : ٥٦٠) علي، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن أبيه من بعض أصحابه، عن أبي حزة قال: سمعت علي بن الحسين عليها السّلام يقول لابنه «يا بني من أصابه منكم مصيبة أو نزلت به نازلة فليتوضاً. وليُسبغ الوضوء، ثم يصلّي ركعتين أو أربع ركعات، ثم يقول في آخرهن: يا موضع كل شكوى؛ ويا سامع كل نجوى؛ ويا شاهد كلّ مَلاٍ وعالم كلّ خفيّةٍ؛ ويا

 ١. في المطبوع من الكتافي عن ابن إبي حزة وفي المخطوط «م» مثل ما في المتن عن أبي حمزة وفي «خ» السند قد محى عن البين «ض.ع».

دافع ما يشاء من بليّة ؛ يا خليل ابراهيم ؛ ونجيّ موسى ؛ ويا مُصْطَفِي محمّد صلّى الله عليه وآله وسلّم ؛ أدعوك دعاء من اشتدّت فاقته. وقلّت حيلته وضعفت قوته دعاء الغريب المغموم المضطرّ الّذي لا يجد لكشف ما هو فيه إلّا أنت يا أرحم الرّاحين. فانّه لا يدعو به أحد إلّا كشف الله عنه إن شاء الله ».

مه ١٠٥٥ (الكافي - ٢: ٥٦١) الثلاثة، عن ابن أخي سعيدبن يسار، عن سعيدبن يسار قال: قلت لأبي عبدالله عليه السّلام: يَدخُلني الغمّ فقال (أكثر من أن تقول: الله الله ربّي لا أشرك به شيئاً. فاذا خفت وسوسة أو حديث نفس فقل: اللّهم إنّي عبدك وابن عبدك وابن أميتك ناصيتي بيدك عدلٌ في حكمكُ. ماض في قضاؤك. اللّهم إنّي أسألك بكل اسم هو لك أنزلته في كتابك أو علمته أحداً من خلقك أواستأثرت به في علم الغيب عندك أن تصلّي على محمد وآل محمد وأن تجعل القرآن نور بصري وربيع قلبي وجلاء حزني وذهاب همي. الله الله ربّي لا أشرك به شيئاً».

۱۰-۸۸۵۲ (الكافي- ۲: ۲۵) القميّان، عن صفوان، عن العلاء، عن عمد، عن أبي جعفر عليه السّلام قال «كان دعاء النّبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم ليلة الأحزاب: يا صريخ المكروبين. ويا مجيب المضطرّين. ويا كاشِف عمّي. اكشِف عمّي غمّي وهمي وكري فانّك تعلم حالي وحال أصحابي. واكفني هول عدوي».

١١-٨٨٥٣ (الكافي - ٢: ٢٦٥) محمّد، عن البرقي، عن عمر بن يزيد: يا حيّ يا قيّوم؛ لآ إله إلّا أنت برحمتك أستغيثُ فاكفني ما أهمّني. ولا تكلني

إلى نفسي تقوله مائة مرة وأنت ساحد.

١٢-٨٨٥ ٥٥ مد ١٢ - ١٢ - ١٥ ه الشلاثة، عن حمادبن عثمان، عن سيف بن عبيرة قال: سمعت أبا عبدالله عليه السّلام يقول «جاء جبر ئيل عليه السلام إلى يوسف على نبيتنا وعليه السلام وهو في السّجن فقال له: يا يوسف قل في دَبْر كل صلاة: اللّهم اجعل لي فرّجاً ومخرجاً. وارزقني من حيث أحتسب ومن حيث لا أحتسب».

٥٥٨٥-١٣ (الفقيه- ١: ٣٢٤ رقم ٩٥٠) الحديث مرسلاً.

١٤-٨٨٥٦ (الكافي - ٣٢٨ ٣٦) علي بن محمد، عن بعض أصحابنا، عن ابن أبي عمير، عن زياد القندي قال: كتبت الى أبي الحسن الأول عليه السلام علّمني دعاءً فانّي قد بُلِيتُ بشيء وكان قد حُبِسَ ببغداد حيث أتهِم بأموالهم فكتب إليه «اذا صلّيتَ فأطل السّجود ثم قل: يا أحد من لا أحد له. حتى ينقطع نفسك (النفس - خل) ثم قل: يا من لايزيده كثرة الدّعاء إلا جوداً وكرماً. حتى ينقطع تقسُك . ثم قل: يا ربً الأرباب أنت أنت أنت الذي انقطع الرّجاء إلا منك يا علي يا عظيم» قال زياد: فدعوت به ففرّج الله عتى وخُلي سبيلي.

۱۰-۸۸۵۷ (التهـ فديب-۲: ۱۱۲ رقم ٤٢٠) ابن محبوب، عن الصّهباني، عن عبدالرّحن بن حمّاد، عن

(الفقيه-١: ٣٣١ رقم ٩٦٩) ابراهيم بن عبدالحميد، عن

رجل عن أبي عبدالله عليه السلام قال «إذا أصابك همٌّ فامشح يدك على موضع سجودك ثمم أمِرَّ بيدك على وجهك يعني من جانب خدّك الأيسر وعلى جهتك إلى جانب خدّك الأيمن كذلك وصفه لنا ابراهيم بن عبدالحميد، ثمّ قل: بسم الله الذي لآ إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرّحن الرّحيمُ. اللّهمَ أَذْهِبْ عتي الهمّ والحُزْنَ ثلاث مرّات». ا

## بيان:

قد مضى خبران آخران في هذا المعنى من الكافي في باب مايقال بعد كلّ صلاة.

وفي الفقيه: قال ابن أبي عمير كذلك وصفه لنا إبراهيم بن عبدالحميد.

١. في المهذبب والفقيه المطبوعين ثلاثاً مكان ثلاث مرات.

## - ٢٤٣ -باب الدّعاء للخوف من السلطان وغيره

١-٨٥٥٨ (الكافي - ٢: ٥٥٩) محمّد، عن ابن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا قال: قال أبو عبدالله عليه السلام «قال لي رجل أي شيء قلت حين دخلت على أبي جعفر بالرَّبَدَة؟» قال «قلت: اللّهمّ إنّك تكفي من كلّ شيء. ولا يكني منك شيء فاكفنيه بما شئت. وكيف شئت. ومن حيث شئت. وأنّى شئت».

#### بيان:

أريد بأبي جعفر الخليفة العبّاسي منصور الدّوانيقي و«الرّبذة» هو الموضع الّذي دفن قيه أبوذرّ الغفاري رضي الله عنه.

٢-٨٨٥٩ (الكافي - ٢: ٥٥٩) محمد، عن أحمد، عن الحسن عليّ، عن عليّ، عن عليّ بن ميسرة الله على أبي جعفر أقام عليّ بن ميسرة على رأسه وقال: إذا دخل على فاضرب عنقه فلمّا دخل

إ. في المخطوطين والمطبوع من الكافي مبسّر وفي جامع الرواة أورده بعنوان على بن ميسربن عبدالله النخعي في
 ج ١ ص ٢٠٥ واشار إلى هذا الحديث عنه «ض.ع».

أبوعبدالله عليه السلام نظر الى أبي جعفر وأسر شيئاً فيا بينه وبين نفسه لايدرى ماهو، ثمّ أظهر «يامن يكفي خلقه كُلَّهم ولا يكفيه أحد إكفني شرَ عبدالله بن عليّ» قال: فصار أبوجعفر لا يبصر مولاه، وصار مولاه لا يبصره، فقال أبوجعفر: ياجعفر بن محمد لقد عنيتك في هذا الحرّ فانصرف فخرج أبوعبدالله عليه السلام من عنده فقال أبوجعفر لمولاه: ما منعك أن تفعل ما أمرتك به؟ فقال: لا والله ما أبصرته ولقد جاء شيءٌ فحال بيني و بينه فقال أبوجعفر له: والله لئن حدثت بهذا الحديث أحداً لأفتلتك.

#### بيان:

«وصار مولاه لايبصره» يعني لايبصر أبا عبدالله عليه السلام كما يستفاد من آخر الحديث «وعتيتك» من التعنية بسمعني الإيقاع في العناء والتعب.

٣-٨٦٦ (الكافي - ٢: ٥٦٠) عمة، عن أحمد، عن عصربن عبدالعزيز، عن أحمد، أبي جعفر عليه السلام عن أحمد بن أبي داود، عن عبدالله بن عبدالرّحن، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال بي «ألا أعلمك دعاءً تدعوبه انّا أهل البيت إذا كربنا أمر أو تخوّفنا من السلطان أمراً لا قِبَلَ لنا به ندعوبه» قلت: بلي بأبي أنت وأمّي يا ابن رسول الله؛ قال «قل: يا كائناً قبل كلّ شيء. ويا مكوّن كلّ شيء. ويا باقياً بعد كلّ شيء. صلّ على محمّد وآل محمّد وافعل بي كذا وكذا».

## بيان:

«لا قِبَـلَ» لاطاقة وحقيقة القبل المقاومة والمقابلة.

٨٨٦١ (الكافي-٢:٢٥) عليّ بن محمّد، عن ابراهيم بن اسحاق

الأحمر، عن أبي القاسم الكوفي، عن محمد بن اسماعيل، عن ابن عمّار والعلاء بن سيّابة وظريف بن ناصح قال: لمّا بعث أبو الدّوانيق إلى أبي عبدالله عليه السّلام رفع يده إلى السّاء ثمّ قال «اللّهمّ إنّك حفظت الغلامين لصلاح أبوبها فاحفظني لصلاح آبائي محمد وعليّ والحسن والحسن وعليّ بن الحسين ومحمّد بن عليّ اللّهمّ إنّي أدراً بك في تحره وأعوذ بك من شره» ثمّ قال للجمّال «سِر» فلمّا استقبله الرّبيع بباب أبي الدّوانيق قال له يا أبا عبدالله: ما أشدّ تلظّيه عليك لقد سمعته يقول: والله لا تركتُ لهم نخلاً إلّا عقرتُه ولا مالاً إلّا نهبتُه ولا ذرّيةً إلّا سبيتُها.

قال: قَهَمَسَ بشيء خفي وَحسرُك شفتَيه فلمّادخل سلم وقعد فرد عليه السّلام، ثمّ قال: أما والله لقد همّمتُ أن لا أترك لكم نخلاً إلا عقرته ولا مالاً إلاّ أخدتُه، فقال له أبوعبدالله عليه السّلام «يا أميرالمؤمنين إنّ الله تعالى ابتلا أيوب فصبر. وأعطى داود فشكر وقدر يُوسفُ فغفر. وأنت من ذلك النسل ولا يأتي ذلك النسل إلا بما يشبهه » فقال: صدقت قد عفوت عنكم، فقال «يا أميرالمؤمنين إنه لم ينل منا أهل البيت أحد دما إلا سلبه الله ملكه » فغضب لذلك واستشاط فقال «على رسُلك يا أميرالمؤمنين إن هذا المُلك كان في آل أبي سُفيان فلما قتل يزيد حسيناً سلبه الله ملكه فورته مروان بن محمد فورته آل مروان ، فلما قتل مله الله ملكه وأعطا كُموه ».

فقال: صدقت هات ارفع حوائجك فقال «الإذن» فقال: هوفي يدك متى شئت، فخرج، فقال له: الربيع قد أمر لك بعشرة آلاف درهم، قال «لاحاجة لى فيها» قال إذن تُغضِبه فخذها ثمّ تصدّق بها.

#### سان:

«التلظّي» الاشتعال، و«عقر النّخلة» أن تقطع رأسها كلّه مع شحمها، و«الهمس» الصوت الخفي «استشاط» أي التهب غضباً و«الرّسل» بالكسر الرّفق والتؤدة.

## ٨٨٦٢- ٥ (الكافي ٢: ٥٥٥ و ٥٦٣) الثلاثة

(الكافي - ٢: ٥٥٩) عمد، عن ابن عيسى، عن ابن أبي عمي عن عدم الله عليه السلام قال عدم عدم أبي عبد الله عليه السلام قال «كان علي بن الحسين عليها السلام يقول: ما أبالي إذا قلت هذه الكلمات لو اجتمع علي الجن والإنس بسم الله و بالله ومن الله و إلى الله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله. اللهم إليك أسلمتُ نفسي وإليك وجهت وجهي وإليك أجأت ظهري و إليك فوضت أمري اللهم احفظني بحفظ الايمان من بين يدي ومن خلني وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي ومن تحتي وما قبل وادفع عتى بحولك وقوتك فإنه لاحول ولا قوة إلا بك ». "

## ٦-٨٨٦٣ (الكافي-٢:٧٥٥) العدة، عن أحد، عن عثمان، عن سماعة،

 إلى الكافي المطبوع بشيرين سلمة وفي الشّند الثناني قيس بن سلمة وفي المخطوطين في السند الأوّل بشيرين مسلمة والثاني قيس بن سلمة. وقال المصنف مانضه:

هذا الخبر اورده في الكافي مرتبن في بناب واحد وفي احداهما قيس بن سلمة بدل بشير بن مسلمة. انتهى «ض.ع».

٢. في بعض النسخ ومن قبلي.

٣. في بعض النسخ الا بالله مكان إلَّا بك.

عن أبي عبدالله عليه السلام قال «إذا خفت أمراً فقل: اللّهم إنّك لا يكفي منك أحد وأنت تكفي من كل أحد من خلقك كلّهم. فاكفني كذا وكذا».

وفي حديث آخرقال «تقول: ياكافياً من كل شيء. ولايكني منك شيء في السماوات والأرض. إكفني ما أهمني من أمر الدنيا والاخرة، وصلّ على محمد وآله» وقال أبوعبدالله عليه السلام «من دخل على سلطان يهابه فليقل. بالله استفتح. وبالله استنجح. وبمحمد صلّى الله عليه وآله وسلّم أتوجه. اللّه م ذلّل لي صعوبته. وسهل لي حزونته، فانّك تمحوما تشاء وتثبت وعندك أم الكتاب، ويقول أيضاً: حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو ربّ العرش العظيم وأمتنع بحول الله وقوته من حولهم وقوتهم، وامتنع بربّ الفلق من شرّ ما خلق ولا حول ولا قوة إلا بالله».

## - ٢٤٤ -باب الدُّعاء للحاجَةِ والحادِثَةِ

١-٨٦٦٤ (الكافي - ٢: ٥٦٢) العدة، عن أحمد، عن بعض أصحابه، عن ابراهيم بن حسان عن علي بن سورة، عن سماعة قال: قال لي أبوالحسن عليه السلام «إذا كان لك ياسماعة إلى الله حاجة فقل: اللهم إنّي أسألك بحق محمد وعلي فان لها عندك شأناً من الشأن وقدراً من القدر، فبحق ذلك الشأن وحق ذلك القدر أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تضعل بي كذا وكذا فإنه إذا كان يوم القيامة لم يبق ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا مؤمن ممتحن إلا وهو يحتاج إليها في ذلك اليوم».

٢-٨٨٦٥ (الكافي ٢ : ٥٥٨) أحد، عن عدة رفعوه قال: كان من دعاء أبي عبدالله عليه السلام في الأمر يحدث «اللهم صل على محمد وآل محمد واغفرلي وارحني وزك عملي و يَسِّر منقلبي واهد قلبي وآمِن خوفي وعافني في عمرى كله وثبت حجي. واغسل (واغفر - خل) خطاياى. و بيض وجهي. واعصمني في ديني. وسهل مطلبي. ووسع علي في رزقي فإني ضعيف. وتجاوز عن سيء ماعندي بحس ما عندك. ولا تفجعني بنفسي.

١. في المخطوطين والمطبوع من الكافي ابراهيم بن حنان بدل ابراهيم بن حسّان.

الوافيج ٥ الوافيج ٥

ولا تفجع بي حيماً. وهب لي يا إلهي لحظةً من لحظاتك تكشف بها عتي جميع ما به ابتليتني. وتردّ بها عليَّ ماهو أحسن عادتك عندي. فقد ضعفَتْ قوّتي. وقلّت حيلتي. وانقطع من خلقك رجائي. ولم يبق إلّا رجاؤك وتوكّلي عليك وقدرتك عليَّ أن تعذّبني وتعافيني كقدرتك عليَّ أن تعذّبني

وتبتليني.

اللهي ذكرعوائدك يُؤنسي. والرجاء لإنعامك يقويني. ولم أخْلُ من يعيك منذ خلقتني. وأنت ربّي وسيّدي ومفزعي وملجأي والحافظ لي والذّاب عني والرّحيم بي والمتكفِّلُ برزقي وفي قضائك وقدرتك كلّ ماأنا فيه ياسيّدي ومولاي فيا قضيت وقدرت وحتمت تعجيل خلاصي ممّا أنا فيه جيعه. والعافية لي. فاتي لا أجدُ لدفع ذلك أحداً غيرك. ولا أعتمدُ فيه إلّا عليك. فكن يا ذا الجلال والاكرام عند أحسن ظني بك ورجائي لك. وارحم تضرّعي واستكانتي وضعف ركني. وامن بذلك عليّ وعلى كلّ داع وراحم الرّاحين وصلّى الله على محمّد وآله».

٣٠٨٨٦٦ (الكافي - ٢: ٥٦١) محمد، عن أحمد، عن الحسين قال: سألت أبا الحسن عليه السلام دعاءً وأنا خلفه فقال «اللّهم إنّي أسألك بوجهك الكريم واسمك العظيم. وبعزتك التي لا تُرام وبقدرتك التي لا يمتنع منها شيءٌ أن تفعل بي كذا وكذا» قال: وكتب التي رقعةً بخطه «قل: يامن علا فقهر. وبطن فخبر. يامن ملك فَقَدَرَ. ويا من يُحيي الموتى وهو على كلّ شيء قدير. صل على محمد وآل محمد وافعل بي كذا وكذا، ثم قل: يا لآ أنه إلا الله ارحني بحق لا إله إلا الله ارحني».

وكتب إلي في رقعة أخرى يأمرني أن أقول «اللّهم ادفع عنّي بحولك وقوّتك اللّهم إنّي أسألك في يومي هذا. وشهري هذا. وعامي هذا بركاتك

فيها وما ينزل فيها من عقوبة أو مكروه أو بلاءٍ فاصرفه عني وعن ولدي بحولك وقوتك إنّك على كلّ شيء قديرٌ. اللّهم إنّي أعوذبك من زوال نعمتك وتحويل عافيتك وعن فُجأة نقمتك ومن شرّ كتاب قد سبق. اللّهم إنّي أعوذبك من شرّ نفسي ومن شرّ كلّ دابة أنت آخِدٌ بناصيتها إنّك على كلّ شيء كلّ شيء علماً وأحصى كلّ شيء عدداً».

## - ٢٤٥ -باب الدّعاء للعِلل والأمراض

١-٨٦٧ (الكافي - ٢: ٥٦٤) محمد، عن ابن عيسى، عن التميمي وابن فضال، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: كان يقول عند العلّة «اللّهمّ إنّك عبّرت أقواماً فقلت (قل الاعواللذين زَعَنتُمْ عِنْ دونه فلا يَمْلِكُونَ كَشْف الصَّرِي ولا يَمْوللاً) فيامن لايملك كشف ضُرّي ولا تحويله عني أحدٌ غيرة صل على محمد وآل محمد واكشف ضُرّي وحوّله إلى من يدعومعك إلها آخر لآ إله غيرك ».

# ٨٨٦٨ (الكافي - ٨: ٨٨ رقم ٥٥) محمد، عن

(الكافي - ٢: ٥٦٤) أحمد، عن عبدالعزيزبن المهتدي، عن يونس بن عبدالرّحن، عن داودبن رزين ٢ قال: مرضتُ بالمدينة مرضاً

١. الإسراء/٥٦.

٧. في الأصل والكافي المطبوع ج ٢ رزين على زنبة آمين كما أعربه نسخة المخطوطة «خ» وفبه وفي «م» رزين وجعلا زربي على نسخة وفي جامع الرّواة ج ١ ص ٣٣ ذيل ترجة داودبن زربي بعد إشارته إلى هذا الاختلاف الظّاهر ابن رزين سهو لعدم وجوده في كتب الرّجال وصرّح بعدم وجوده في كتب الرّجال أيضاً علم الهدى إبن المصتف رحة الله عليها، ثم قال هو بتسكين الرّاء بعد الزّاى المضمومة لا المكسورة كما ظنّ ولا يخفى أنّ في روضة الكافى أيضاً أورده داودبن زربي «ض.ع».

شديداً فبلغ ذلك أبا عبدالله عليه السّلام فكتب إليّ «قد يلغني علّتك فاشتر صاعاً من بُرِّ ثمّ استلق على قضاك وانثره على صدرك كيف ما انتثر وقل اللّهم إنّي أسألك باسمك الذي إذا سألك به المضطر كشفت مابه من ضرّ ومكنت له في الأرض وجعلته خليفتك على خلقك أن تصلّي على محمّد وآل محمّد وأن تعافيني من علّتي ثمّ استوجالساً واجمع البُرَّ من حولك وقل مثل ذلك واقسمه مُداً مُداً لكل مسكين وقل مثل ذلك ».

قال داود: ففعلت ذلك فكأنَّما نُشِطْتُ من عقالٍ وقد فعله غيرُ واحدٍ فانتفع به.

## بيان:

إنّها لم يكتف في وصف الإسم بصلاحيته لكشف الضرّبه عن مطلق المضطرّ بل قيّد المضطرّ بالدّي مكّن له في الأرض وجعله خليفته على خلقه لينبّه على عظمة الإسم وهو ناظر إلى قوله سبحانه (أمّن بُجِيبُ المُضْطَرًاذًا دَعَاهُ وَيَكَيْثُ السُّوءَ وَيَجْتَلُكُمْ خُلَقَآءَ الأَرْضِ) («نشطت من عقال» أي انحللت من قيدٍ.

٣-٨٨٦٩ (الكافي ٢: ٥٦٥) الثلاثة، عن الصّحّاف، عن أبي عبدالله عليه السّلام قال: اللهم اللهم

٤-٨٨٧٠ (الكافي - ٢: ٥٦٥) محمد، عن بعض أصحابه، عن محمد بن عيسى، عن داودبن رزين، عن أبي عبدالله عليه السلام قال «تضع يدك

على الموضع الـذي فيـه الوجـع وتقول ثلاث مرّات: الله الله الـلّـهُ ربّـي حقّاً لاأشرك به شيئاً اللّهمّ أنت لها ولكلّ عظيمة ففرّجها عنّي».

الفَضل عن أبي عبدالله عليه السّلام للأوجاع تقول «بسم الله و بالله كم الفَضل عن أبي عبدالله عليه السّلام للأوجاع تقول «بسم الله و بالله كم من نعمة لله في عرق ساكن وغير ساكن على عبد شاكر وغير شاكر و وتأخذُ لحيتك بيدك اليمنى بعد صلاة مفروضة وتقول: اللّهم فرج عتى كربتي وعجل عافيتي واكشف ضري. ثلاث مرّاتٍ واحرص أن يكون ذلك مع دموع و بكاء».

٦-٨٨٧٢ (الكافي - ٢: ٥٦٦) الثلاثة، عن ابراهيم بن عبدالحميد، عن رجل قال: دخلت على أبي عبدالله عليه السلام فشكوت إليه وجعاً بي فقال «قل: بسم الله ثم امسح يدك عليه وقل: أعوذ بعزة الله. وأعوذ بقدرة الله. وأعوذ بجلال الله. وأعوذ بعظمة الله. وأعوذ بجمع الله. وأعوذ برسول الله. وأعوذ باسماء الله من شر ما أحذر و من شر ما أخاف على نفسي تقرأها سبع مرّات» قال: ففعلت فأذهب الله تعالى الوجع عتى.

٧-٨٨٧٣ (الكافي - ٢: ٥٦٦) محمد، عن ابن عيسى، عن الوشاء، عن عبدالله بن سنان، عن عون قال: أمير يدك على موضع الوجع، ثمّ قل: بسم الله و بالله. ومحمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلمي العظيم اللهم امسح عتى ما أجد ثمّ تمر يدك اليمنى وتمسح لا. كذا في الأصل والظاهر أنه سهو والصحيح المفضل. كما في الخطوطين والمطبوع من الكافي وف جامع الرواة ج ٢ ص ٢٦١ اورده بعنوان الفضل بن يزيد وأشار الى هذا الحديث عنه «ضع».

موضع الوجع عليه ثلاث مرّات.

#### يسان:

«امسح عني» أي اقطع واذهب «عليه» بدلٌ من موضع الوجع.

٨-٨٨٧٤ (الكافي - ٢: ٥٦٦) محمّد، عن أحمد، عن البزنطيّ، عن محمّد ابن أخي عرام، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله عليه السّلام قال «تضع يدك على موضع الوجع ثمّ تقول بسم الله و بالله» الحديث بدون قوله ثمّ تمرّيدك اليمني وقوله عليه.

ه ٩-٨٨٧ (الكافي - ٢: ٣٥) عليّ، عن أبيه، عن عسروبن عثمان، عن عليّ بن عيسى، عن عمّ قال: قلت له: علّمني دعاءً أدعوبه لوجع أصابني فال «قل وأنت ساجدٌ: يا الله يا رحمن. يا ربّ الأرباب و إله الألهة. و يا ملك الملوك. و يا سيّد السّادة. إشفني بشفائك من كلّ دا ع وسقم فاني عبدك أتقلّب في قبضتك».

۱۰-۸۸۷٦ (الكافي-٢: ٥٦٧) محمد، عن ابن عيسى، عن البزنطي، عن أبان، عن التمالي، عن أبي جعفر عليه السلام قال «إذا اشتكى الانسان فليقل بسم الله و بالله ومحمد رسول الله وأعوذ بعزة الله وأعوذ بقدرة الله على ما يشاء من شرما أجد».

١. كذا في الأصل والكافي الطبوع والمحطوط «م» ولكن في المخطوط «خ» كتب على نحو يمكن ان يقرأ
 الأسنان وكأنّه كان مزدداً بينها «ض.ع».

١١-٨٨٧٧ (الكافي - ٢: ٥٦٧) محمد، عن ابن عيسى، عن الحسن بن على المحمد، عن ابن عيسى، عن الحسن بن على ، عن هشام بن الجواليقي، عن أبي عبدالله عليه السلام «يا منزل الشفاء ومُذهب الدَّاء أنزلْ على مابي من داءٍ شفاءً».

١٢-٨٨٧٨ (الكافي ٣٠٠ ٣٢٨) علي بن محمد، عن سهل، عن علي بن الريان، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: شكوتُ إليه علة أمّ ولدلي أخذَتُها، فقال «قل لها: تقول في السجود في دَبْر كلّ صلاة مكتوبة: يا ربّي يا سيّدي؛ صلّ على محمد وآل محمد وعافني من كذا وكذا فبها نجا جعفر بن سليمان من النّار» قال: فعرضت هذا الحديث على بعض أصحابنا فقال أعْرَفُ فيه يا رؤف يا رحيم يا ربّي يا سيّدي افعل بي كذا وكذا.

١٣-٨٨٧٩ (الكافي - ٢: ٥٦١) العدة، عن سهل، عن ابن أسباط، عن ابراهيم بن أبي اسرائيل، عن الرضا عليه السلام قال «خرج بجارية لنا خنازير في عنقها فأتاني آتِ فقال: يا علي قل لها: فلتقل: يا رؤف يا رحيم يا رب يا سيدي تكرّرها» قال: فقالته فأذهب الله تعالى عنها، قال: وقال هذا الدعاء الذي دعا به جعفر بن سليمان.

١٤-٨٨٨ (الكافي - ٢: ٥٦٥) محمد، عن أحمد، عن علي بن الحكم، عن مالك بن عطية، عن يونس بن عمار قال: قلت لأبي عبدالله عليه السلام: جعلت فداك ؛ هذا الذي قد ظهر بوجهي يزعم الناس أنّ الله تعالى لم يبسل به عبداً له فيه حاجةٌ فقال «لا قد كان مؤمن آل فرعون

مُكنَتَعَ الأصابع فكان يقول هكذا ويتمُدُّ يَدَهُ و يقول ياقوم اتبعوا المرسلين» قال: ثمّ قال في إذا كان التلث الأخير من الليّل في أوّله فتوضّأ، ثمّ قم إلى صلاتك التي تصليها فاذا كنت في السّجدة الأخيرة من الرَّكعتين الأوّلتين فقل وأنت ساجد يا عليّ يا عظيمُ يا رحمنُ يا رحيم يا سامع الدّعوات يا معطي الخيرات صلّ على محمّد وأهل بيت محمّد وأعطني من خير الدّنيا والاخرة ما أنت أهله واصرف عني من شرّ الدّنيا والاخرة ما أنت أهله وارف عني من شرّ الدّنيا والاخرة في الدّعاء» وأذهب عني هذا الوجع وسَمِّه فانّه قد غاظني وأحزنني والح في الدّعاء» قال: ففعلت فما وصلت إلى الكوفه حتّى أذهب الله عنى كلّه. ا

#### بيسان:

«الكنوع» الإنقباض والانضمام و«المكنّع» كمعظّم المشنّج اليد أو المقطوعها و«الأكنع» الأشلّ وكنّع يده تكنيعاً أشلّها و«الكنيع» المكسور اليد.

۱۵-۸۸۸۱ (الكافي - ۲:۷۲) محمد، عن موسى بن الحسن، عن محمد بن عيسى، عن أبي اسحاق صاحب الشعير، عن حسين الخراساني وكان خبّازاً قال: شكوت إلى أبي عبدالله عليه السّلام وجعاً بي فقال «إذا صلّيت فضع يدك موضع سجودك ثمّ قل: بسم الله محمد رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم إشف يا شافي لاشفاء إلّا شفاؤك شفاءً لايغادر سقماً. شفاءً من كلّ داء وسقم».

أورده في الكافي ثلاث مرّات: مرّة في باب ابتتلاء السؤمن من كتباب الايميان والكفر. واخرى في باب
السّجود من كتباب الضلاة. وتارة في باب اللّجاء للطل والأمراض من كتباب فضل اللّذعاء. منه ادام
الله فبضه.

۱۸-۸۸۸۲ (الكافي - ۱۸:۲۰) محمد، عن ابن عيسى، عن عماربن المبارك ، عن عَوْنِبن سعيد مولى الجعفريّ، عن ابن عمّار، عن أبي عبدالله عليه السّلام قال «تضع يدك على موضع الوجع وتقول: اللّهمّ إنّي أسألك بحق القرآن العظيم الّذي نزل به الرّوح الأمين وهو عندك في أمّ الكتاب عليّ حكيم أن تشفيني بشفائك وتداويني بدوائك وتعافيني من بلائك ثلاث مرّات وتصلّى على محمد وآل محمد».

١٧-٨٨٨٢ (السكافي - ٢٠.٨٥٥) أحمد، عن السعسوني، عن علي بن الحسين، عن ابن زرارة، عن محمد بن الفضيل، عن أبي حمزة قال: عرض لي وجع في ركبتي فشكوت ذلك الى أبي جعفر عليه السلام فقال «إذا أنت صليت فقل: يا أجود من أعطي و يا خير من سُئلِ و يا أرحم من استُرحم ارحم ضعفي وقلة حيلتي فَأَعْفِني من وجعي » قال: ففعلته فعوفيتُ.

#### بيسان:

الاعفاء الابراء.

# ١٨-٨٨٨٤ (الكافي - ٢: ٥٦٧) على، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن

- ١. كذا فى الأصل سعيد بالياء على زنة فعيل وكذلك فى الكافي الخطوط «م» ولكن في المطبوع والخطوط «خ» سعد بحذف اليهاء وأورده جامع الرواة بعنوان عون بن سعد (سعيد ـخ) فى ترجة معاوية بن عمارج ٢ ص ٢٤٢ و اشار إلى هذا الحديث عنه عن ابن عمار «ض.ع».
- ٢. فى الأصل «العوني» بالنون قبل ياء النسبة ولكن في المطبوع والمخطوطين من الكافي «العوفي» بالفاء قبل الياء بلا ترديد. «ض ع».

أبي حزة، عن أبي جعفر عليه السلام قال «مرض عليّ عليه السّلام فأتاه رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم فقال له: قل اللّهم إنّي أسألك تعجيل عافيتك أو صبراً على بليّتك أو خروجاً الى رحمتك ».

۱۹-۸۸۸ (الكافي - ۲: ۲۰ ) علي، عن الإثنين، عن أبي عبدالله عليه السلام «إنّ النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم كان ينشر بهذا الدّعاء تضع يدك على موضع الوجع وتقول: أيها الوجع أسكن بسكينة الله وقير بوقار الله وانحجز بحاجز الله واهداً بِهَدْىء الله أعيذك أيها الإنسان بما أعاذ الله تعالى به عرشه وملائكته يوم الرّجفة والزّلازل. تقول ذلك سبع مرّات ولا أقل من الثّلاث».

#### بيان:

«التنشير» التعويذ و «الانحجاز» الامتناع والانتهاء و «الهدئ» بالهمزة السكون.

٢٠-٨٨٦ (الكافي ١٩٠: ٨٠ رقم ٢١٧) محمد، عن ابن عيسى، عن أبيه، عن ابن المغيرة، عن السكوني، عن أبي عبدالله عليه السلام قال «من أبيه، عن ابن المغيرة، عن السكوني، عن أبي عبدالله عليه السلام قال «من اشتكى الواهية أو كان به صداع أو غمزة بوله فليضع يده على ذلك الموضع وليقل اسكن سكّنتُك بالذي سكن له ما في اللّيل والتهار وهو السميع العلم».

١. في المطبوع من الكافي الواهنة بالنون بعد الهاء مكان الواهية بالياء ولكل منها معنى مناسب «ض.ع».

#### بيسان:

«الوهي» البلي والضعف واسترخاء الرّباط.

۲۱-۸۸۸۷ (الكافي - ۲۱:۲۰) محمد، عن ابن عيسى، عن التسميميّ، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة، عن أحدهما عليها السّلام قال «إذا دخلت على مريض فقل أعيذك بالله العظيم ربّ العرش العظيم من شرّ كلّ عرْقٍ نعّار ومن شرّ حرّ النّار سبع مرّات».

#### بيان:

«نعّار» بالنّون والعين المهملة يقال نعر العرق بالدّم إذا ارتفع وعلا.

٢٢-٨٨٨ (الكافي - ٢: ٥٦٥) عليّ ، عن أبيه والعدّة ، عن أحد ، عن المدم عن المدم عن أبيه المساعيل جميعاً ، عن حنان بن سدير ، عن أبيه عن أبي جعفر عليه السّلام قال «إذا رأيت الرّجل به مُرُّ البلاء فقل: الحمدالله الّذي عافاني ممّا ابتلاك به وفضّلني عليك وعلى كثير ممّن خلق ولا تُسْمِعْهُ ».

## - ۲٤٦ -باب الحرز والعُوذة

١-٨٨٨٩ (الكافي - ١٠٨١٥) حيد، عن ابن سماعة، عن غير واحد، عن أبان، عن أبي المنذر قال: ذكرت عند أبي عبدالله عليه السّلام الوحشة فقال «ألا أخبركم بشيء إذا قلتموه لم تستوحشُوا بليلٍ ولا نهار. بسم الله و بالله توكّلت على الله إنّه من يتوكّل على الله فهو حسبُه إنّ الله بالغ أمره قد جعل الله لكلّ شيء قدراً. أللهم اجعلني في كنتفيك وفي جوارك واجعلني في أمانك وفي مَنْعِك » وقال: بتلّغنا أنّ رجلاً قالما ثلاثين سنةً وتركها ليلةً فلسعته عقرب.

٢-٨٨٩٠ (الكافي - ٢: ٥٧٣) البرقي رفعه قال: من بات في دار أو بيت وحده فليقرأ آية الكرسي وليقل: اللهم آنس وحشي وآمِنْ رَوْعتي وأعني على وحدتى.

٣-٨٨٩١ (الكافي-٢: ٥٦٩) عليّ، عن أبيه، عن محسن بن أحمد، عن

١. في المطبوع من الكافي ابان عن ابن المنذر وكذلك في جامع الرواة ج ٢ ص ٢٣٦ في باب الكنى فال: ابن
 المنذر روى ابان عنه عن ابى عبدالله عليه السلام. وفي المخطوط «خ» ابنان عن ابى المتذر وفي «م» ابان بن
 المنذر «ض.ع».

٢. في المطبوع من الكافي «وإنه» ولكن في المخطوطين مثل ما في الاصل بلا واو «ضـع».

يونس بن يعقوب، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله عليه السلام قال «قل: أعوذ بعزة الله. وأعوذ بعقدة الله. وأعوذ بعفو الله أله الله الله الله الله على كل شيء قدير. وأعوذ بكرم الله. وأعوذ بجمع الله من شر كل جبار عنيد وكل شيطان مريد وشر كل قريب أو بعيد أو ضعيف أو شديد و من شر السّامة والهامة والعامة ومن شر كل دابة صغيرة أو كبيرة بليل أو نهار. ومن شر فسقة الجن والإنس».

المحابه، عن أبي عبدالله عليه السّلام قال «قال أميرالمؤمنين صلوات الله المقداح، عن أبي عبدالله عليه السّلام قال «قال أميرالمؤمنين صلوات الله عليه: رقى النّبي صلى الله عليه وآله وسلّم حسناً وحسيناً فقال: أعيذكما بكلمات الله النّامات. وأسمائه الحسنى كلّها عامّةً من شرّ السّامة والهامة. ومن شرّ عينٍ لامّةٍ. ومن شرّ حاسدٍ إذا حسد. ثمّ إلتفتّ النّبيّ صلى الله عليه وآله وسلّم إلينا فقال: هكذا كان يُعَوِّذ ابراهيمُ اسماعيلَ واسحاق عليم السّلام».

م ١٨٩٣- ٥ (الكافي - ٢: ٥٧٠) محمد، عن ابن عيسى، عن علي بن الحكم، عن قُتيبة الأعشى قال: علمني أبوعبدالله عليه السلام قال «قل: بسم الله الجليل أعيذ فلاناً بالله العظيم من الهامة والسّامة واللاّمة والعامة. ومن الجن والإنس. ومن العرب والعجم ومن نفشهم وبغيهم ونفخهم وبناية الكرسي. ثم تقرأها، ثم تقول في الثانية بسم الله أعيذ فلاناً بالله

الجليل حتّى تأتي عليه».

7-۸۸۹ (الكافي-٢: ٥٧٠) الثلاثة، عن اسحاق بن عمّار قال: قلت لأبي عبدالله عليه السلام: جعلت فداك إنّي أخاف العقارب فقال «انظر إلى بنات النّعش الكواكب الثّلاثة الأوسط منها بجنبه كوكبٌ صغير قريباً منه تسمّيه العَربُ السُّها ونحن نسمّيه أشلَم أحِدَّ النّظر إليه كلّ ليلة وقل ثلاث مرّاتٍ اللّهم ربّ أسْلَمْ اصلّ على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وسلّمنا» قال اسحاق: فما تركته من دهري إلّا مرة واحدةً فضربني العقرب.

٥٠٨٨٩٥ (الكافي - ٢: ٥٧٠) أحمد، عن عليّ بن الحسن، عن العبّاس بن عامر، عن أبي جيلة أعن

(الفقيه - ١:٧١) رقم ١٣٥٧ - التهذيب - ١١٧٢ رقم ٤٣٩) سعد الأسكاف

(الفقيه التهذيب) عن أبي جعفر عليه السلام

(ش) قال: سمعتُه يقول «من قال هذه الكلمات فأنا ضامِنٌ له أن لايصيبه عقرب ولا هاممة حتى يصبح: أعوذ بكلمات الله التامّات الّتي لا يجاوزهن برُّ ولا فاجِرٌ من شرّما ذرأ ومن شرّما برأ ومن شرّ كلّ دابّة هو

إلى الكافي المخطوط «م» يا ربّ اسلّم وفي «خ» ربّ اسلّم.

٢. هكذا في الأصل وفي المخطوطين لكن عن أبي جيلة ليست في الكافي الطبوع.

آخذٌ بناصيتها إنّ ربّي على صراطٍ مستقيمٍ».

٨-٨٨٩ (الكافي - ٢: ٥٧١) محتد، عن أحمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حزة، عن أبي الحسن عليه السّلام قال «كان رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم في بعض مغازيه إذا شكوا إليه البراغيث أنّها تؤذيهم فقال: إذا أخذ أحدكم مضجعه فليقل أيّها الاسود الوثّابُ الذي لايُبالي غلقاً ولا باباً عزَمْتُ عليك بأمّ الكتاب أن لا تؤذيني وأصحابي إلى أن يذهبَ اللّيلُ و يجيّ الصّبح عما جاء والّذي نعرفه إلى أن يؤوبَ الصّبح متى ما آب».

#### بيسان:

لعل قوله والذي نعرفه من كلام بعض الرّواة والمراد به أنّ المعروف عندنا في هذا الدّعاء إلى أن يؤوب الصُّبحُ متى ما آب مكان إلى أن يذهب اللّيـل و يجيء الصّبح بما جاء.

٩-٨٩٩٠ (الكافي - ٢: ٥٦٩) محمد، عن أحمد، عن الجعفري قال: سمعت أبا الحسن عليه السّلام يقول «إذا أمسيت فنظرت إلى الشّمس في غروب و إدبار فقل بسم الله الرّحن الرّحيم. الحمدلله الّذي لم يتخذ ولداً ولم يكن له شريكٌ في الملك. الحمدلله الّذي يصف ولا يوصف، ويعلم ولايعلم. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصّدورُ. أعوذ بوجه الله الكريم. وباسم الله العظيم من شرّما ذراً وما براً ومن شرّ ما تحت الشّرى. ومن شرّ ما ظهر وما بطن. ومن شرّما كان في اللّيل والنهار. ومن شرّ ما وصفتُ وما لم أصف الحمدلله ربّ العالمين - ذكر أنّها أمانٌ من السبع ومن الشيطان

الىرَجىم و ذرَيْته وكلّ مـاعَضٌ أو لَسَـعَ ولا يخاف صاحبها إذا تـكلّم بها لُصّاً ولا غولاً».

قال:قلت له: إنّي صاحب صيدٍ لسّبُع وأنا أبيتُ في الخرابات وأتوحّش فقـال لي «قـل: إذا دخلت بسـم الله وأدْخِلْ رجلك اليمني. وإذا خـرجت فأخرج رجلك اليسرى. وسَمّ الله فانك لا ترى مكروهاً».

#### بيسان:

قد مضى هذا الحديث بنحو آخر واسناد اخر إلى جعفري آخر في باب ما يقال عند الإمساء.

۱۰-۸۸۹۸ عليّ بن محمّد، عن ابن جمهور، عن أبيه، عن حمّد، عن ابن جمهور، عن أبيه، عن محمّد، عن ابن جمهور، عن أبيه، عن محمّد بن سنان، عن عبدالله بن سنان، عن عبدالله عليه السّلام قال «قال أمير المؤمنين عليه السّلام: إذا لقيت السّبع فقل: أعوذ بربّ دانيال والجُبّ من شرّ كلّ أسدٍ مستأسدٍ».

#### بيسان:

تفسير هذا الحديث فيا رواه صاحب الهذيب رحمه الله في أماليه عن أبي عبدالله عليه السلام أنّه قال «من اهتم لرزقه كتب عليه خطيئة. إنّ دانيال عليه السّلام كان في زمن ملك جبّارعاتٍ أخذه فطرحه في جُبّ وطرح معه السّباع، فلم تدنو منه ولم تجرحه فأوحى الله عزّوجل إلى نبي من أنبيائه أن إئت دانيال بطعام، قال: يا ربّ وأين دانيال؟ قال: تخرج من القرية فيستقبلك ضبع فاتبعه فانّه يدلّك إليه فأتت به الضّبع إلى ذلك الجبّ، فاذا فيه دانيال فأدلى إليه الطّعام، فقال دانيال: الحمدلله الذي لاينسى من ذكره. والحمدلله الّذي لايخيب

١٦٥٠ الوافي ج ٥

من دعاه. الحمدلله الذي من توكل عليه كفاه. الحمدلله الذي من وثق به لم يكله إلى غيره. الحمدلله الذي يجزي بالاحسان احساناً و بالسبر نجاة».

شمّ قال أبوعبـدالله عليه السلام «إنّ الله أبى إلّا أن يجـعل أرزاق المتّقين من حيث لايحتسبون. وأن لا يُقبَل لأوليائه شهادة في دولة الظّالمين».

١١-٨٨٩٩ عن علي عن عليه الكاهلي قال: قال أبوعبدالله عليه السلام «إذا عن علي بن محمد، عن الكاهلي قال: قال أبوعبدالله عليه السلام «إذا لقيت السبع فاقرأ في وجهه آية الكرسي وقل له عزمت عليك بعزيمة الله وعزيمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وعزيمة سليمان بن داود. وغزيمة أميرالمؤمنين علي بن أبي طالب والأئمة الظاهرين من بعده فاته ينصرف عنك إن شاء الله».

قال: فخرجت فاذاالسبع قداعترض فعزمت عليه وقلت إلا تنتحيت عن طريقنا ولم تؤذنا قال: فنظرت إليه قد طأط أرأسه وأدخل ذَنَبّهُ بين رجليه وانصرف.

١٢-٨٩٠ (الكافي - ٢: ٥٧٣) القمي، عن محمد بن سالم، عن أحمد بن النضر، عن عمروبن شمر، عن يزيد بن مرّة، عن بكير قال: سمعت أمير المؤمنين عليه السلام يقول «قال لي رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم: ياعليّ ؛ ألا أُعَلِمك كلماتٍ إذا وقعت في ورطةٍ أو بليّةٍ فقل: بسم الله الرّحمن الرّحيم. لاحول ولا قوة إلا بالله العليّ العظيم - فإنّ الله تعالى يصرف بها عنك ما تشاء من انواع البلاء».

الكافي - ٢ - ١٣-٨٩٠١ (الكافي - ٢ : ٥٧٣) البرقي، عن جعفر بن محمد، عن يونس، عن بعض أصحابنا، عن أبي الجارود، عن أبي عبدالله عليه السلام قال «من قال في دبر الفريضة: أستودع الله العظيم الجليل نفسي وأهلي وولدي ومن يعنيني أمرة وأستودع الله المرهوب الخوف المتضعضع لعظمته كل شيء ديني ونفسي وأهلي ومالي وولدي ومن يعنيني أمره حُق بجناح من أجنحة جبرئيل وحُفيظ في نفسه وأهله وماله».

#### بيسان:

«ومن يعنيني أمره» أي يهمني ومنه الحديث من خُسن إسلام المرء تركه مالا يعنيه.

۱٤-۸۹۰۲ (الكافي - ٢: ١٧٥) الرزّاز عن محمّدبن عيسى، عن صالح بن سعيد، عن ابراهيم بن محمّدبن هارون انّه كتب إلى أبي جعفر عليه السّلام يسأله عُوذَة للرّياح الّتي تعرض للصّبيان فكتب إليه بخطه بهاتين العوذتين وزعم صالح أنّه أنفذهما إلى ابراهيم بخطه «الله أكبر الله ولاربً لي إلّا الله له الملك وله الحمد لاشريك له سبحان الله ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن الله م يا ذاالجلال والإكرام؛ رب موسى وعيسى وابراهيم لم يشأ لم يكن الله م يا ذاالجلال والإكرام؛ رب موسى وعيسى وابراهيم

١. هو عمد بن جعفر ابوالعبّاس الرّزاز الذكور في معجم رجال الحديث ج ١٥ ص ١٥٢ نحت رفم المنسلسل
 ١٠٣٥٩ واشار إلى هذا الحديث عنه «ض.ع».

التكبير في الاصل أربع مرات وفي المطبوع والمخطوط من الكافي مرتبن وفي «خ» موه واحدة.

الذي وفيى. إله ابراهيم واسماعيل و إسحاق. ويعقوب. والأسباط لآ إله الآ أنت سبحانك مع ماعددت من آياتك و بعظمتك و بما سألك به النبيّون و بأنك ربّ الناس كنت قبل كلّ شيء وأنت بعد كلّ شيء. أسألك باسمك الذي تمسك به السّماوات أن تقع على الأرض إلّا بإذنك و بكلماتك التامّات التي تحييي بها الموتى أن تُجير عبدك فلاناً من شرّ ما ينزل من السّماء وما يَعرُبُ فيها وما يخرج من الأرض وما يلج فيها وسلامٌ على المرسلين والحمداللة ربّ العالمين».

وكتب إليه أيضاً بخطه «بسم الله وبالله وإلى الله وكما شاء الله. وأعيذه بعزة الله. وجبروت الله وقدرة الله. وملكوت الله. هذا الكتاب اجعله من الله شفاءً لفلان بن فلان عبدك وابن عبدك وابن أمتك عبدي الله صلى الله على رسول الله وآله».

١٥-٨٩٠٣ (الكافي -٨: ٨٥ رقم ٤٦) محمد، عن أحمد، عن السرّاد، عن جميل بن صالح، عن ذريح قال: سمعت أبا عبدالله عليه السّلام يعوّد بعض ولده ويقول «عزمت عليك ياريح؛ ويا وجع. كائن ما كنت بالعزيمة التي عزم بها عليّ بن أبي طالب أميرالمؤمنين رسول رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم على جنّ وادي الصّبرة فأجابوا. وأطاعوا. لمّا أجَبْتِ وأطّعْتِ وخرجتِ عن ابني فلان ابن أمتي فلانة السّاعة السّاعة».

# ١٦-٨٩٠٤ (الكافي ١٠٩٠٨ رقم ٨٨) الإثنان، عن محمد ابن اسحاق

١. السند في المطبوع من الكافي هكذا: الحسين بن محمد الأشعرى عن محمد بن اسحاق الأشعري عن بكر بن عمد الأزدى وكذلك في الخطوط «عب» ولكن في الخطوط «طه» هكذا: الحسين بن محمد الأشعري عن احدبن اسحاق الأشعرى عن بكر بن محمد الأزدي وقال في معجم رجال الحديث ج ١٥ ص ٦٨ تحت رقم

الأشعري، عن الأزدي قال: فال أبوعبدالله عليه انسلام «حُمَّ رسول الله صلى الله عليه السلام فقال: بسم الله صلى الله عليه السلام فقال: بسم الله أرفيك. وبسم الله أشفيك. وبسم الله من كلّ داء بتغنيك الهسم الله والله شافيك بسم الله خذها فلتهتيك بسم الله الرّحن الرّحيم فلا أقسم بمواقع النجوم لتبرأن باذن الله».

قال الأزدي: وسألته عن رقبة الحتى فحدثني بهذا.

#### بيسان:

«يعنيك» أي يقصدك بقال عنبت فلاناً عنياً إذا قصدته، وقيل معناه من كلّ داء بشغلك و يهمّك كذا في النهاية الأثيريّة في تفسير هذه الرّقبة (خذها» أي خذ هذه الرّقبة أو العوذة.

۱۷-۸۹۰۵ (الكافي - ۱۰۹: ۱۰۹ رقم ۸۹) القمتي، عن محمد بن سالم، عن أحد بن النضر، عن عمرو بن شمس، عن جابر، عن أبي جعفر عليه السلام قال «قال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم: من قال: بسم الله الرّحن الرّحي. لاحول ولا قوّة إلّا بالله المعليّ العظيم -ثلاث مرّات كفاه الله تسعة ونسعين نوعاً من أنواع البلاء أيسرها الجنون». ٢

١٠١٩٧ بعد الاشارة الى هذا الاختتلاف هكذا. كذا فى نسمنة المرآة والوافى أبضاً ولكن الظاهر الصحبح احمدبن اسحاق الأشعرى بدل محمدبن اسحاق الأشعرى بقرينة سائر الروايات. انتهى «ض.ع». ١. قوله «كل داء يُعنيك» لايبعد كونه بتشديد النون من القعنية بمعنى الابقاع في العناء «عهد» غفر الله له. ٢. الحنق مكان الجنون في المطبوع.

١-٨٩٠٠ (الكافي - ٢:٧٧٥) العدة، عن ابن عيسى، عن اسماعيل بن سهل، عن ابن جندب، عن أبيه، عن أبي عبدالله عليه السلام قال «قل: اللهم اجعلني أخشاك كأني أراك وأشعِدْني بتقواك ولا تشقني بمعاصيك وخِرْ لي في قضائك وبارك لي في قدرك حتى لا أحب تأخير ما عجّلت ولا تعجيل ما أخرت. واجعل غناي في نفسي. ومشعني بسمعي و بصري واجعلها الوارثين مني وانصرني على من ظلمني. وأرني فيه قدرتك يارب وأقرَّ بذلك عيني».

### بيان:

يعني أبق سمعي وبصري صحيحين سليمين إلى أن أموت، أو أراد بقاءهما وقوّتها عند الكبر وانحلال القوى التفسانية فيكونا وارثي سائر القوى والباقيين بعدها أو أراد بالسمع وعي مايسمع والعمل به وبالبصر الاعتبار بما يرى وهذه الكلمة بعينها مروية في الحديث النبوي حيث قال صلّى الله عليه وآله وسلّم «اللّهم متّعني بسمعي و بصري واجعلها الوارث منّي» وفي رواية واجعله والضمير عائد إلى التمتيع كذا قيل.

أقول! وقد ثبت في محلم أنّ الإنسان ربما يبلغ في الكمال والقرب من الله المتعال حدّاً يتصرّف بسمعه و بصره في هذا العالم بمعد ما ارتحل منه وانخرط إلى اللا الأعلى كما أخبر أئمتنا عليهم السلام عن أنفسهم بذلك وقد مضى الأخبار في ذلك في كماب الحجّة وعلى هذا فلا يبعد أن يكون المراد بالحديث طلب ذلك الكمال.

- ٢-٨٩٠٧ (الكافي ٢٠٨١٥) القسيان، عن صفوان، عن أبي سليسان الجضاص، عن ابراهيم بن ميمون قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول «اللهم أعتي على هول يوم القيامة وأخرجني من الدّنيا سالماً وزوّجني من الحور العين واكفني مؤنتي ومؤنة عيالي ومؤنة النّاس وأدخلني برحمتك في عبادك الضالحن».
- ٣-٨٩٠٨ (الكافي ٢: ٥٧٨) الأربعة، عن زرارة، عن أبي جمعفر عليه السلام قال «قبل اللهمة إنّي أسألك من كلّ خير أحاط به علمك وأعوذ بك من كلّ سوءٍ أحاط به علمك اللهم إنّي أسألك عافيتك في أمورى كلّها وأعوذبك من خزى الذنيا وعذاب الأخرة».
- ١٩٠٩هـ٤ (الكافي ٢٠ : ٥٧٨) محمّد، عن ابن عيسى والمعدّة، عن سهل جيعاً، عن علي وياد قال: كتب علي بن نصيرا يسأله أن يكتب له في أسفل كتابه دعاء يعلّمه إيّاه يدعو به فَيُعْصَمُ به من الذّنوب جامعاً للدّنيا والأخرة فكتب عليه السّلام بخطه «بسم الله الرّحن الرّحيم. يامن أظهر
- ١. فى المخطوطين والمطبوع من الكافى بصير بدل نصيروفي المرآة اورده بعنوان علي بن بصير وحكم بجهالته
   «ض.ع».

الجسيل. وستر القبيح. ولم تهيك البيترعني يا كريم العفو. يا حسن التجاوز. يا واسع المغفرة. يا باسط اليدين بالرّحة يا صاحب كل نجوى. ويا منهى كل شكوى. يا كريم القفح. يا عظيم المنّ. يامبتدىء كلّ نعمةٍ قبل استحقاقها. ياربّاه. ياسيّداه. يامولاه. ياغياثاه. صلّ على محمّد وأسألك أن لاتجعلني في التّار. ثمّ تسأل مابدا لك».

١٩٠٠ (الكافي - ٢: ٥٧٨) محمد، عن ابن عيسى، عن أبي عبدالله البرق و أبي طالب، عن الأزدي، عن أبي عبدالله عليه السلام قال «اللهم أنت تقتي في كل كربة. وأنت رجائي في كل شدة. وأنت لي في كل أمر نزل بي ثقة وعدة. كم من كرب يضعُف عنه الفؤادُ. و تقيلُ فيه الحيلةُ. و يخذل عنه القريبُ. و يشمت به العدق. و يعنيني فيه الأمور. أنزلتُهُ بك وشكوتُه إليك . وأغِباً إليك فيه عمن سواك . ففرجته. وكشفته. وكفيتنيه فأنت ولي كل نعمة. وصاحب كل حاجةٍ. ومنهى كل رغبةٍ. لك الحمد كثيراً ولك المن فاضلاً». ا

٦-٨٩١١ (الكافي - ٢: ٥٩٥) عليّ بن أبي حزة، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله عليه السلام فقال: يا أبي عبدالله عليه السلام «إنّ رجلاً أنّى أمير المؤمنين عليه السلام فقال: يا أمير المؤمنين؛ كان بي مال وُرِثْتُهُ ولم أنفق منه درهماً في طاعة الله تعالى،

١. هذا الذعاء من ادعبة الفرج ويروى أن النبي صلى الله علبه وآله دعا به يوم بدر والشيخ رواه في الامالي مسنداً عن الرّضا علميه السّلام برواية الرّبّان بن الضلت على اختلاف يسبر في ألفاظة وزاد علبه «بنعمنك تتم الضالحات يا معروفا بالمعروف وبا من هوبالمعروف موصوف انلني من معروفك معروفاً تغنينى به عن معروف من سواك برحمتك يا ارحم الرّاحمين».

فال الرِّيَّان مادعوت بها في شدّة إلَّا فرج الله عنى «عهد» أيَّده الله وسدَّده.

تُمّ اكتسبت مالاً فلم أنفق منه درهماً في طاعة الله، فعلمني دعاءً يُخلفُ علّي ما متضى ويُغْفَرُ لي ما عملت أو عملاً أعمله قال: قل، قال: وأي شيء أقول ياأميرالمؤمنين؟

قال:قل كماأقول: يانوري في كلّ ظلمة. ويا أنسي في كلّ وحشة ويا رجائى في كلّ كربة. ويا ثقتي في كلّ شدّة. ويا دليلي في الضّلالة. أنت دليلي إذا انقطعت دلالة الأدلاء فإنّ دلالتك لا تنقطع. ولا يضلّ من هديت. أنعمت علي فأسبغت. ورزقتني فوفّرت. وغذّيتني فأحسنت غذائى. وأعطيتني فأجزلت بلااستحقاق لذلك بفعلٍ متي ولكنّ ابتداءً منك. لكرمك وجودك فتقوّيت بكرمك على معاصيك. وتقوّيت برزقك على سخطك وأفنيت عمري فها لاتحت.

فلم يمنعك جرأتي عليك وركوبي لمانهيتني عنه ودخولي فيا حرّمتَ علّي ان عُدتَ علّي بفضلك ولم يمنعني حلمُك عنّي وعودُك عليّ بفضلك ان عُدتُ في معاصيك. فأنت العوّاد بالفضل. وأنا العوّادُ بالمعاصي. فيا أكرم من أُقِرَّ له بذنب وأغزَّ من خُضِع له بالذلّ لكرمك أقررتُ بذنبي. ولعزّك حضعتُ بذلّي في أنت صانع بي في كرمك و إقراري بذنبي وعزّك وخضوعي بذلّي افعل بي ما أنت أهله ولا تفعل بي ما أنا أهله».

۷-۸۹۱۲ (الفقیه-۳:۸۰۰ رقم ٤٩١٧) كان النبيّ صلّى الله علیه وآله وسلّم یقول «اللهم إنّي أعوذ بـك من ولدٍ یكون عليّ رباً ومن مال یكون عليّ ضیاعاً ومن زوجة تشیّبني قبل أوان شیبتي، ومن خلیل ماكر عیناه تراني وقلبه یرعاني إن راى خیراً دفنه. و إن راى شرّاً أذاعه وأعوذ بـك من وجع البطن».

#### بيسان:

أورد في بعض نسخ الفقيه عقيب هذا الدّعاء هذا البيت: صُمُّ إذا سمعوا خيراً ذُكِرْتُ به وإن ذُكِرْتُ بشرِّ عندهم أُذُنُ\ «ربّاً» بتشديد الموحّدة أو على وزن سهاء وقد مضى تفسير الوجهين في باب مايقال بعد المغرب والغداة وربّها يوجد في بعض النّسخ فتنة مكان رباء.

٨-٨٩١٣ (الكافي-٢:٥٧٩) محمّد، عن أحمد، عن عليّ بن الحكم، عن أبان، عن عيسى بن عبدالله القمى، عن أبي عبدالله عليه السّلام قال «قل: اللّهمّ إنّي أسألك بجلالك وجمالك وكرمك أن تفعل بي كذا وكذا».

٩-٨٩١٤ (الكافي - ٢: ٥٧٩) عنه، عن يحيى بن المبارك ، عن ابراهيم بن أبي البلاد، عن عمة، عن الرّضا عليه السّلام قال «يمامن دلّني على نفسه وذلّل قلبي بتصديقه أسألك الأمن والإيمان في الدّنيا والأخرة».

١٠-٨٩١٥ (الكافي - ٢: ٥٩٥) محمد، عن محمدبن أحمد، عن محمد بن الموليد، عن يونس قال: قلت للرّضا عليه السّلام علمني دعاء وأوجِزْ فقال «قل: يا من دلّني على نفسه وذلّل قلبي بتصديقه أسألك الأمن والايمان».

١١-٨٩١٦ (الكافي - ٢: ٥٨٠) محمد، عن أحمد، عن عصربن عبدالعزيز، عن بعض أصحابنا، عن داودالرّقيّ قال: إنّي كنت أسمع أبا عبدالله عليه البسلام أكثر ما يُلحّ به في الدّعاء على الله بحقّ الخمسة يعني رسول الله ١١. الفقيه - ١٨٠٥، وفيه اذنوا بدل اذن.

وأميرا لمؤمنين وفاطمة والحسن والحسين صلوات الله عليهم.

الكافي - ٢ : ٥٧٩ عن السراد، عن فضل بن يونس، عن أبي الحسن عليه السلام قال : قال لي «أكثر من أن تقول لا تجعلني من المعارين ولا تخرجني من التقصير» قال : قلت : أمّا المعارون فقد عرفت فا معنى لا تخرجني من التقصير؟ قال «كلّ عمل تعمله تريد به الله تعالى فكن فيه مقصراً عند نفسك فان الناس كلهم في أعما لهم فيا بينهم و بين الله تعالى مقصرون».

#### بيان:

«المُعار» من العارية أي لاتجعل الايمان عارية عندي وقد مضى هذا الحديث بأدنى تفاوت في باب الاعتراف بالتقصير من كتاب الايمان والكفر مع زيادة بيان.

١٣-٨٩١٨ (الكافي - ٢: ٥٨٠) محمد، عن أحمد، عن علي بن الحكم، عن الحرّاز، عن الكرخي قال: علّمنا أبوعبدالله عليه السّلام دعاءً وأمرنا أن ندعو به يوم الجمعة «اللّهم إنّي تعمّدت إليك بحاجتي وأنزلت بك اليوم فقري ومسكنتي فأنا لمغفرتك أرجى مني لعملي ولمغفرتك ورحمتك أوسعُ من ذنوي. فتول قضاء كل حاجةٍ هي لي بقدرتك عليها و تيسير ذلك عليك ولفقري إليك. فانّي لم أصِبْ خيراً قطّ إلّا منك. ولم يصرف عني أحدٌ سوءاً قطّ غيرُك وليس أرجو لأخرتي ودنياي سواك ولا ليوم فقري و يوم يُفِردني النّاسُ في حفرتي وأفضي إليك ياربّ بفقري».

١٤-٨٩١٩ (الكافي - ٢: ٥٨٠) الثلاثة، عن الحسن بن عطية، عن يزيد الصابغ قال: قلت لأبي عبدالله عليه السلام: أدع اللّه لنا فقال «اللّهم ارزقهم صدق الحديث وأداء الامانة والمحافظة على الصّلوات. أللّهم إنّهم أحق خلقك أن تفعله بهم، اللّهم افعله بهم».

١٥-٨٩٢ (الكافي - ٢ : ٥٨٠) العدة، عن سهل و علي ، عن أبيه ، عن السرّاد، عن أبي حمزة ، عن علي بن الحسين عليها السلام قال «كان السرّاد، عن أبي حمزة ، عن علي بن الحسين عليها السلام قال «كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول: اللّهم مُنَّ عليّ بالتّوكّل عليك والتفويض أمير المؤمنين عليه السّلام يقول: اللّهم مُنَّ عليّ بالتّوكّل عليك والتفويض إليك والرّضا بقدرك والنسليم لأمرك حتى لا أحبّ تعجيل ما أخرت ولا تأخير ما عجلت يارب العالمن».

الكافي - ٢: ٥٨١) محمد، عن أحمد، عن محمد بن سنان، عن المحمد الله عليه السلام يقول وهو سُحيم عن ابن أبي يعفور قال: سمعتُ أبا عبدالله عليه السلام يقول وهو رافع يده إلى الساء «ربّ لا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبداً ولا أقل من ذلك ولا أكثر» قال: فما كان بأسرع من أن تحدر الدّموع من جوانب

 ١. في الكافي المطبوع والمخطوط «م» والمرآة الحسين مصغراً والمخطوط «خ» الحسن مكتبراً ولعله هو الاصح واورده جامع الرواة ج ١ ص ٢٠٧ بعنوان الحسن بن عطية وأشار إلى هذا الحديث عنه «ض.ع».

٢. في المطبوع من الكافى «عن» بدل «و» وهو سهو لأن في جميع نسخنا «و» موجود مثل ما في المتن.

٣. الرجل هو المذكور بعنوان شحيم الشعدي (الشندى - خ) في جامع الرّواة ج ١ ص ٣٥٠ وقد أشار إلى هذا الحديث عنه. وفي الكافي المطبوع والمخطوط «م» والمرآة سجيم بالجيم وما في المن أصبح وسحم اسم جماعة من علماء العامة منهم سحيم بن وئيل الرّياحي من شعراء المخضومين وله قضة مع رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم وسحيم بن حفص وهو أبواليقظان النسابة وغيرهما وقالوا أيضاً السحيمي نسبة إلى سحيم وهو بطن من بني حنيفة «ض.ع».

لحيته، ثم أقبل على فقال «يا ابن أبي يعفور؛ إنّ يونسَ بن متى وكله الله إلى نفسه أقل من طرفة عين فأحدث ذلك الذّنب» قلتُ: فبلغ به كفراً أصلحك الله؟ قال «لا ولكن الموت على تلك الحال هلاك ».

١٧-٨٩٢٢ (الكافي - ٢: ٥٨٢) الشلاثة، عن ابن عمّارقال: قال لي أبوعبدالله عليه السلام ابتداءً منه «يا معاوية؛ أما علمت أنّ رجلاً أتى أمير المؤمنين عليه السلام فشكا إليه الابطاء في الجواب في دعائه فقال له: فأين أنت عن الدّعاء السّريع الإجابة فقال له الرّجل: وما هو؟ قال:

قل: اللهم إني أسألك باسمك العظيم الأعظم الأجل الأكرم الخزون المكنون التور الحق البرهان المبين. الذي هو نور مع نور. ونور من نور. ونور يضيء به في نور. ونور على نور. ونور فوق كل نور. ونور على كل نور. ونور يضيء به كل ظلمة. ويُكُسّرُ به كل شدة. وكل شيطان مريد. وكل جبار عنيد. ولا تقيرُ به أرضٌ ولا يقوم به ساء. ويأمن به كل خائف. ويَبْطُلُ به سِحرُ كل ساحِر وبغي كل باغ. وحسد كل حاسدٍ. ويتصدّعُ لعظمته البر كل ساحِر وبغي كل باغ. وحسد كل حاسدٍ. ويتصدّعُ لعظمته البر والبحر. ويستقل به الفُلك حين يتكلم به الملك فلايكون للموج عليه سبيل. وهو اسمك الأعظم الأعظم الأجل الأجل النور الأكبر الذي به سميت نفسك. واستويت به على عرشك. وأتوجه إليك عحمد وأهل بيته. وأسألك بك وبهم أن تصلّي على عمد وآل محمد. وأن تضعل بي كذا

١٨-٨٩٢٣ (الكافي - ٢: ٨٥) العدّة، عن البرقي، عن أبيه، عن فضالة، عن ابن عمّار قال: قلت لأبي عبدالله عليه السّلام: ألا تخصني بدعاء؟ قال

«بلى قل: أيا أواحد؛ أيا ماجد؛ أيا أحد؛ أيا صمد؛ أيا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد؛ ياعزيز؛ ياكرم؛ ياحتان؛ ياسامع التعوات؛ ياأجود من سُئل؛ ويا خير من اعطى؛ ياالله ياالله ياالله قلت (وَلَقَدْ نَادَانًا نُوحٌ فَلَيْغَمَ الْمُجِيبُونَ)». ٢

ثم قال أيوعبدالله عليه السلام «كانرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول نقم للنعم الجيبُ أنت. و يعم المدعق ونعم المسؤول. أسألك بنور وجهك. وأسألك بعزتك وقدرتك وجبروتك. وأسالك بملكوتك ودرعك الحصينة. و بجمعك وأركانك كلها. و بحق محمد. و بحق الأوصياء بعد محمد أن تصلى على محمد وآله وأن تفعل بي كذا وكذا».

١٩-٨٩٢٤ (الكافي - ٢: ١٨٥) البرقي، عن بعض أصحابه، عن حسينبن عمارة، عن حسينبن أبي سعيد المكاري وجهم بن أبي جهمة، عن أبي جعفر (رجل من أهل الكوفة كان يعرف بكنيته) قال: قلت لأبي عبدالله عليه السلام: علّمني دعاءً أدعو به فقال «نعم؛ قل: يامن أرجوه لكل خير. ويا من آمَنُ من سخطه عند كل عشرة. ويا من يُعطي بالقليل الكثير. يامن أعطى من سأله تحسناً منه ورحمةً. يامن أعطى من لم يسأله ولم يعرفه. صل على محمد وآله وأعطني بمسألتي من جميع خير اللّنيا وجميع خير اللّنيا وجميع خير اللّنيا من جميع خير اللّنيا وجميع خير الأخرة فاته غيرمنقوص ما أعطيتني وزدني (وزودني -خل) من سعة فضلك ياكريم».

٢٠-٨٩٢٥ (الكافي - ٢: ٥٨٥) البرقي رفعه إلى أبي جعفر عليه السلام أنّه

إ. في المطبوع من الكافى والخطوط «م» ياواحد يا ماجد يااحد ياصمد بامن لم بلد... الخ.

الضافات/٥٠.

علم أخاه عبدالله بن علي هذا الدعاء «اللهم ارفع ظني ساعداً (صاعداً ـ خل) ولا تطمع في عدواً ولا حاسداً واحفظني قائماً وقاعداً و يقظان وراقداً. اللهم اغفرلي وارحمني و الهدني سبيلك الأقوم . وقني حر جهتم واخطط عتي المغرم والمأثم. واجعلني من خيار العالم».

٢١-٨٩٢٦ (الكافي ٢: ٥٨٥) محمد، عن أحمد، عن الحسين، عن عشمان وهارون بن خارجة قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول «ارحنى مما لاطاقة لي به ولا صبرلي عليه».

٢٢-٨٩٢٧ (الكافي - ٢: ٥٨٥) محمد، عن أحمد، عن الحسين، عن التضر، عن ابن سنان، عن حفص، عن محمد قال: قلت له: علمني دعاءً فقال «فأين أنت من دعاء الإلحاح؟» قال: قلت: وما دعاء الالحاح؟ فقال «فأين أنت من دعاء الإلحاح؟» قال: قلمت: وما دعاء الالحاح؟ فقال «اللهم ربّ السموات الشبع وما بيني وربّ المعرش العظيم. وربّ مجمد خاتم جبرئيل وميكائيل واسرافيل وربّ القرآن العظيم. وربّ محمد خاتم النبيّن. إنّي أسألك بالذي تقوم به الساء. وبه تقوم الأرض. وبه تفرق بين الجمع، وبه تجمع بين المتفرّق، وبه ترزق الأحياء، وبه أحصيت عدد الرّمال ووزن الجبال وكيل البحور-ثم تصلّي على محمد وآل محمد، ثمّ تسأله حاجتك وألح في الطلب».

٢٣-٨٩٢٨ (الكافي - ٢: ٥٨٧) علي، عن أبيه، عن السرّاد، عن محمد بن المحتمدين الحتمدين، عن أبي عبدالله عليه السّلام قال «إنّ أباذر أتى رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم ومعه جبر ئيل في صورة دحية الكلبيّ وقد استخلاه رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم، فلمّا راهما انصرف عنها ولم

يقطع كلامهما، فقال جبرئيل: يا محمد؛ هذا أبوذر قد مرّ بنا ولم يسلّم علينا أما لوسلّم علينا لردّنا عليه يا محمد؛ إنّ له دعاءً يدعو به معروفاً عند أهل السّماء، فسله عنه إذا عرجت إلى السّماء، فلمّا ارتفع جبرئيل جاء أبوذر إلى النّبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم، فقال له رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم، علينا حين مررت بنا.

فقال: ظننت يارسول الله أنّ الذي كان معك دحية الكلبي قد استخليته لبعض شأنك ، فقال: ذاك جبرئيل يا باذر وقد قال أما لوسلم علينا لرددنا عليه ، فلما علم أبوذر أنّه كان جبرئيل دخله من الندامة حيث لم يسلم عليه ما شاء الله ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ؛ ماهذا الدعاء الذي تدعوبه فقد أخبرني جبرئيل أنّ لك دعاء تدعوبه معروفاً في السماء ؟ فقال : نعم يا رسول الله أقول: اللهم إنّي أسألك الأمن والايمان والتصديق بنبيتك . والعافية من جميع البلاء . والشكر على العافية . والغنى شرار النّاس » .

٢٤-٨٩٢٩ (الكافي - ٢: ٥٨٩) القميان، عن صفوان، عن العلاء، عن عمد، عن أبي جعفر عليه السلام قال «قل: اللهم أوسع علي في رزق. وامدد لي في عمري واغفرلي ذنبي. واجعلني ممن تنتصر به لدينك. ولا تستبدل بي غيري».

# ـ ۲٤۸ ـ باب دعاء المغفرة والصّلاح

١-٨٩٣٠ (الكافي - ٢: ٥٨٩) عمّد، عن أحمد، عن محمّدبن سنان، عن يعقوب بن شعيب، عن أبي عبدالله عليه الشلام قال: كان من دعائه يقول «يانور ياقدوس. يا أوّل الأوّلين. ويا آخر الأخرين. ويا رحمن يارحم. اغفرلي الذنوب الّتي تغيّر النّعم. واغفرلي الذّنوب الّتي تُحلّ التقم. واغفرلي الذّنوب الّتي تنزل البلاء. واغفرلي الذّنوب الّتي تعجّل الفناء. واغفرلي الذّنوب الّتي تعجّل الفناء. واغفرلي الذّنوب الّتي تعجّل الفناء. واغفرلي الذّنوب الّتي تظلم المواء. واغفرلي الذّنوب الّتي تظلم المواء. واغفرلي الذّنوب الّتي تردّ الدّعاء. واغفرلي الذّنوب الّتي تردّ الدّعاء. واغفرلي الذّنوب الّتي تردّ الدّعاء. واغفرلي الذّنوب الّتي تردّ غيث السّاء».

## بيسان:

هذه الفقرات وأمثالها ممّا يتكرّر في أدعيتهم عليهم السلام على اختلاف في ألفاظها وقد ورد عن زين العابدين عليه السلام في تفسير هذه الذّنوب «أنّ الذّنوب التي تغيّر التعم البغي على النّاس والزّوال عن العبادة في الخيرا واصطناع المعروف. وكفران النعم وترك الشّكر قال الله تعالى (إنَّ الله لا يُغيّرُ مَا يقّوم حتًى الله المادة في الخبرالعبادة التي ينعدى نفعها إلى النير فا عطف عليا تفسير لما «منه» عزّ باؤه.

يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ) . (

والنّانوب التي تورث النّدم قتل النفس التي حرم الله قال الله تعالى في قضة قابيل حين قتل أخاه هابيل فعجز عن دفئه فاصبح من النّادمين. وترك صلة الرّحم حين يقدر. وترك الصلاة حتى يخرج وقتها. وترك الوصيّة، وردّ المظالم. ومنع الزّكاة حتى يَحْضُرَ الموت و ينغلق اللّسان.

والذّنوب التي تزيل النّعم: عصيان العارف أوالتطاول على النّاس والاستهزاء بهم. والسخرية منهم، والذّنوب الّتي تدفع القِسَم: إظهار الافتقار. والتوم عن صلاة العتمة وصلاة الغداة. واستحقار النّعم، وشكوى المعبود، والزّنا، والذّنوب الّتي تهتك العصم: شرب الخنمر، ولعب القمار، وتعاطي مايُضحك النّاس، واللّغو والمزاح وذكر عيوب النّاس، ومجالسة أهل الرّيب. "

والنَّذوب الَّتي تنزل البلاء: ترك إغاثة الملهوف وترك معاونة المظلوم. وتضييع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

والذَنوب التي تديل الأعداء: المجاهرة بالظّلم. واعلان الفجور. واباحة المحظور. وعصيان الأخيار. والانقياد إلى الأشرار.

والذَّنوب الَّتي تعجل الفناء: قطيعة الرّحم. واليمين الفاجرة. والأقوال الكاذبة. والزنا. وسد طرق المسلمين وادّعاء الامامة بغير حق.

والذَّنوب الَّتي تقطع الرّجاء: اليأس من روح الله. والـقـنوط من رحمة الله. والثقة بغير الله. والتكذيب بوعد الله.

والذَّنوب الَّتي تظلم الهواء: السَّحر. والكهانة. والايمان بالنَّجوم. والتكذيب

١. الرّعد/١١.

٢. عصيان العارف أضافة إلى الفاعل فان العصيان من العارف أشد . «منه» دام ظلُّه.

٣. الرّيب: الشكّ وقيل الشكّ مع التهمة ولعن المراد بأهل الرّيب اهل الشّك في الدّين واهل الوسواس ومن يسى، الظن بالناس «منه» دام بقائه.

بالقدر وعقوق الوالدين.

والذّنوب التي تكشف الغطاء الاستدانة بغيرنيّة الأداء. والإسراف في النفقة. والبخل عن الأهل والأولاد وذوي الأرحام، وسوء الخلق. وقلّة الصّبر، واستعمال الضّجر والكسل. والاستهانة بأهل الذّنوب.

والذَّنوب الَّتي تردّ الدّعاء: سوء النيّة. وخبثُ السّريرة. والتّفاق مع الإخوان. وترك التّصديق بالإجابة. وتأخر الصّلاة المفروضة حتّى تذهب أوقاتها».

٢-٨٩٣١ (الكافي - ٢: ٥٨٩) بهذا الاسناد، عن يعقوب بن شعيب، عن أبي عبدالله عليه السلام أنّه كان يقول «يامن يشكر اليسير و يعفو عن الكثير وهو الغفورالرّحيم اغفرلي الذّنوب الّتي ذهبت لذّتها و بقيت تبعتها».

٣-٨٩٣٢ (الكافي - ٢: ٥٧٩) أحمد، عن السرّاد، عن أبان، عن عبد الرحن بن أعين قال: قال أبوجعفر عليه السّلام «لقد غفرالله تعالى لرجل من أهل البادية بكلمتين دعا بها قال: اللّهم إن تعذّبني فأهل لذلك أنا و إن تغفرلي قأهل ذلك أنت فغفر الله له».

۱۱۵ مرة الكافي - ۲: ۷۹ه) الشلاثة، عن محمدبن أبي حمزة الله قال: رأيت علي بن الحسين عليها السلام في فناء الكعبة في الليل وهو يصلي فأطال القيام حتى جعل مرة يتوكّأ على رجله اليمني ومرّة على رجله اليسرى

١. فأهل لذلك انت. كذا في المطبوع والمخطوط «م» من الكافي وفي «خ» جعل فاهل ذلك على نسخة «ض.ع».

عن أبي حزة، عن أبيه قال الغ كذا في المخطوطين والمطبوع والمرآة وسائر الكنب فكانه سقط من قلم التساخ «ض.ع».

ثمّ سمعته يقول بصوتٍ كأنّه باك «يا سيّدي تعذّبني وَحُبُّك في قلبي أما وعزّتك لإن فعلت لتجمعن بيني و بين قوم طال ما عاديتهم فيك ».

من أبي عبدالله عليه السلام (بياعدي في كربتي، ويا صاحبي في شدتي، عن أبي عبدالله عليه السلام (بياعدي في كربتي، ويا صاحبي في شدتي، ويا وليسي في نعمتي، ويا غايتي. في رغبتي» قال (وكان دعاء أميرالمؤمنين عليه السلام: اللهم كتبت الاثار وعلمت الأخبار واظلعت على الأسرار فحلت بيننا وبين القلوب فالسرّعندك علانية والقلوب إليك مفضاة وإنها أمرك لشيء إذا أردته أن تقول له كن فيكون، فقل برحمتك لطاعتك أن تدُخل في كلّ عضومن أعضائي فلا تفارقني حسّى ألقاك وقبل برحمتك لعصيتك أن تخريج من كلّ عضومن أعضائي فلا تقربني حسّى ألقاك وارزقني من الدّنيا وزهدني فيها ولا تزّوها عني وتُرَغِبني فيها يارحن».

٦-٨٩٣٥ (الكافي ٣٢٣: ٣٢٣ - التهذيب ٣٠٠: ٣٠٠ رقم ١٢٠٩) أحمد، عن السّراد، عن أبي جرير الرّواسي قال: سمعت أبا الحسن موسى عليه السّلام وهو يقول «اللّهمّ إنّي أسألك الرّاحة عند الموت. والعفو عند الحساب». ١

١. في الكاني المطبوع والعفوعند الحساب. يردّدها. وكذلك في التهذيب المطبوع.

## - ٢٤٩\_ باب أدعية جامعة واثنية

١-٨٩٣٦ (الكافي ٢: ٩٥) علي، عن أبيه، عن السّرّاد، عن العلاء، عن عبدالرّحمن بن سيّابة قال: أعطاني أبوعبدالله عليه السّلام هذا الدّعاء «الحمدلله وليّ الحمد وأهله ومنهاه وعلّه. أخلَصَ من وَحَدهُ. واهتدى من عَبدتهُ. وفاز من أطاعه و أمِن المعتصمُ به. اللّهم ياذا الجود والجد والثناء الجميل والحمد. أسألك مسألة من خضع لك برقبته. ورّغمَ لك أنفهُ. وعفّر لك وجهةُ. وذلّل لك نفسه. وفاضَتْ من خوفك دموعُهُ. وتردّدت عبرتُهُ. واعترف لك بدنوبه ففضحته عندك خطيئتُهُ. وشانَتْهُ عندك جريرته فضعُقتْ عند ذلك قوته. وقلّت حيلته. وانقطعت عنه أسباب خدائعه. واضمحل عنه كلّ باطل وألجأته ذنوبه ألى ذُلّ مقامِه بين يديك. وخضوعه لديك بابهاله إليك.

أسألك اللهم سؤال من هو بمنزلته أرغبُ إليك كرغبته. وأتضرع إليك كتضرعه. وأبتهل إليك كأشذ ابتهاله. اللهم فارحم استكانتي ومنطقي. وذُل مقامى ومجلسي. وخضوعي إليك برقبتي.

أسألك اللهم الهُدى من الضّلالة. والبصيرة من العمى. والرّشد من الغواية. وأسألك اللّهم أكثر الحمد عند الرّخاء. وأجمل الصّبر عند المصيبة.

وأفضل الشّكر عند موضع الشّكر. والتسليم عند الشُّبهات. وأسألك القوّة في طاعتك والضّعف عند معصيتك. والمرب إليك منك. والتقرّب إليك ربّ لترضى. والمتحرّي لكل ما يرضيك عنّي في إسخاط خلقك التماساً لرضاك. ربّ من أرجوه إن لم ترحمني. أو من يعود عليَّ إن أقصيتني. أو من ينفعني عفوه إن عاقبتني. أو من آمل عطاياه إن حرمتني. أو من يملك كرامتي إن أهنئتني. أو من يضرّني هوانه إن أكرمتني. ربّ ما أسوأ فعلي وأقبح عملي وأقسى قلبي، وأطول أملي، وأقصر أجلي، وأجرَأني على عصيان من خلقني.

رب وماأحسن بلاءك عندي. وأظهرتهاءك العليم. وتعرضت التيم فما أحصيها. وقل متي الشكر فيا أوليتنيه. فبطرت بالتعم. وتعرضت للنقم. وسهوت عن الذكر وركبت الجهل بعد العلم. وجُزتُ من العدل إلى الظلم. وجاوزتُ البرَّ إلى الإثم، وصرتُ إلى اللهو من الحوف والحزن، فما الظلم. وجاوزتُ البرَّ إلى الإثم، وصرتُ إلى اللهو من الحوف والحزن، فما أصغر حسناتي وأقلها في كثرة ذنوبي. وما أكثر ذنوبي وأعظمها على قدر صغر خلقي وضعف ركني. ربّ وما أطول أملي في قصر أجلي وأقصر أجلي في بُعد أملى. وما أقبح سريرتي في علانيتي، ربّ لاحجة لي إن احتجبت. ولا عذر لي إن اعتذرتُ. ولا شكر عندي إن أبليت وأوليت إن لم تعتي على شكر ما أوليت. ربّ ما أخف ميزاني غداً إن لم ترجّحه وأزل لساني إن لم تشبته وأسودَ وجهي إن لم تبيضه ربّ كيف لي بذنوبي التي سلفت متي قد هدّتُ لها أركاني. ربّ كيف أطلب شهوات الذنيا وأبكي على خيبتي فيها ولا أبكي وتشتذ حسراتي على عصياني وتفريطي. ربّ دعتني دواعي الذنيا أبكي وتشتذ حسراتي على عصياني وتفريطي. ربّ دعتني دواعي الذنيا فأجبها سريعاً وركَنْتُ إلها طائعاً. ودعتني دواعي الأخرة فتشبطت عنها فأجبها سريعاً وركَنْتُ إلها طائعاً. ودعتني دواعي الأخرة فتشبطت عنها

١. التّعماء: كلمة مفردة بمعنى «التعمة» وهي بالفتح ممدودة وبالضّم مقصورة يقال: نعماءك ونعماك ومن
زعم أنها لفظ جم وأنها والالآء منرادفان. فد سها. «عهد» غفرالله له.

وأبطأت بالإجابة والمسارعة إليها كها سارعت إلى دواعي الذنيا وحُطامها الهامد وهشيمها البائد وسرابها الذّاهب.

رب خوفتني وشوقتني واحتججت على وتكفّلت لي برزقي فأينت خوفك وتثبّطت عن تشويقك ولم أتكل على ضمانك وتهاونت باحتجاجك. اللّهم فاجعل أمني منك في هذه الذنيا خوفاً. وحوّل تثبّطي شوقاً. وتهاوني بحجتك فرقاً منك ثم رضني بما قسمت لي من رزقك ياكريم. أسألك باسمك العظيم رضاك عند السّخطة. والفُرْجة عند الكربة. والتورّعند الظلمة. والبصيرة عند تشبّه الفتنة ربّ اجعل جُنّي من خطاياي حصينةً. ودرجاتي في الجنان رفيعة. وأعمالي كلّها متقبّلةً وحسناتي مضاعفةً زاكيةً. أعوذبك من الفتن كلّها ما ظهر منها وما بطن. ومن رفيع المطعم والمشرب. ومن شرّ ما أعلم ومن شرّمالا أعلم، وأعوذبك من أن أشتري الجهل بالعلم، والجفاء بالحلم، والجور بالعدل، والقطيعة بالبرّ، والجزع بالصّبر، والضّلالة بالمدى، والكفر بالامان».

٢-٨٩٣٧ (الكافي - ٢: ٥٩٢) السّرّاد، عن جميل بن صالح أنّه ذكر أيضاً مثله وذكر أنّه دعاء عليّ بن الحسين عليها السّلام وزاد في آخره آمين يا ربَّ العالمين.

٣-٨٩٣٨ (الكافي - ٢: ٥٩٢) السرّاد قال: حدّثنا نوح أبو اليقظان، عن أبي عبدالله عليه السلام قال «أدع بهذا الدّعاء: اللّهم إنّي أسألك برحمتك التي لا تنال منك إلّا برضاك والخروج من جميع معاصيك والدّخول في كلّ ما يرضيك والنّجاة من كلّ ورطةٍ والخرج من كلّ كبيرة أتى بها مني عمدٌ أو زَلَّ بها مني خَطّاً أو خطر بها خطرات الشّيطان أسألك خوفاً توقفني

١٦٧٤ الوافي ج ه

به على حدود رضاك وتُشعّب به عنّي كلّ شهوة خطر بها هواي واستزل بها رائي ليجاوز حدّ حلالك أسألك اللّهم الأخذ بأحسن ماتعلم وتركّ سيّ يـ كلّ ما تعلم أو اخطيء من حيث لا أعلم أومن حيث أعلم.

أسألك السعة في الرزق والزهد في الكفاف والخرج بالبيان من كل شبهة والصواب في كل حجة والصدق في جميع المواطن وانصاف الناس من نفسي فيا علي ولي والتذلل في اعطاء النفسي من جميع مواطن السخط والرضا وترك قليل البغي وكثيره في القول مني والفعل وتمام نعمتك في جميع الأشياء والشكر لك عليها لكي ترضى وبعد الرضا.

وأسألك الخيرة في كل ماتكون فيه الخيرة بميسور الأمور كلّها لابمعسورها يا كريم يا كريم وافتح لي باب الأمر الذي فيه العافية والفرج وافتح لي بابه ويتسر لي مخرجه ومن قدّرت له علي مقدّرة من خلقك فخذعتي بسمعه و بصره ولسانه و يده وخذه عن يمينه وعن يساره ومن خلفه ومن قدّامه وامنعه أن يصل الي بسوء عزّ جارك وجل ثناؤك ولآ إله غيرك. أنت ربي وأنا عبدك اللهم أنت رجائي في كل كربة. وأنت ثقيي في كل شدة. وأنت لي في كل أمر نزل بي ثقة وعُدة من كرب يضعف عنه الفؤاد وتقل فيه الحيلة ويشمت به العدق وتعيل فيه الأمور أنت ولي كل نعمة وصاحب كل حاجة ومنهى كل رغبة فلك الحمد فأنت ولي كل نعمة وصاحب كل حاجة ومنهى كل رغبة فلك الحمد فأنت ولي كل أمر نوك المجاهد ومنهى كل رغبة فلك الحمد فأنت ولي كل نعمة وصاحب كل حاجة ومنهى كل رغبة فلك الحمد فأنت ولي كل نعمة وصاحب كل حاجة ومنهى كل رغبة فلك الحمد

3-۸۹۳۹ (الكافي - ۲: ٥٨٥) علي، عن أبيه، عن الحسن بن علي، عن كرام، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبدالله عليه السلام انه كان يقول «اللهم الله قلبي حبّاً لك وخشيةً منك. وتصديقاً وايماناً بك. وقرقاً منك

وشوقاً إليك ياذا الجلال والإكرام. اللهم حبّب إليّ لقاءك واجعل لي في لقائك خير الرّحة والبركة وألحقني بالصّالحين ولا تؤخّرني مع الأشرار وألحقني بصالح من بقي وخذ بي سبيل الصّالحين وأعني على نفسي عا تعين به الصّالحين على أنفسهم ولا تخزني مع الأشرار ولا تردّني في سوء استنقذتني منه يا ربّ العالمين أسألك إيماناً لا أجل له دون لقائك تحييني وتميتني عليه وتبعثني عليه إذا بعثتني وأبريء قلى من الرّياء والسمعة والشّك في دينك.

اللّهم أعطِني نصراً في دينك. وقوّة في عبادتك. وفهماً في خَلْقِك، وكفلين من رحتك. وبيض وجهي بنورك. واجعل رغبتي فيا عندك. وتوفّي في سبيلك على ملّتك وملّة رسولك. أللّهم إنّي أعوذبك من الكسل والقرّم والحبّن والبخل والغفلة والقسوة والفترة والمسكنة. وأعوذبك يا ربّ من بطن لايشبع. ومن قلب لا يخشع، ومن دعاء لايُسمع ومن صلاة لا تنفع. وأعيذ بك نفسي وأهلى وذرّيتي من الشّيطان الرّجيم. اللّهم إنّه لن يجيرني منك أحدٌ ولا أجدُ من دونك مُلتحداً فلا تخذُلُني. ولا تردّني في هلكةٍ. ولا تردّني بعذاب. أسألك الشّبات على دينك. والتصديق بكتابك واتباع رسولك. اللّهم اذكرني برحتك، ولا تذكرني بخطيئتي، وتقبّل مني، وزدني من فضلك إنّى اليك راغب.

اللهم اجعل ثواب منطقي. وثواب مجلسي رضاك عني واجعل عملي ودعائي خالصاً لك واجعل ثوابي الجنة برحمتك واجع لي جميع ما سألتك وزدني من فضلك والي إليك راغب. اللهم غارت النّجوم ونامت العيونُ. وأنت الحي القيّوم لايواري منك ليل ساج ولا سماء ذات أبراج ولا أرض ذاتُ مهاد. ولا بحرٌ لجي . ولا ظلماتٌ بعضها فوق بعض. تدلج أرض ذاتُ مهاد. ولا بحرٌ لجي . ولا ظلماتٌ بعضها فوق بعض. تدلج

الرحمة على مَنْ تشاء مِنْ خلقك. تعلم خائنة الأغين وما تخني الصّدورُ. أشهدُ بما شهدت به على نفسك وشهدت ملائكتك وأولوا العلم لآ إله إلّا أنت العزيزُ الحكيم ومن لم يشهد على ماشهدت على نفسك وشهدت ملائكتك وأولوا العلم فاكتب شهادتي مكان شهادته اللّهم أنت السّلام. ومنك السّلام. أسالك يا ذا الجلال والإكرام أن تفكّ رقبتي من النّار».

## بيان:

في بعض روايات هذا الدّعاء وفهماً في حكمك بدل وفهماً في خلقك وهو أوضح والعيلة مكان الفترة وأعوذبك من نفس لا تقنع و بطن لا يشبع وقلب لا يخشع ودعاء لا يسمع ومن صلاة لا ترفع ومن عمل لا ينفع ومن عين لا تدمع وهو أتم وأظهر ولعل المراد بالفهم في الخلق المعرفة بهم ليتولّى وليّ الله و يتبرّأ من عدقه.

ما ١٩٤٠ و الكافي - ٢:٧٨٥) عليّ، عن أبيه، عن السرّاد، عن هشام بن سالم، عن أبي حزة قال: أخذتُ هذا الدّعاء من أبي جعفر محمّد بن علي عليها السّلام قال: وكان أبوجعفر يسمّيه الجامع «بسم الله الرّحن الرّحيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له. وأشهد أنّ محمّداً عبده ورسوله. آمنتُ بالله و بجميع رُسُله و بجميع ما انزل به على جميع الرّسل. وأنّ وعدالله حقّ. ولقاءَهُ حقّ. وصَدّق الله. وبلّغ المرسلون والحمدلله ربّ العالمين. وسيحان الله كلّما سبّح الله شيء. وكما يحبُّ الله أن يسبّح. والحمدلله كلّما حمّدالله شيء وكما يحبّ الله أن يسبّح. والحمدلله كلّما الله شيء وكما يحبّ الله أن يحمّد. ولا إله إلا الله كلّما هلّل الله شيء وكما يحبّ الله أن يحمّد وكما يحبّ الله أن يحبّد الله أن يحبّد الله أن يحبّد الله أن يحبّد الله أن يكبّر الله شيء وكما يحبّ الله أن يكبّر الله شيء وفوائده وبركاته أن يكبّر. اللهم إنّي أسألك مفاتيح الخير وخواتيمه وسوابغه وفوائده وبركاته

مابلغ علمه علمي وما قصر عن إحصائه حفظي.

اللهم أنهج ليأسباب معرفته. وافتح ليأبوابه. وغشي بركات رحمتك. ومُن علي بعصمة عن الإزالة عن دينك. وطهر قلبي من الشّك. ولا تشْغَلْ قلبي بعفظ مالا بدنياي وعاجل معاشي عن آجل ثواب آخري. واشغَلْ قلبي بعفظ مالا تقبل مني جهلة وذلّل لكل خير لساني وطهر قلبي من الرّياء ولا تجره في مفاصلي. واجعل عملي خالِصاً لك. اللهم إني أعوذبك من الشّر وأنواع الفواحش كلها ظاهرها و باطنها وغفلاتها وجميع ما يريدني به الشيطانُ التنييدُ ممّا أحَطّت بعلمه وأنت القادر على الرّجيم وما يريدني به السلطانُ التنييدُ ممّا أحَطّت بعلمه وأنت القادر على صرفه عني اللهم إني أعوذ بك من طوارق الجنّ والإنس وزوابعهم وبوائقهم ومكائدهم ومشاهد الفسّقة من الجنّ والإنس و أن أسترلُّ عن ديني فتفسدُ علي آخرتي وأن يكون ذلك منهم ضرراً عليّ في معاشي أو ديني فتفسدُ علي آخرتي وأن يكون ذلك منهم ضرراً عليّ في معاشي أو يعرضَ بلاء يصيبني منهم لا قوة لي به ولا صبر لي على احتماله فلا تبيلني يا إلمي عقاساته فيمنعني ذلك من ذكرك و يشغلني عن عبادتك أنت العاصم المانع الذافع الواقي من ذلك كله.

أسألك اللهم الرقاهية في معيشي ماأبقيتني معيشة أقوى بهاعلى طاعتك. وأبلغ بها رضوانك و أصير بمتك (بها ـ خل) إلى دار الحيوان غداً ولا ترزقني رزقاً يُطغيني ولا تبتلني بفقر آشق به مُضيَّقاً علي أعطني حظاً وافراً في آخري ومعاشاً واسعاً هنيئاً مريئاً في دنياي. ولا تجعل الدنيا علي سجناً. ولا تجعل فراقها علي حزناً أجراني من فتنتها، واجعل عملي فيها مقبولاً وسعيي فيها مشكوراً. اللهم ومن أرادني بسوء فأردة بمشله، ومن كادني فيها فكده، واصرف عتي هم من أدخل همه علي وامكر بمن مكري فإتك خير الماكرين وافقاً عتي عيون الكفرة الظلمة الطغاة الحسدة اللهم وأنزل علي منك سكينة وألبشني درعَك الحصينة واحفظني بسترك الواقي وجللني منك سكينة وألبشني درعَك الحصينة واحفظني بسترك الواقي وجللني

عافيتك السّافعة وصدّق قولي وفعالي وبارك لي في ولدي وأهلي ومالي. اللّهم ماقدّمتُ. وما أخرت وما أغفلت. وما تعمّدت، وما توانيتُ. وما أعلنت. وما أسررت. فاغفره لي يا أرحم الرّاحين».

#### ىيسان:

«الزّوبعة» بالزّاي والباء الموحدة والعين المهملة: رئيس الجن.

7-۸۹ ٤٧ وعملهم. والكافي - ٢: ٥٩٣) الثلاثة، عن بزرج، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قل «اللهم إنّي أسألك قول القوابين وعملهم، ونور الأنبياء وصدقهم. ونجاة الجاهدين وثوابَهُمْ. وشكر المصطفين ونصحهم. وعمل الذّاكرين ويقينهم، وايمان العلماء وفقههم، وتعبّد الخاشعين وتواضعهم، وحكم الفقهاء وسيرتهم، وخشية المتقين ورغبتهم، وتصديق المؤمنين وتوكّلهم، ورجاء الحسنين وبرهم، اللّهم إنّي أسألك ثواب الشاكرين ومنزلة المقربين ومرافقة التبيّين، اللهم إنّي أسألك خوف العاملين لك، وعمل الخائفين منك، وخشوع العابدين لك، ويقين المتوكّلين عليك، وتوكّل المؤمنين بك.

اللهم إنّك بحاجتي عالم غير معلّم. وأنت لها واسِعٌ غير متكلّف. وأنت الذي لا يحفيك سائل. ولا ينقصك نائل. ولا يبلغ مدحتك (مدحك - خ ل) قول قائل. أنت كها تقول وفوق ما نقول. اللهم اجعل لي فرجاً قريباً. وأجراً عظيماً. وستراً جيلاً. اللهم إنّك تعلم أنّي على ظلمي لنفسي واسرافي عليها لم أتّخذ لك ضداً ولا ننذاً ولا صاحبة ولا ولداً. يامن لا تغلطه المسائل. ويا من لا يشغله شيء عن شيء. ولا سمعٌ عن سمع. ولا بصر عن بصر. ولا يبرمه إلحاحُ الملحين. أسألك أن تفرّج عنّي في ساعتي هذه عن بصر. ولا يبرمه إلحاحُ الملحين. أسألك أن تفرّج عنّي في ساعتي هذه

من حيث أحتسب ومن حيث لا أحتسب إنّك تحيي العظام وهي رميمٌ. إنّك على كلّ شيء قديرٌ.

يامن قلّ شكري له فلم يَحْرِمني. وعَظُمَتْ خطيئتي فلم يفضحني. وراني على المعاصي فلم يجبهني. وخلقني للذي خلقني له فصنعت غير الذي خلقني له وضيّعت الذي خلقني له. فنعم المولى أنت يا سيّدي وبئس العبدُ أنا وجدتنى ونعم الطّالبُ أنت ربّى وبئس المطلوبُ أنا. ألفيتني. عبدك ابن عبدك ابن أمتك بين يديك ماشئت صنعت بي.

اللّهم هَدَأْتِ الأصوات. وسكنت الحركات. وخلا كل حبيب بحبيبه. وخلوت بك أنت المحبوب إليّ. فاجعل خلوتي منك اللّيلة العتق من التار. يا من ليست لعالم فوقه صفة. يامن ليس لمخلوقي دونه منعة. يا أوّلاً قبل كلّ شيء ويا آخراً بعد كلّ شيء. يامن ليس له عنصر. ويا من ليس لاخره فناء. ويا أكمل منعوت. ويا أسمح المعطين. ويا من يفقه بكل لغة يُدْعى بها. ويا من عفوه قديم. وبطشه شديد. وملكه مستقيم. أسألك باسمك الّذي شافَهك به موسى ياالله يارحمن يارحم يالا إله إلّا أنت. أللهم أنت الصّمد. أسألك أن تصلّي على عمد وآل عمد وأن تدخلني الجنّة برحمتك ».

#### بيان:

«لا يحفيك سائل» بالحاء المهملة لا يستقصيك ولا يُفني ماعندك و«النائل» العطاء و«البَرَم» محرَّكة السامة و«الإبرام» الإملال «فلم يجبهني» لم يضرب جبهني.

٧-٨٩٤٢ (الكافي-٢:٣٨٥) العدة، عن البرقي، عن أبيه، عن

خلف بن حمّاد، عن عمروبن أبي المقدام قال: أملى عليّ هذا الدّعاء أبوعبدالله عليه السّلام وهو جامع للذنيا والأخرة يقول بعد حمدالله والشّناء عليه «أللّهم أنت الله لآ إله إلّا أنت الحليمُ الكريمُ. وأنت الله لآ إله إلّا أنت العزيز الحكيم. وأنت الله لآ إله إلّا أنت الواحدُ القهار وأنت الله لآ إله إلّا أنت الرحيم الغفار. وأنت الله لآ إله إلّا أنت الرحيم الغفار. وأنت الله لآ إله إلّا أنت الرحيم الغفار. وأنت الله لآ إله إلّا أنت الكبير المتعال. وأنت الله لآ إله إلّا أنت الكبير المتعال. وأنت الله لآ إله إلّا أنت المنيعُ وأنت الله لآ إله إلّا أنت المنيعُ القدير. وأنت الله لآ إله إلّا أنت المنيعُ الحميدُ الجيدُ.

وأنت الله لآ إله إلا أنت الغني الحميدُ. وأنت الله لآ إله إلا أنت الغفور الودود. و أنت الله لآ إله إلا أنت الحنان المنان. و أنت الله لآ إله إلا أنت الحكيم الدّينان. و أنت الله لآ إله إلا أنت الجواد الماجد. و أنت الله لآ إله إلا أنت الواحد الأحد. و أنت الله لآ إله إلا أنت الغائبُ الشّاهِد. و أنت الله لآ إله إلا أنت الغائبُ الشّاهِد. و أنت الله لآ إله إلا أنت بكل شيء الله لآ إله إلا أنت بكل شيء الله لآ إله إلا أنت بكل شيء عليم. تم نورُك فهديت. و بَسْطت يتك فأعظيت ربّنا وجهك أكرمُ الوجوه. وجهتك خيرُ الجهات. وعطيتك أفضل العطايا. وأهنا وهما السوء السوء وتقبل القوبة وتعفو عن الذّنوب. لاتجازى أياديك. ولا تُحصى يعمك ولا يتبلغ مِدحتك قولُ قائل.

اللهم صل على محمد وآل محمدوعجل فرجَهُم ورَوحهم وراحهم وراحهم وسرورهم. وأذقني طعم فرجهم وأهلك أعداء هم من الجن والإنس. وآتنا في الدّنيا حسنة وفي الأخرة حسنة وقنا عذات النّار واجعلنا من الّذين لاخوفٌ عليهم ولا هم يحزنون. واجعلني من الّذين صبروا وعلى ربّهم

يتوكّلون. وتبتني بالقول التّابت في الحياة الدّنيا وفي الأخرة. وبارك لي في الممّحيا والممات والموقف والنّسور والحساب والميزان. وأهوال يوم القيامة. وسلّمني على الصّراط وآجِزني عليه، وارزقني علماً نافعاً. ويقيناً صادقاً. وتقتى وبرّاً. وورّعاً وخوفاً منك. وفَرّقاً يبلّغني منك زلني. ولا يباعدني عنك. وأجببني ولا تبغضني. وتولّني ولا تخذُلني. وأعطني من جميع خير الدّنيا والأخرة ماعلمتُ منه ومالم أعلم. وأجِرني من السّوء كلّه بحذافيره ماعلمت منه ومالم أعلم.

بيان:

«بحدافيره» أي مجميعه.

٨-٨٩ (الكافي - ٢: ٨٥) العدّة، عن البرقيّ رفعه قال: أتى جبرئيل عليه السّلام إلى النّبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم يوماً فقال له «إنّ ربّك يقول لك إذا أردت أن تعبدني يوماً وليلةً حق عبادتي فارفع يديك إليّ وقل: اللّهم لك الحمد حمداً خالداً مع خلودك. ولك الحمد حمداً لامنهي له دون علمك. ولك الحمد حمداً لآ أمد له دون مشيّتك. ولك الحمد حمداً لاجزاء لقائله إلّا رضاك. اللّهم لك الحمد كلّه. ولك المن كلّه. ولك الفخر كلّه ولك البهاء كلّه. ولك التنور كلّه. ولك العز كلّه. ولك الجبروت كلّها ولك البهاء كلّه. ولك الدّنيا كلّها. ولك الأخرة كلّها. ولك الليل ولك العظمة كلّها. ولك الدّنيا كلّها. ولك الأخرة كلّها. ولك الليل والنهار كلّه. ولك الخير كلّه. وإليك يرجع الأمر كلّه. علانيته وسرّه. اللّهم لك الحمد حمداً أبداً أنت حَسنُ البلاء. جميل الثّناء علانيته وسرّه. اللّهم لك الحمد حمداً أبداً أنت حَسنُ البلاء. جميل الثّناء والله من في الأرض

اللّهم لك الحمد في السّبع الشّداد. ولك الحمد في الأرض المِهاد. ولك الحمد طاقة العباد. ولك الحمد سعة البلاد. ولك الحمد في الجبال الأوتاد. ولك الحمد في اللّيل إذا يغشى. ولك الحمد في النّهار إذا تجلّى. ولك الحمد في المثاني والقرآن العظيم. ولك الحمد في المثاني والقرآن العظيم. ولك الحمد في المثاني والقرآن العظيم. وسبحان الله و بحمده والأرض جميعاً قبضتُه يوم القيامة والسّمواتُ مطويّاتٌ بيمينه. سبحانه وتعالى عمّا يشركون. سبحان الله و بحمده. كلّ شيء هالكٌ إلّا وجهه. سبحانك ربّنا وتعاليت. وتباركت وتقلست. خلَقت كلّ شيء بقدرتك. وقهرت كلّ شيء بعزّتك. وعَلَوْت فوق كلّ شيء بارتفاعك. وغلبت كلّ شيء بقوتك. وابتدَعْت كلّ شيء بحكتك وعلمك. و بعثت الرسل بكتبك. وهذيت الصالحين بإذنك. وأيدت المؤمنين بنصرك. وقهرت الخلق بسلطانك لاّ إله إلاّ أنت وحدك لاشريك لك لانعبد غيرك ولا نسأل إلاّ إيّاك ولا نرغب إلّا إليك أنت موضع شكوانا ومنتهي رّغبتنا و إلهنا ومليكنا».

## - ٢٥٠ .. باب الدّعاء في السّجود

١ - ٨٩٤٤ (الكافي - ٣٢٣) التيسابوريّان، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن أبي عبدالله عليه السّلام قال «أقرب مايكون العبد من ربّه إذا دعا ربّه وهوساجدٌ فأيّ شيء يقول إذا سجد» قلت: علّمني جعلت فداك ما أقول؟ قال «قل: يا ربّ الأرباب. ويا ملك الملوك. ويا سيّد السّادات. ويا جبّار الجبابرة. ويا إله الألحة صلّ على محمّد وآل محمّد وافعل بي كذا وكذا، ثمّ قل: فانّي عبدك ناصيتي في قبضتك، ثمّ ادعُ بما شئت وسله فانّه جواد لايتعاظمه شيء».

٢-٨٩٤٥ (الكافي-٣٢٣) القسميّ، عن أحمد، عن السرّاد، عن اسحاق بن عمّار قال: قال لي أبوعبدالله عليه السّلام «إنّي كنت المهدُ لأبي فراشه فأنتظره حتّى يأتي فإذا أوى إلى فراشه ونام قمتُ إلى فراشي. وإنّه أبطأ عليّ ذات ليلة فأتيتُ المسجد في طلبه وذلك بعد ما هداً النّاس فإذا هو في المسجد ساجد وليس في المسجد غيره فسمعت حنينه وهويقول: سبحانك اللّهم أنت ربّي حقّاً حقّاً. سجدت لك يارب تعبداً ورقاً. اللّهم إنّ عملي ضعيفٌ فضاعفه لي. اللّهم قني عذابك يوم تَبعَثُ عبادَك . وتُبْ

عليّ إنّك أنت التّوّاب الرّحيم».

٣-٨٩٤٠ (الفقيه - ١: ٣٣٣ رقم ٩٧٦) قال الصادق عليه السلام «إنّ العبد إذا سجد وقال يارب يارب حتى ينقطع نفسه قال له الرّب تبارك وتعالى ليبتك ماحاحتك ».

الكافي ـ٣: ٣٤ ) جاعةً من أصحابنا، عن ابن عيسى، عن الحسين، عن القاسم، عن علتي، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال «كان رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم عند عائشة ذات ليلة، فقام يتنفّل فاستَيْقطَتْ عائشة فضربت بيدها، فلم تجده فظنّت أنّه قد قام إلى جاريتها، فقامتُ تطوف عليه فوطئت عنقه صلّى الله عليه وآله وسلّم وهو ساجلًا باك يقول: سجد لك سوادي وخيالي. وآمَنَ بك فؤادي. أبوءُ إليك بالنّعم. وأعترف لك بالنّنب العظيم. عملتُ سوءاً. وظلمت نفسي فاغفرلي إنّه لا يغفر الذّنب العظيم إلّا أنت أعوذ بعفوك من عقوبتك. وأعوذ برضاك من سخطك. وأعوذ برحتك من نقمتك. وأعوذ بك منك. لا أبلغُ مدحتك (مدحك ـخ ل) والثّناء عليك. أنت كما أثنيت على نفسك. أستغفرك وأتوب إليك. فلمّا انصرف قال: يا عائشة لقد أوجَعْتِ عنتي أيّ شيء ظننت خشيت أن أقوم إلى جاريتك».

مه ٨٩ ٥٨ ه. (الكافي ٣: ٣٢٧) العدة، عن البرقي، عن محمد بن عليّ، عن سعدان، عن رجل، عن أبي عبدالله عليه السّلام قال: كان يقول في سجوده (سجد وجهي الباني لوجهك الباقي الدّائم العظيم. سجد وجهي الذّليل لوجهك العقيم لوجه ربّي الغنيّ الكريم العليّ العظيم،

رب أستغفرك ممّا كان. واستغفرك ممّا يكون ربّ لا تُجهد بَلائي. ربّ لا تُشمِت بي أعدائي. ربّ لا تُسيء قضائي. ربّ إنّه لادافع ولا مانع إلّا أنت. صلّ على محمّد وآل محمّد بأفضل صلواتك. و بارك على محمّد وآل محمّد بأفضل من سطواتك. وأعوذ بك من مخمّد بأفضل بركاتك. اللّهم إنّي أعوذ بك من سطواتك. وأعوذ بك من مجمع غضبك وسخطك. سبحانك لاّ إله إلاّ أنت ربّ العالمين».

وكان أميرا لؤمنين عليه السّلام يقول وهوساجد «إرحم ذلّي بين يديك. وتضرّعي إليك. ووحشي من النّاس. وأنسي بك ياكريم. وكان يقول أيضاً: وعظتني فلم أتعظ. وزَجَرْتَني عن محارمك فلم أنزجر. وغَمَرْتَني فما شكرت. عفوك عفوك ياكريم. أسألك الرّاحة عند الموت. والعفوعند الحساب. وكان أبوجعفر عليه السّلام يقول وهوساجلا: لآ إله إلّا أنت حقاً حقاً. سجدت لك يارب تعبّداً ورقاً. ياعظيم إنّ عملي ضعيفٌ فضاعفه لي ياكريم ياحتان اغفرلي ذنوبي وَجُرمي. وتقبّل عملي ياكريم يا جبّار. أعوذ بك من أن أخيب أو أحمل ظلماً. اللّهم منك النّعمة وأنت ترزق شكرها. وعليك يكون ما تفضلت به من ثوابها بفضل طولك وكرم المائدتك».

#### بيسان:

«غمرتني» يعني غطيتني أو غطتني أياديك وكأنّها سقطت من قلم النساخ لوجودها في روايات هذا البّعاء.

٦-٨٩٤٩ (الكافي - ٣٢٨:٣) عليّ بن محمّد، عن سهل، عن يعقوب بن يزيد، عن زيادبن مروان قال: كان أبوالحسن عليه السّلام يقول في سجوده «أعوذبك من نار جديدها لايبلي وأعوذ الفرع: وكرم عاندتك.

بك من نارِ عطشانُها لايُرولي وأعوذ بك من نارٍ مسلوبها لايُكسىٰ».

٧-٨٩٥٠ (الفقيه- ١ : ٣٣٣ رقم ٩٧٧) كان علي بن الحسين عليها السلام يقول في سجوده ((اللهم إن كنتُ قد عصيتك فاتي قد أطعتك في أحبّ الأشياء إليك وهو الإيمان بك مناً منك علي لا مناً متي عليك. وتركتُ معصيتك في أبغض الأشياء إليك وهو أن أدعو لك ولدا أو أدعو لك شريكاً مناً منك علي لامتاً متي عليك. وعصيتك في أشياء على غير وجه مكابرة ولا معاندة ولا استكبار عن عبادتك ولا جحود لربوبيتك. ولكن اتبعتُ هواي واسترتني الشيطان بعد الحجة علي والبيان فان تعذبني فبذوبي غير ظالم لي و إن تغفر لي وترحمني فبجودك وكرمك يا أرحم الراحمي». الراحمية الراحمة الحرومة الراحمة الراحمة الراحمة الراحمة الراحمة الراحمة الراحمة الراحمة المحتورة الراحمة المحتورة الراحمة المحتورة الراحمة الراحمة الراحمة الراحمة الراحمة الراحمة المحتورة الراحمة المحتورة المحتورة الراحمة المحتورة المحتورة المحتورة المحتورة الراحمة المحتورة ا

ثم فال في الففيه بعد اتمام الحديث: وينبغي لمن يسجد سجدة الشكر أن يضع ذراعيه على الأرض ويضع جؤجؤه بالارض انتمى وجؤجؤ كهدهد: عظام الصدر «ض.ع».

۱-۸۹۰۱ (الكافي - ٣٤٤:٣) عمد بن الحسن، عن سهل باسناده عن سهل باسناده عن سهل باسناده عن سهاعة، عن أبي عبدالله عليه السّلام قال «من سبقت أصابعه لسانه حُسِبَ له».

## بيان:

يعني من عد الذكر بأصابعه وقد ورد في التسبيح بطين الحسين عليه السلام وفضله وثوابه ما ورد و يأتى في باب فضل تربة الحسين من كتاب الحجّ إنّه أفضل ما يسبّح به وأن المسبّح ينسى التسبيح و يدير السّبحة فيكتب له ذلك التسبيح. قال في الفقيه: من كانت له سبحةٌ من طين قبر الحسين عليه السّلام كُتب مسبّحاً و إن لم يسبّح بها وقال القسبيح بالأصابع أفضل منه بغيرها لأنّها مسؤولات يوم القيامة.

٢-٨٩٥٢ (الكافي - ٢: ٦٧٤) الثلاثة، عن حمّادبن عثمان، عن زرارة قال: سُيِّلَ أبوعبدالله عليه السّلام عن الإسم من أسماء الله تعالى يمحوه الرّجل بالتُفل؟ قال «امحوه بأطهر ما تجدون».

٣-٨٩٥٢ (الكافي - ٢:٣٢٣) محمد، عن أحمد، عن علميّ بن الحكم، عن عبداللك بن عتبة، عن أبي الحسن عليه السّلام قال: سألته عن القراطيس تجتمع هل تُحرَقُ بالنّار وفيها شيء من ذكر الله تعالى؟ قال «لا، تغسل بالماء أوّلاً قبل».

1 م ٨٩٥٤ (الكافي - ٢: ٦٧٣) عنه، عن الوّشاء، عن عبدالله بن سنان قال: سمعت أبا عبدالله عليه السّلام يقول «لا تحرقوا القراطيس ولكن المحوها وحرقوها».

ه ٨٩٥٥ (الكافي - ٢٧٤:٢) الثلاثة، عن محمدبن اسحاق، عن المحمد الله قال عمّار، عن أبي الحسن موسى عليه السّلام في الطّهور التي فيها ذكر الله قال «اغسلها».

#### بيان:

يعني ظهور الأوراق حيث تنالمه الأيدي ويأتي حديث آخر في محو الذّكر والقران في آخر هذا الجزء إن شاء الله.

آخر أبواب الذَّكر والدّعاء وفضائلهما والحمدلله أوَّلاً وآخِراً.

١. في المخطوطين والمطبوع والمرآة كلها اسحاق بن عمّار والظاهر أن في بعض نسخ الكافى فبل الالف صحف لفظة «بن» بـ «عن» فسرى ذلك إلى بعض النسخ لأنّ في نسخة «خ» اورده أؤلاً عن عمّار ثم صححه وجعله بن عمّار فانتبه «ض.ع».

# أبواب القرآن وفضائله

# أبواب القرآن وفضائله

## الآسات:

قَالَ الله عزَوجِلَ (وَرَتَلَ الْقُرْآنَ تَرْبِيلًا اللهُ عَلَيْكَ قَوْلاً تَهِيلًا). ا

و قبال سبحبانه (فَاقُرَاوَا مَا تَيَشَرَمِنَ الْفُرْآنِ عَلِمَ أَنْ سَيَكُون مِنْكُمْ مَرْضَىٰ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْآرْضَ يَبْتَخُونَ مِنْ فَضْلِ اللّهِ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ فَاقْرَأُوا مَا تَبَشَرَ منْهُ ، '

و قال تعالى (وَإِذَا قُرِي القُرْآنُ فَاسْتَبِعُوا لَهُ وَآنْصِنُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ). "

وقال جلّ ذكره (إِنْمَا يُوْمِنُ بِاياتِها الَّذِينَ إِذَا ذُكِرُوا بِهَا خَرُّوا سُجُداً وَسَبُحُوا بِحَمْدِ رَبَهِمْ وَهُمْ لاَ بَسْتَكُبرُونَ). أَ

و قال عزَ اسمه (... وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ ۗ لا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلا مِنْ خَلْهِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ). ٥

وقال جلِّ وعزَّ (... فَإِذَا قَرَأَتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ) . عُ

١. المزمّل/٤-٥.

۲. المزتمل/۲۰.

٣. الأعراف/٢٠٤.

٤. السجدة/٥١.

ه. فصّلت/٤١–٤٢.

٦. النحل/١٨. وفي الأصل و إذا قرأت القُرآن واوردناه وفقاً للقرآن الكريم.

#### بيسان:

الترتيل يأتي تفسيره في الأخبار ووجه التقل إمّا كون أحكامه شاقة سيّا على رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم فانه لابدّ له أن يعمل به و يأمر و يبلّغ و يتحمّل الأذى فيه و امّا لأنّه يثقل في الاخرة في ميزان الأعمال العمل به وفهمه وقراءته و إمّا لأنّه من عندالله العظيم وقول الله العزيز الحكيم و إنّا أكد الأمر بما تيسر من قراءته لاغتنام الفُرصة لها فإنّ الموانع والعوائق من التهجّد وصلاة اللّيل وجعيّة الخاطر لقراءة القرآن فيها كثيرة كالمرض والسّفر للتّجارة والعزوة وغير ذلك كما نبّه عليه و «الإنصات» هو الاستماع مع السّكوت.

قال في الصّحاح: الإنصات السّكوت والاستماع للحديث، وفي القاموس: نصت ينصِت وأنصت و انتصت سكت وأنصته وله سكت له واستمع لحديثه.

«و إذا قرأت» أي أردت القراءة «فاستعـذ» يـعني مـن أن يُـوَسُّوسَ إليك و يغلّطك و يُنسِيك و يوقعك من التأويل في الخَطّل ومن التلاوة في الزّلل.

# ـ ٢٥٢ ـ باب تمثّل القرآن وشفاعته لأهله

الحسين عبد الرحم عن سفيان الحريري عن عبد عن علي بن العبّاس، عن الحسين عبد المنقّاف، الحسين عبد الرحم عن سفيان الحريري عن أبيه، عن سعد المنقّاف، عن أبي جعفر عليه السلام انه قال ((يا سعد؛ تعلّموا القرآن فإنّ القرآن يأتي يوم القيامة في أحسن صورة نظر إليها الحلق والنّاس صفوفٌ عشرون ومائة ألف صفت، ثمانون ألف صف أمّة محمّد صلّى الله عليه وآله وسلّم، وأربعون ألف صف من سائر الأمم فيأتي على صف المسلمين في صورة رجل فيسلّم، فينظرون إليه ثم يقولون: لا إله إلا الله الحليم الكريم إنّ هذا الرجل من المسلمين نعرفه بنعته وصفته غير أنّه كان أشد اجتهاداً مِنّا في تبحاوز حتى يأتي على صف الشهداء فيقولون لا إله يتجاوز حتى يأتي على صف الشهداء فيقولون لا إله يتجاوز حتى يأتي على صف السهداء فينظر إليه الشهداء فيقولون لا إله إلّا الله الرحم. إنّ هذا الرجل من الشهداء نعرفه بسمته وصفته غير إلّا الله الربّ الرحم. إنّ هذا الرجل من الشهداء نعرفه بسمته وصفته غير إلّا الله الربّ الرحم. إنّ هذا الرجل من الشهداء نعرفه بسمته وصفته غير

١. سفيان «الحريرى» في رأيساه من نسخ الكافي بالمهملات وعندى أنّ كلمة السبة كانت بالجيم والمشناة التحتانية بين الرّائين المهملنين فصحف وأنّ الرّجل هو ابن ابراهيم بن مزيد بالزّاي بعد الم والمثناة التحتانية قبل الذال المهملة الأردي الكوفي وربما يضبط اسم الجدّ «مرثد» بالرّاء والنّاء المثلثة ويقال إنّ ابراهيم هذا يكنى أباسفيان «عهد» غفرالله له.

أنَّه من شهداء البحر فن هناك ١ أعطى من البهاء والفضل مالم تُعْطَهُ».

قال «فيتجاوزحتى يأتي على صفت شهداء البحر في صورة شهيد، فينظر الميه شهداء البحر فيكثر تَعَجُّبهُمْ ويقولون إنّ هذا من شهداء البحر نعرفه بسمته وصفته غير أنّ الجزيرة الّتي أصيب فيها كانت أعظم هَوْلاً من الجزائر الّتي أصبنا فيها، فن هناك أعطي من البهاء والجمال والتور مالم نعطه، ثمّ يجاوز حتى يأتي صف النبيتين والمرسلين في صورة نبي مرسل، فينظر النبيون والمرسلون إليه فيشتد لذلك تعجبهم ويقولون لا إله إلا الله الحليم الكريم إنّ هذا لنبيّ مُرسَلٌ نعرفه بصفته وسمته غير أنّه أعطي فضلاً كثيراً».

قال «فيجشمعون فيأتون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيسألونه ويقولون: يا محمد من هذا؟ فيقول لهم: أو مَا تعرفونه؟ فيقولون: ما نعرفه هذا ممّن لم يغضَبِ الله عليه، فيقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: هذا حجّة الله على خلقه، فيسلم، ثم يجاوز حتى يأتي على صف الملائكة في صورة ملك مقرب، فينظر إليه الملائكة فيشتذ تعجبهم ويكبر ذلك عليهم لما رأوا من فضله و يقولون تعالى ربنا وتقدس إنّ هذا العبد من الملائكة نعرفه بسمته وصفته غير أنّه كان أقرب الملائكة إلى الله تعالى مقاماً، فن هناك أبس من النور والجمال مالم نُلبس، ثمّ يجاوز حتى ينتهي إلى ربّ العزة، فيخر تحت العرش فيناديه تعالى ياحُجّي في الأرض وكلامي الصادق فيخر تحت العرش فيناديه تعالى ياحُجّي في الأرض وكلامي الصادق الناطق ارفع رأسك وسل تُعظ واشفع تشفّع فيرفع رأسه، فيقول الله تعالى كيف رأيت عبادي؟

فيقول: ياربّ منهم من صانني وحافظ عليّ ولم يضيّع شيئاً ومنهم من ضيّعني واستخفّ بحقّي وكذّب بي وأنما ججّتك على جميع خلقك فيقول الله تعالى ١٠ في بعض السخ فن هنالك في جميع المراضع «عهد».

وعزّتي وجلالي وارتفاع مكاني لأثيبن عليك اليوم أحسن الثواب ولأعاقبن عليك اليوم أليم العقاب» قال «فيرفع القرآن رأسه في صورة أخرى» قال: فقلت له: يا أبا جعفر في أي صورة يرجع؟ قال «يرجع في صورة رجل شاحب متغيّر ينكره أهل الجمع فيأتي الرّجل من شيعتنا الّذي كان يعرفه و يجادِلُ به أهل الخلاف فيقوم بين يديه فيقول ماتعرفني فينظر اليه الرّجل فيقول ماأعرفك يا عبدالله» قال «فيرجع في صورته التي كانت في الخلق الأوّل فيقول: ما تعرفني؟ فيقول: نعم.

فيقول القرآن: أنا الذي أسهرت ليلك و أنْصَبْتَ عيشك الوفي سمعت الأذى ورُجِهمت بالقول ألا و إنّ كل تاجر قد استوفى تجارته وأنا وراءك اليوم» قال «فينطلق به إلى ربّ العزّة تعالى فيقول يارب عبدك وأنت أعلم به قد كان نّصِباً بي مواظباً عليّ يُعادى بسببي ويُجبّ لي و يبغض، فيقول الله تعالى أدخلوا عبدي جنتي واكسوه حلّة من حلل الجنة وتوجوه بتاج، فإذا فعل به ذلك عُرض على القرآن فيقال له: هل رضيت بما صُنع بوليك؟ فيقول: يارب إنّي استقل هذا له فنزده مزيد الخير كلّه، فيقول: وعزّي وجلالي وعلوي وارتفاع مكاني لأنحلن له اليوم خسة أشياء مع المزيد له ولمن كان بمنزلته ألا إنّهم شبابٌ لايهرمون وأصحاء لايسقمون وأغنياء لايفتقرون وفرحون لايحزنون وأحياء لايموتون» ثمّ تلا هذه الله لا بتذوقون فيها القوت إلّا المَافِرية الأولى). ٢

قال:قلت: ياأباجعفر وهل يتكلم القرآن؟ فتبسم ثمّ قال «رحم الله الضّعفاء، من شيعتنا إنّهم أهل تسليم» ثمّ قال «نعم يا سعد؛ والصّلاة تتكلّم. ولها صورة وخلق تأمر وتنهى» قال سعد: فتغيّر لذلك لوني، وقلت:

١. عينك (خ ـ ل).

٢. الدِّحان/٥٥.

هذا شيء لا أستطيع أتكلم به في الناس، فقال أبوجعفر عليه السلام «وهل الناس إلا من شيعتنا فن لم يعرف الصّلاة فقد أنكر حقّنا» ثم قال «يا سعد؛ أسمِعُكَ كلام القرآن»؟ قال سعد: فقلت: بلى صلّى الله عليك فقال «إنّ الصّلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر، فالنّهي كلام والفحشاء والمنكر رجال ونحن ذكر الله ونحن أكبر».

### يسان:

لمّا كان المؤمن في نيّته أن يعبد الله حق عبادته ويتلو كتابه حق تلاوته ويُشهِر ليله بقراءته والتدبر في آياته وينصب بدنه بالقيام به في صلواته إلا أنّه لا يتيسر له ذلك كما يريد ولا يأتي به كما ينبغي و بالجملة لا يوافق عمله ما في نيّته بل يكون أنزل منه كما ورد في الحديث نيّة المؤمن خير من عمله فالقرآن يتجلّى لكل طائفة بصورة من جنسهم إلّا أنّه أحسن في الجمال والبهاء وهي الصورة التي لو كانوا يأتون بما في نيّتهم من العمل بالقرآن و زيادة الاجتهاد في الإتيان بمقتضاه لكان لهم تلك الصورة، و إنّها لا يعرفونه كما ينبغي لأنّهم لم يأتوا بذلك كما ينبغي ولم يعملوا بما هوبه حري و إنّها يعرفونه بنعته ووصفه لأنّهم كمانوا يتلونه في آناء الليل وأطراف النّهار ويقرأونه في الأعلان والأسرار، و إنّها وصفوا الله بالحلم والكرم والرّحة حين رؤيتهم له لما رأوا في أنفسهم في جنبه من النقص والقصور التأشين من تقصيرهم في العبادة الذي يرجون له من الله العفو والكرم والرّحة، و إنّها كان حجة الله على خلقه لأنّه أنى لهم بما يجب عليهم الإئتهمار له من الخير أنها عنه من الشه على خلقه لأنّه أنى لهم بما يجب عليهم الإئتهمار له من المرّ.

و أمّا قوله فمهم من صانني وحافظ عليّ ولم يضيّع شيئاً فمعناه أنّه قد أتى بما كان في وسعه من الاتيان به في حقّي ومع ذلك كان في نيّته أن يأتي بأحسن منه و بما ينبغي و إن لم يتيسر له، و إنّا يشفع لمن عمل به و إن كان مقصّراً لما كان في

جميعاً، عن السرّاد، عن مالك بن عطية، عن يونس بن عمّار قال: قال أبوعبدالله عليه السلام «إنّ الدّواوين يوم القيامة ثلاثة: ديوان فيه اليّعم، وديوان فيه الحسنات، و ديوان فيه السيئات فيقابل ديوان النّعم وديوان الحسنات ف تستغرق النّعم عامّة الحسنات و يبقى ديوان السيئات فيدعى بابن آدم المؤمن للحساب فيتقدّم القرآن أمامَهُ في أحسن صورة فيقول: يارب أنا القرآن وهذا عبدك المؤمن قد كان يُثعِبُ نفسه بتلاوتي و يُطيُّلُ ليلك بُترتيلي و تفيض عيناه إذا تهجد فأرضه كما أرضاني» قال «فيقول العزيز الجبّار: عبدي ابسط يمينك فيملأها من رضوان الله العزيز الجبّار و يملأ شماله من رحمة الله، ثمّ يقال هذه الجنّة مُباحةً لك فاقرأ و اصعد فاذا ورأ آيةً صعد درجةً».

٩ - ٨٩ - ٤ (الكافي - ٢٠٢:٢) الشلاثة، عن ابراهيم بن عبد الحميد، عن اسحاق بن غالب قال: قال أبوعبد الله عليه السلام «إذا جمع الله تعالى الأولين والاخرين، إذا هم بشخص قد أقبل لم يروا قط أحسَنَ صورةً منه، فاذا نظر إليه المؤمنون وهو القرآن قالوا: هذا منا هذا أحسن شيء رأينا».

قال «فإذاانتهى إليهم جازهم ثمة ينظراليه الشهداء حتى إذا انتهى إلى آخرهم جازهم فيقولون: هذا القرآن فيجوزهم كلهم حتى إذا انتهى إلى المرسلين فيقولون: هذا القرآن فيجوزهم حتى ينتهي إلى الملائكة فيقولون: هذا القرآن فيجوزهم عتى يقف عن يمين العرش فيقول الجبار وعزتي وجلالي وارتفاع مكاني لأكرمن اليوم من أكرمك ولأهينن اليوم من أهانك ».

. ٨٩٦٠ وسهل جميعاً، عن السرّاد،

نيته من العمل بمقتضاه كها هو. ولعل رجوعه في صورة الرّجل الشّاحب المتغيّر المنكر لسماعه الوعيد الشّديد وهو و إن كان لمستحقية إلاّ أنّه لا يخلو من تأثير لمن يظلع عليه و «الشحوب» تغيّر الجسم فالمتغيّر بيانٌ للشّاحب. و «الرّجم» بالجيم الشّتم والعيب والقذف وتكلّم القرآن عبارةٌ عن إلقائه إلى السّمع ما يُفهمُ منه المعنى، وهذا هو معنى حقيقة الكلام لايشترظ فيه أن يصدر من لسان لحميّ وكذا تكلّم الصّلاة، فإنّ من أتى بالصّلاة بحقها وحقيقتها نهته الصّلاة عن متابّعة أعداء الدين وغاصبي حقوق الأثمّة الرّاشدين والأوصياء المعصومين الّذين من عرفهم عرف الله ومن ذكرهم ذكر الله.

١٩٥٨-٢ (الكافي - ٢: ٢٠١) القيميّ، عن محمدبن سالم، عن أحمدبن التضر، عن عمروبن شمر، عن جابر، عن أبي جعفرا عليه السّلام قال (يجيء القرآن يوم القيامة في أحسن منظور إليه صورةً فيمرّ بالمسلمين فيقولون: هذا رجل منا فيجاوزهم إلى النّبيّين فيقولون: هومنا فيجاوزهم إلى النّبيّين فيقولون: هومنا فيجاوزهم إلى الملائكة المقرّبين فيقولون: هومنا حتى ينتهي إلى ربّ العزّة جلّ وعزّ فيقول، يا ربّ فلان بن فلان أظمأتُ هواجره وأشهَرْتُ ليله في دار الدّنيا وفلان بن فلان لم أظِميً هواجرةً ولم أسهر ليله فيقول تعالى أدْخِلُهُمُ الجنّة على منازلهم فيقوم فيتبعونه فيقول للمؤمن إقرأ وارقه ٢ قال فيقرأ ويرقأحتى يبلغ كلّ رجل منهم منزلته الّتي هي له فينزلها».

٨٩٥٨ ح (الكافي - ٢٠٢٠) علي، عن أبيه، والعدّة، عن أحمد وسهل

 ١. في الكافي المطبوع أبي عبدالله مكان أبي جعفر عليها السلام ولكن في المخطوطين من الكافى والمرآة أبي جعفر علبه الشلام.

الهاء للوقف.

عن جيل بن صالح، عن الفضيل بن يسار، عن أبي عبدالله عليه السلام قال «قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: تعلّموا القرآن فإنّه يأتي يوم القيامة صاحبه في صورة شاب جيل شاحب اللون فيقول له أنا القرآن الذي كنت أسهرت ليلك وأظمأت هواجرك وأجففت ريقك وأسلت دمعتك وأؤولُ معك حيث ما ألّت وكل تاجر من وراء تجارته وأنا لك اليوم من وراء تجارة كل تاجر وستأتيك كرامة الله فأبنير» قال «فيؤتى بساره فيوضع على رأسه و يعطى الأمان بيمينه والخلد في الجنان بيساره و يكسى حلتين، ثم يقال له إقرأ وارق فكلها قرأ آيةً صعد درجةً و يكسي أبواه حلّتين إن كانا مؤمنين ثم يقال لهها هذا لما علّمتماه القرآن».

7-۸۹٦١ (الكافي- ٦٠٣:٢) السرّاد، عن مالك بن عطية، عن مهال القصاب، عن أبي عبدالله عليه السّلام قال «من قرأ القرآن وهوشات مؤمن اختلط القرآن بلحمه ودمه وجعله الله تعالى مع السفرة الكرام البررة وكان القرآن حجيزاً عنه يوم القيامة يقول يارب إنّ كلّ عامل قد أصاب أجر عمله غيرعاملي فبلغ به أكرم عطاياك ».

قال «فيكسوه الله العزيز الجبّار حُلتين من حلل الجنّة و يوضع على رأسه تاج الكرامة ثمّ يقال له هل أرضبناك فيه فيقول القرآن: ياربّ قد كنت أرغب له فيا هو أفضل من هذا، فيعطى الأمن بيمينه والخلد بيساره، ثمّ يدخل الجنّة فيقال له إقرأ واصعد درجة ثمّ يقال له هل بلّغنا به وأرضيناك فيه فيقول نعم» قال «ومن قرأه كثيراً أوتعاهده بمشقةٍ من شدة حفظه أعطاه الله تعالى أجر هذا مرتين».

(كرامة من الله ـخ) في المخطوطين من الكافى كرامة الله مثل ما في المتن وفي المطبوع جعل من الله على السخة.

١-٨٩٦١ (الكافي - ٢: ٥٩٨) الأربعة، عن أبي عبدالله عليه السلام، عن آبائه عليهم السلام قال «قال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم: أيها النّاس إنّكم في دار هُدنةٍ. وأنتم على ظهر سفر، والسّيرُ بكم سريعٌ. وقد رأيتم اللّيل والنّهار والشّمس. والقمر يُبليان كلّ جديد و يقرّبان كلّ بعيد و يأتيان بكلّ موعود، فأعِدوا الجهاز لبعد الجاز».

قال «فقام المقداد بن الأسود فقال: يا رسول الله؛ ومادار الهدنة؟ فقال: دار بلاغ وانقطاع فإذا التبست عليكم الفِتن كقطع الليل المظلم فعليكم بالقرآن فانه شافع مشفّع وماجل مُصَدِّقٌ من جعله أمامه قاده إلى الجنة ومن جعله خلفه ساقه إلى النار وهو الدليل يدل على خير سبيل وهو كتاب فيه تفصيل وبيان وتحصيل. وهو الفصل ليس بالهزل. وله ظهر و بطن، فظاهره حكم و باطنه علم، ظاهره أنيق و باطنه عميق، له تخوم وعلى تخومه تخوم، لا تحصى عجائبه ولا تبلى غرائبه، فيه مصابيح الهدى ومنار الحكمة. ودليل على المعرفة لمن عرف الصفة، فليجل جال بتصرة ألى وليبلغ الصفة نظره ينج من عظب و يخلص من نشب، فان التفكر حياة قلب البصير كما يمشي المستنير في الظلمات بالنور فعليكم بحسن التخلص وقلة التربص».

#### بيان:

«ماحل» أي يمحل بصاحبه إذا لم يتبع مافيه أعني يسعى به إلى الله تعالى وقيل معناه خصم مجادل و «الأنيق» الحسن المعجب و «التخوم» بالمثنّاة الفوقانيّة والمعجمة جمع - تخم بالفتح وهومنهى الشّيء وفي بعض النسخ بالتون والجيم «لمن عرف الصّفة» أي صفة التعرّف وكيفية الإستنباط، و «العطب» الهلاك، و «النشب» الوقوع فيا لامخلص منه، وقد مضى شرح هذه الكلمات في باب العقل من الجزء الأول من هذا الكتاب.

٢-٨٩٦٣ (الكافي - ٢٠٠١) محمد، عن أحمد، عن محمد بن أحمد، عن الحمد، عن الحمد، عن الحمد، عن الحمد بن زيد، عن أبي عبدالله عليه السّلام قال «إنّ هذا القرآن فيه منار الهدلى ومصابيح الدّجى فليجلُ جال بصرة ويفتح للضّياء نظره فانّ التفكّر حياة قلب البصير كما يمشى المستنير في الظّلمات بالنّور».

٣-٨٩٦٤ (الكافي - ٢٠٠١) عليّ، عن العبيديّ، عن يونس، عن أبي جميلة قال: قال أبوعبدالله عليه السّلام «كان في وصيّة أميرالمؤمنين عليه السّلام أصحابه: إعلموا أنّ القرآن هدى النّهار. ونور اللّيل المظلم على ماكان من جَهد وفاقة».

### يسان:

يعني يهدي بالنهار إلى طريق الحق وسبيل الخير بتعليمه وتبيان أحكامه ومواعظه و يتور بالليل المظلم قلب المتهجد النالي له في قيامه بالصلاة بأنواره وأسراره على ماكان عليه المهتدى به والمتنور من المشقة والفقر فاتهها

لايمنعانه من ذلك بل يزيدانه رغبةً فها هنالك.

١٩٦٥-٤ (الكافي - ٢٠٠١) الأربعة، عن أبي عبدالله، عن آبائه عليهم السّلام قال «شكا رجل الى النّبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم وجعاً في صدره فقال صلّى الله عليه وآله وسلّم: استشف بالقرآن، فانَ الله عزّوجلّ يقول (وَشِفَاءٌ لِما فِي الصُّدُونِ)». أ

رفعه قال: قال أبوعبدالله عليه السلام «لا والله، لا يرجع الأمر والخلافة إلى رفعه قال: قال أبوعبدالله عليه السلام «لا والله، لا يرجع الأمر والخلافة إلى آل أبي بكر وعمر أبداً. ولا إلى بني أميّة أبداً. ولا في ولد طلحة والزير أبداً. وذلك أنّهم نبذوا القرآن وأبطلوا الشُنَّنَ وعظلوا الأحكام، وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: القرآن هذى من الضلالة. وتبيان من العمى واستقالة من العثرة. ونور من الظلمة. وضياءٌ من الاجداث وعصمةٌ من الملكة، ورشدٌ من الغواية، وبيانٌ من الفتن. وبلاغ من الذنيا إلى الآرى،

٦-٨٩٦٧ (الكافي - ٦: ٦٠١) حميد، عن ابن سماعة، عن وهيب بن حفص، عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول «إنّ القرآن زاجر و آمِرٌ يأمر بالجنة و يزجر عن القار».

٧-٨٩٦٨ (الكافي-٢: ٦٠٠) محمد، عن ابن عيسى، عن محمد بن ١٠٠٠. ١. يوس/٥٠. ٢. الجدث: التر

سنان، عن أبي المجارود قال: قال أبوجعفر عليه السلام «قال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم: أنا أوّلُ وافِدٍ على العزيز الجبّاريوم القيامة وكتابه وأهل بيتي ثمّ أمّتي ثمّ أسألهم مافعلتم بكتاب الله وأهل بيتي».

٨-٨٩٦٥ (الكافي - ٢٠٦:٢) القميّان، عن التميمي، عن أبي جميلة، عن جابر، عن أبي جميلة الشاه عليه وآله جابر، عن أبي جعفر عليه السّلام قال «قال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم: يا معاشر قرّاء القرآن اتقوا الله تعالى فيا حَمَّلكم من كتابه فإنّي مسؤول و إنّكم مسؤولون إنّي مسؤول عن تبليغ الرّسالة وأمّا أنتم فتسألون عمّا حُمِّلتم من كتاب الله وستتي».

٩٠٨٩٧ (الفقيه ١٦٢: ٢٦٦ ذيل رقيم ٣٢١) قال أميرالمؤمنين عليه الشالام في وصاياه لإبنه محمّدبن الحنفيّة رضي الله عنه «وعليك بتلاوة القرآن والعمل به ولزوم فرائضه وشرائعه وحلاله وحرامه وأمره ونهيه والتهجّد به وتلاوته في ليلك ونهارك فانّه عهدٌ من الله تعالى الى خلقه فهو واجبٌ على كلّ مسلم أن ينظر كلّ يوم في عهده ولو خسين آيةً واعلم أن درجات الجتّة على قدر آيات القرآن فإذا كان يوم القيامة يقال لقاريء القرآن إقرأ وارق فلا يكون في الجنّة بعد النّبيّين والصديقين أرفع درجة منه».

أي الكافي المخطوط «م» وارقه. والهاء للسكت.

# ـ ٢٥٤ ـ باب فضل حامل القرآن

١-٨٩٧١ (الكافي - ٢٠٣٠) عليّ، عن أبيه، عن الحسن أبي الحسين الله الفارسي، عن الجعفري، عن السّكوني، عن أبي عبدالله عليه السّلام قال «قال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم: إنّ أهل القرآن في أعلى درجة من الأدميّين ما خلا النّبيّين والمرسلين فيلا تستضعفوا أهل القرآن حقوقهم فانّ لهم من الله العزيز الجبّار لمكاناً عليّاً».

### سان:

لعلّ المراد بأهل القرآن وحافظه وحامِله من يتعلّمه ويقرأهُ آناء اللّيل وأطراف النّهار إمّا من ظهر الغيب أو في المصحف في الصّلاة أو غيرها مع فهم ظواهره والعمل بمقتضاها، أمّا فهم معانيه الباطنة فلعلّه ليس بشرط في الأهليّة والحفظ والحمل، أمّا اشتراط فهم الظّواهر والعمل بمقتضاها فإنّا يستفاد من بعض الأخبار الاتية.

٢-٨٩٧٢ (الكافي - ٢: ٣٠٣) العدّة، عن أحمد وسهل، عن السّراد، عن جميل بن صالح، عن الفضيل بن يسار، عن أبي عبدالله عليه السّلام قال

«الحافظ للقرآن العامل به مع الشفرة الكرام البررة».

٣-٨٩٧٧ (الكافي - ٢٠٤٠٢) القميّ، عن الكوفي وحميدبن زياد، عن الخشّاب جيعاً، عن ابن بقّاح، عن معاذبن ثابت، عن عمروبن جيع، عن أبي عبدالله عليه السّلام قال «قال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم: إنّ أحق الناس بالتّخشّع في السّر والعلانية لَحامِلُ القرآن، و إنّ أحق التّاس في السّر والعلانية بالصلاة والصوم لحامل القرآن، ثمّ نادى بأعلى صوته: ياحامل القرآن، تواضع به يرفعك الله ولا تعزّز به فيذلك الله، ياحامل القرآن؛ تزيّن به لِلله يُزيّنك الله به، القرآن؛ تزيّن به للتاس فيشيئك الله به، من خم القرآن فكأنها أدرجت النبوة بين جنبيه ولكنه لايوحى إليه، ومن جمع القرآن فتولُهُ لايجهل مع من يجهل عليه ولا يغضب فيمن يغضب عليه ولا يحد فيمن يعذب عليه القرآن فقرأ أن أحداً من النّاس أوتي أفضل مما أوتي فقد عظم ما حقر الله وحقر ماعظم الله».

### ىسان:

في هذا الخبر دلالة على اعتبار الفهم في حامل القرآن قوله من ختم القرآن يعني بتفهم وتدبّر، و«من جمع القرآن» يعني حفظه بتمامه «فتولُمهُ لا يجهل» أي حقّه وما ينبغي له، أن لا يجهل أي لا يطيش ولا يشتم «ولا يحدّ» من الحدة.

١٠٨٧٤٤ (الكافي - ٢: ٦٢٧) العدة، عن البرقي، عن اسماعيل بن مهران، عن عبيس بن هشام، عمن ذكره، عن أبي جعفر عليه السّلام قال «قُرّاء القرآن ثلاثة رجل قرأ القرآن، فاتّخذه بضاعةً واستدرّ به الملوك

واستطال به على النّاس. ورجل قرأ القرآن، فحفظ حروفه. وضيّع حدوده. واقامه اقيامة القيّدَح، فيلا كثّر الله هؤلاء مِن حَمَيلة القرآن. ورجل قرأ المقرآن، فوضع دواء القرآن على داء قيلبه، فأسهر به ليله، وأظمأ به نهاره، وقام به في مساجده. وتجافى به عن فراشه فبأولئك يدفع الله العزيز الجبّار الله تعالى من الأعداء. وباؤلئك يُنزِلُ الله الغيث من السّاء، فو الله لمؤلاء في قرّاء القرآن أعزّ من الكبريت الأحر».

### بيان:

«فاتّخذه بضاعة» يعني لتحصيل الذنيا «واقامه اقامة القدح» يعني نبذه وراء ظهره فانّ الرّاكب يعلّق قدحه من خلفه كما مـرّ بيانه في باب الصّلاة على النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم.

مره ١٥ (المكافي - ٢:٤٠٢) القميّ، عن الكوفي، عن عبيس بن هشام، عن صالح القماط، عن أبان بن تغلب، عن أبي عبدالله عليه السلام قال «رالتاس أربعة» فقلت: جعلت فداك وماهم؟ فقال «رجل أوتي الايمان ولم يُؤت القرآن. ورجل أوتي القرآن ولم يؤت الايمان. ورجل أوتي القرآن ولم يؤت الايمان، ورجل أوتي القرآن فل يؤت الايمان» قال: فقلت: جعلت فداك فسّر في حالهم؟ قال «أمّا الذي أوتي الايمان ولم يؤت القرآن فئله كمثل السّمرة طعمها حُلوٌ ولا ربح لها. وأمّا الذي أوتي القرآن ولم يؤت القرآن والإيمان، فثله كمثل الأس ريحها طبّب وطعمها مرّ. وأما الذي أوتي القرآن ولم يؤت الذي أوتي القرآن والإيمان، فثله كمثل الأترابة ورجها طبّب وطعمها طبّب. وأمّا الذي أوتي القرآن وألم يؤت الذي أوتي القرآن والإيمان، فثله كمثل الأترابة وكمثل الخنظلة طعها مرّ ولا ربح لها».

7-۸۹۷٦ (الكافي - ٢:٥٠٢) عليّ، عن أبيه والقاساني جميعاً، عن الجوهريّ، عن المنقريّ، عن سفيان بن عُيينة، عن الزّهريّ قال: قلت لعليّ بن الحسين عليها السّلام: أيّ الأعمال أفضل؟ قال «الحالّ المرتحل» قلت: وما الحالّ المرتحل؟ قال «فتح القرآن وختمه كلّما جاء بأوّله ارتحل في آخره» وقال «قال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم: من أعطاه الله القرآن فراى أنّ أحداً أعطي أفضل ممّا أعطي فقد صغّر عظيماً وعظّم صغيراً».

### ىيسان:

«جاء بأوله» كأنّه كان حل بأوله فصحّف.

٧-٨٩٧٧ (الكافي - ٢: ٣٠٢) بهذا الاستناد، عن الزّهري في قال: قال علي بن الحسين عليها السّلام «لومات من بين المشرق والمغرب لما استوحشتُ بعد أن يكون القرآن معي» وكان عليه السّلام إذا قرأ ملك يوم الدّين يكرّرها حتى يكاد أن يموت.

٨٩٧٨ م (الكافي - ٢: ٦٠٥) محمد، عن أحمد، عن محمد بن عيسى، عن سليمان بن رشيد، عن أبيه، عن ابن عمّار قال أبوعبدالله عليه السلام «من قرأ القرآن فهو الغني ولا فقر بَعْدَهُ و إلّا ما به غنى».

الزهري اسمه محمد بن مسلم بن عبيدالله بن عبدالله بن الحارث بن شهاب بن زهرة بن كلاب القرشى مدنى
 تابعي «عهد». وهو المذكور بعنوان: الزهري محمد بن مسلم بن شهاب في ج ٢ ص ٤٤٥ جامع الرواة وفد
 أشار إلى هذا الحديث عنه «ض ع».

#### بيسان:

وذلك لأنّ في الـقرآن من المواعظ ما إذا اتّعظ به اسـتغنى عن غير الله في كلّ مايحتاج إليه و إن لم يستغن بالقرآن فيما يغنيه شيء وهذا أحد معاني قوله صلّى الله عليه وآله وسلّم من لم يتغنّ بالقرآن فليس منّا.

٩-٨٩٧٩ (الكافي - ٦٠٦:٢) الأربعة، عن أبي عبدالله عنيه السّلام قال «قال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم: حَمَلَة القرآن عرفاء أهل الجنّة. والجُنّه والجُنّه في الله عليه والرُّسُل سادَةُ أهل الجنّة».

#### بسان:

أريدَ بالمجتهدين اللَّذين يتعبُّون أنفسهم في عبادة الله وطاعته و إنَّها كانوا قوَّاداً لأنَّ النّاس يقتدون بهم فيتَّبعونهم و يحشرون معهم.

# ۔ 200 ۔ باب تعلّم القرآن ومزاولته

١-٨٩٨ (الكافي - ٢: ٦٠٧) علي، عن أبيه، عن أحمد، عن سُليم الفراء، عن رجلٍ، عن أبي عبدالله عليه السّلام قال «ينبغي للمؤمن أن لا يحوت حتى يتعلّم القرآن أو أن يكون في تعلّمه». ١

١٩٨٨ ٢ (الكافي - ٢: ٦٠٦) علي ، عن أبيه ، عن الجوهري ، عن المنقري ، عن حفص بن غياث قال : سمعت موسى بن جعفر عليها السّلام يقول لرجل «أتحبّ البقاء في الدّنيا؟ » فقال : نعم ؛ فقال «ولِم ؟ » قال : لقراءة قل هو الله أحد فسكت عنه فقال لي بعد ساعة «ياحفص؛ من مات من أوليائنا وشيعتنا ولم يُحسِن القرآن عُلّم في قبره ليرفع الله به من درجته فإنّ درجات الجنة على قدر عدد آيات القرآن يقال له إقرأ وارق فيقرأ ، ثمّ يرقى » قال حفص : ما رأيت أحداً أشد خوفاً على نفسه من موسى بن جعفر عليها السّلام ولا أرجى النّاس منه وكانت قراءتُهُ حَزّناً فاذا قرأ فكأنه عليها السّلام ولا أرجى النّاس منه وكانت قراءتُهُ حَزّناً فاذا قرأ فكأنه يخاطب إنساناً .

١. في الخطوطين والمطبوع من الكافي اوان يكون في تعليمه.

٣-٨٩٨٢ (الكافي - ٢٠٦:٢) العدّة، عن أحمد وسهل جميعاً، عن السّرّاد، عن جميل بن صالح، عن الفضيل بن يسار، عن أبي عبدالله عليه السّلام قال: سمعته يقول «إنّ الذي يعالج القرآن و يحفظه بمشقّةٍ منه وقلّة تحفّظ له أجران».

### سان:

«المعالجة» المزاولة.

١٩٨٢-٤ (الكافي - ٢:٦٠٦) الثلاثة، عن بزرج، عن الصبّاح بن سيّابة قال: سمعت أبا عبدالله عليه السّلام يقول «من شُدّة عليه في القرآن كان له أجران ومن يُشِر عليه كان مع الأوّلين».

٨٩٨٤ه (الكافي - ٢: ٦١٩) الأربعة، عن أبي عبدالله عليه السلام قال «قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنّ الرجل الأعجمي من أمّني ليقرأ القرآن بعجمته فترفعه الملائكة على عربيته».

# - ٢٥٦ . باب مَنْ حَفظَ القرانَ ثمّ نَسِيَةً

١٠٨٥-١ (الكافي - ٢٠٧٠٢) العدة، عن أحمد والقسيان، عن ابن فضال، عن تعلية بن ميسون، عن يعقوب الأحمرقال: قلت لأبي عبدالله عليه السّلام: جعلت فداك إنّي كنت قرأت القرآن قتقلّت متي فادع الله تعالى أن يعلّمنيه قال: فكأنّه فزع لذلك فقال «علّمك الله و إيانا جميعاً» قال: ونحن نحو من عشرة، ثمّ قال «السّورة تكون مع الرّجل قد قرأها، ثم تركها فتأتيه يوم القيامة في أحسن صورة، فتسلّم عليه فيقول: مَنْ آنْت؟ فتقول أنا سورة كذا وكذا، فلو أنّك تمسكت بي وأخذت بي لأنزلتك هذه الدرّجة فعليكم بالقرآن» ثمّ قال «إنّ من النّاس من يقرأ القرآن ليقال فلان قاريء. ومنهم من يقرأ القرآن ليطلب به الدّنيا ولا خير في ذلك. فلان قاريء. ومنهم من يقرأ القرآن ليطلب به الدّنيا ولا خير في ذلك.

٢-٨٩٨٦ (الكافي - ٢٠٧٠٢) الشلاثة، عن أبي المغراء، عن أبي بصير قال: قال أبوعبدالله عليه السّلام «من نسي سورةً من القرآن مَثُلَتُ له في صورة حسنة ودرجة رفيعة في الجنة فاذا راها قال ما أنت؟ ما أحسنك! لينتك في، فتقول أما تعرفني؟ أنا سورة كذا وكذا ولولم تنسني لرفعتك إلى

هذا)) .

٣-٨٩٨٧ (الكافي - ٦٠٨٠٢) ابن أبي عمير، عن ابراهيم بن عبدالحميد، عن يعقوب الأحمر قال: قلت لأبي عبدالله عليه السلام: إنّ عليّ ديناً كثيراً وقد دخلني ما كاد القرآن أن يتفلّت متي، فقال ابوعبدالله عليه السلام «القرأن، القرأن إن الآية من القرأن والسورة لتجيء يوم القيامة حتى تصعد ألف درجة (يعني في الجنة) فتقول لوحفظتني لبلغت بك هاهنا».

مده.٤ (الكافي - ٦٠٨٠٢) حميد، عن ابن سماعة والعدة، عن أحمد جميعاً، عن محسن بن أحمد، عن أبان، عن ابن أبي يعفور قال: سمعت أبا عبدالله عليه السّلام يقول «إنّ الرّجل إذا كان تعلّم السّورة، ثمّ نسيها، أو تركها ودخل الجنة أشرفت عليه من فوق في أحسن صورة، فتقول: تعرفني؟ فيقول: لا فتقول: أنا سورة كذا وكذا لم تعمل بي وتركتني، أما والله لو عملت بي لبلغت بك هذه الدّرجة وأشارت بيدها إلى فوقها».

مهمه من الكافي - ٢٠٨٠٢) محمد، عن ابن عيسى، عن محمد بن خالد والحسين جميعاً، عن النقر، عن يحيى الحلبتي، عن ابن مسكان، عن يعقوب الأحر قال: قلت لأبي عبدالله عليه السّلام: جعلت فداك؛ إنه أصابتني همومٌ وأشياء لم يبق شيء من الخير إلا وقد تفلّت مني منه طائفة حتى القرآن لقد تفلّت منتي طائفة منه قال: ففزع عند ذلك حين ذكرت القرآن، ثم قال «إنّ الرّجل لينسى السورة من القرآن فتأتيه يوم القيامة حتى تشرف عليه من درجة من بعض الدّرجات فيقول: السّلام عليك فيقول: وعليك السّلام من أنت؟ فتقول أنا سورة كذا وكذا ضيعتني وتركتني أما لو تمسكت بي لبلغت بك هذه الدّرجة».

ثم أشار بإصبعه، ثم قال «عليكم بالقرآن فتعلموه فمان من التاس من يتعلم القرآن ليقال فلان قاريء. ومنهم من يتعلمه ليطلب به الصوت ليقال فلان حسن الصوت وليس في ذلك خير. ومنهم من يتعلمه فيقوم به في ليله ونهاره ولا يبالي من علم ذلك ومن لم يعلمه».

• ١٩٩٩ - ٦ (الكافي - ٦ : ٦٣٣) عليّ ، عن أبيه ، عن صفوان ، عن سعيد بن عبد الله الأعرج قال : سألت أبا عبدالله عليه السّلام عن الرّجل يقرأ القرآن ثمّ ينساه ، ثمّ ينساه أعليه فيه حرج؟ قال «لا».

٧-٨٩٩١ (الكافي - ٦٠٨:٢) القيميّ، عن الكوفيّ، عن العبّاس بن عامر، عن حبّاج الخشّاب، عن أبي كهمس الهيثم بن عبيد قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل قرأ القرآن، ثمّ نسيه، فرددت عليه ثلاثاً أعليه فيه حرج؟ قال «لا».

### بسان:

أريد بنني الحرج عدم ترتّب العقاب عليه فلا ينافي الحرمان به عن الدّرجة الرّفيعة في الجنّة على أنّ النسيان قسمان فنسيان لاسبيل معه إلى القراءة إلّا بتعلّم

١. أبوكهمس اثبته بعضهم الهبتم بن عبدالله واحتمال التعدد منتف والرجل هو الكوفي الشيباني، ثم ماذكره ابن داود نفلاً عن المنجاشي من كونه ممن لم بروعن الأئمة سهونشا من النسبان او فله الدراية كما تصرح بخلافه هذه الرواية «عهد».

و اورده جامع الرّواة في باب الكنى ج ٢ ص ١٢؛ وقال: أبوكهمس كنية لهيتم بن عبدالله والقاسم بن عبيد وهيتم بن عبيد وهيتم بن عبيد الشبياني ثم اخد في ذكر رواياته إلى أن قال: الحبتاج الخشّاب عن أبي كهمس الهيتم بن عبيد في نسخة واخرى القاسم بن عبيد عن أبي عبدالله عليه السلام في باب من حفظ القرآن، ثمّ نسيه. انتهى ولا يبعد أن لا يكون الرّجل منعدداً كما ذهب إليه علم الهدى رحمه الله «ض-ع».

جديد ونسيان لايقدر معه على القراءة عن ظهر القلب وإن أمكنه القراءة في المصحف فيحتمل أن يكون الأخير مما لاحرج فيه دون الأول إلا أن يتركه صاحب الأخير فيكون حكمه حكم الأول كما وقع التصريح به في الأخبار السابقة.

# - ۲۵۷ ـ باب الدّعاء لحفظ القرٰان

١-٨٩٩٢ (السكافي - ٢: ٧٧٥) علي، عن أبيه، عن حمادبن عيسى رفعه إلى أميرالمؤمنين عليه السّلام قال «قال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم: أعلّمك دعاءً لا تنسى القرآن قل: اللّهم ارحمني بمترك معاصيك أبداً ما أبقيتني. وارحمني من تكلّف مالا يَعنيني، وارزقني حسن التظرفيا يرضيك عني. وألزم قلبي حفظ كتابك كما علّمتني وارزقني أن أتلُوهُ على النّحو الذي يرضيك عني. اللّهم نور بكتابك بصري. واشرَح به صدري. وفرّج به قلبي. و أطلِق به لساني، واستعمل به بدني. وقوّني على ذلك. وأعني عليه إنه لامُعينَ عليه إلّا أنت لاّ إله إلاّ أنت» قال: ورواه بعض أصحابنا، عن وليدبن صبيح، عن حفص الأعور، عن أبي عبدالله عليه السّلام.

٢-٨٩٩٣ (الكافي - ٢: ٥٧٦) العدة، عن البرق، عمّن ذكره، عن عبدالله عليه السلام قال عبدالله عليه السلام قال «تقول: اللهم إتي أسألك ولم يسأل العباد مثلك. أسألك بحق نبيتك ورسولك. وابراهم خليلك وصفيك. وموسى كليمك ونجيتك.

كلمتك وروحك. وأسألك بصُحُف ابراهيم. وتوراة موسى وزبور داود و انجيل عيسى. وقرآن محمد صلى الله عليه وآله وسلم. و بكل وحي أوحيته. وقضاء أمضيته وحق قضيته وغني أغنيته. وضال هديته. وسائل أعطيته. وأسألك باسمك الذي وضعته على الليل فأظلم.

وباسمك الذي وضعته على النهار فاستنار. وباسمك الذي وضعته على الجبال الأرض فاستقرت. ودعمت به السماوات فاستقلت. ووضعته على الجبال فرست وباسمك الذي تمبت به الأرزاق. وأسألك باسمك الذي تحيي به الموتى. وأسألك بعاقد العزمن عرشك ومنهى الرحمة من كتابك. أسألك أن تصلي على محمد وآل محمد. وأن ترزقني حفظ القرآن وأصناف العلم وأن تشبها في قلبي وسمعي و بصري. وأن تخالط بها لحمي ودمي وعظامي ومخي. وتستعمل بها ليلي ونهاري برحمتك وقدرتك فانه لاحول ولا قوة إلا بك ياحي واقيوم».

٣-٨٩٩٤ (الكافي - ٢: ٢٥٥) قال: وفي حديث آخر زيادة «وأسألك باسمك الذي دعاك به عبادك الذي استجبت لهم. وأنبياؤك فغفرت لهم ورحمهم. وأسألك بكل اسم أنزلته في كتبك. وباسمك الذي استقربه عرشك. وباسمك الواحد الأحد الفرد الوتر المتعال الذي يملأ الأركان كلها الطاهر الطهر اللبارك المقدس الحي القيوم نور السموات والأرض الزمن الرحم الكبير المتعال. وكتابك المنزل بالحق. وكلماتك التامات. ونورك التام. وبعظمتك وأركانك».

 ١. نُبتت كذا في النسخ التي عندنا. بنقديم الشلثة على الموخدة وربما يوجد في بعضها على المضارعة بالمئتاة الفوقاتية أوَلاَ ثمّ المثلثة ثمّ الموحدة والأصوب بثثث. بالموحدة أوَلاً و بعدها مثلثتان من البثّ بمعنى التشر والتنريق بقال: بثنتك سزي اذا نشرنه له «عهد». ٨٩٩٥-٤ (الكافي - ٢: ٧٧٥) وقال في حديث آخر قال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم «من أراد أن يُوعِينهُ الله القرآن والعلم فليكتب هذا الدّعاء في اناء نظيف بعَسَلٍ ماذيّ ثمَّ يغسله بماء المطر قبل أن يمسّ الأرض و يشر به ثلاثة أيام على الرّيق فإنّه يحفظ ذلك إن شاء الله».

يسان:

«الماذي» الأبيض من العسل.

١-٨٩٩ ١ (الكافي - ٢: ٣٥٥) قال: وكان أبوعبدالله عليه السّلام يدعو عند قراءة كتاب الله تعالى ((أللهم ربّنا لك الحمد أنت المُتوجّد بالقدرة والسلطان المُبين. ولك الحمد أنت المتعال بالعزّ والكبرياء وفوق السماوات والعرش العظيم، ربّنا ولك الحمد. أنت المكتفي بعلمك والحتاج إليك كلّ ذي علم عليم. ربّنا ولك الحمد يا مُنزِل الأيات والذكر الحكيم. ربّنا ولك الحمد يا مُنزِل الأيات والذكر الحكيم. ربّنا ولك الحمد علم علم علم علم علم اللهم أنت ملمناه قبل رغبتنا بنفعه أللهم أنت علمتناه قبل رغبتنا بنفعه أللهم فاذا كان ذلك تنا منك وفضلاً وجوداً ولطفاً بنا ورحمةً لنا والميناناً علينا من غير حوينا ولا حيثلتنا ولا قُوتنا. اللهم فهب لنا حُشن تلاوته وحفظ آياته وايماناً عتشابهه وعملاً بمحكمه وسبباً في تأويله وهدى في تدبيره و بصيرة بنوره.

اللّهم وكما أنزلت مشفاءً لأوليائك وشقاءً على أعدائك وعمى على أهل معصيتك ونوراً لأهل طاعتك اللّهم فاجعله لنا حصناً من عذابك وحرزاً من غضبك وحاجزاً عن معصيتك وعصمةً من سخطك ودليلاً على طاعتك ونوراً يوم نلقاك نستضيء به في خلقك. ونجوز به صراطك ونهتدي به إلى جتتك. اللّهم إنا نعوذ بك من الشّقوة في حمله والعمى عن علمه والجور في

الوافي ج ٥ الوافي ج

حكمه والغلُوّعن قصده والتقصير دُونَ حقه. اللّهم احل عنا ثقله وأوجِبْ لنا أَجْره وأوزِعْنا شكره واجعلنا نعيه (نراعيه-خل) ونحفظه. اللّهم اجعلنا نعيه نتسبع حلاله ونجتنب حرامه ونقيم حدوده ونؤدّي فرائضة. اللّهم ارزقنا حلاوة في تلاوته. ونشاطاً في قيامه. ووجلاً في ترتيله. وقوّة في استعماله في آناء اللّيل والنّهار.

اللّهم واسقنا من التوم باليسير. وأيقظنا في ساعة اللّيل من رُفاد الرّاقدين وأنْ يهنا عند الأحايين الّتي يُستجاب فيها الدّعاء من سنة الوسنانين. اللّهم اجعل لقلوبنا ذكاءً عند عجائبه الّتي لا تنقضي، ولذاذة عند ترديده. وعبرة عند ترجيعه. ونفعاً بيّنا عند استفهامه. اللّهم إنّا نعوذ بك من تخلفه في قلوبنا و توسيه عند رُقادنا ونبذه وراء ظهورنا ونعوذ بك من قساوة قلوبنا لما به وعظتنا. اللّهم انفعنا بما صرّفت فيه من الأيات وذكّر أنا بما ضربت فيه من المثلات. وكفّرعنا بتأويله السيئات. وضاعف لنا به جزاءً من (في - خل) الحسنات وارفعنا به ثواباً في الدّرجات ولقنا به البشرى بعد المات. اللّهم اجعله لنا زاداً تقوّينا به في الموقف بين يديك. وطريقاً واضحاً نَسْلُكُ به إليك وعلماً نافعاً نشكر به نعاءك. وتخشّعاً صادقاً نسبت به أساءك.

اللّهم فانّلك اتّخذت به علينا حجّة قطعت به عذرنا واصطنعت به عندنا نعمةً قصر عنها شكرنا. اللّهم اجعله لنا وليّاً يثبتنا من الزّلل ودليلاً يهدينا لصالح العمل وعَوْناً وهادياً يقومنا مِنَ المّيل وَعَوْناً يقوينا من الملّل حتّى يبلغ بنا أفضل الأمّل. اللّهم اجعله لنا شافعاً يوم اللّقاء. وسلاحاً يوم الارتقاء. وحجيجاً يوم القضاء. ونوراً يوم الظّلماء. و ريّاً يـوم الظّماء يوم لا.

١. في طائفة من النسخ «واتسفنا» بالشين المعجمة والفاء ولعل ما اثبيته الوالد من اهمال السين والقياف هو الصواب «عهد».

أرض ولا سماء يوم يُجرى كلّ ساع بما سمى اللّهم اجعله لنا ريّاً يوم الظّماء ونوراً يوم الجزاء من نار حاميّةٍ قليلةِ البُقْيا على مَنْ بها اصطلى و بحرّها تلظّى اللّهم اجعله لنا برهاناً على رؤوس الملأ يوم يجمع فيه أهل الأرض وأهل السّماء.

اللهم ارزقنا منازل الشهداء وعيش السعداء ومرافقة الأنبياء إنّك سميع الدّعاء».

#### بيسان:

«ونشاطاً في قيامه» أي في القيام بتلاوته، أو في القيام به للصلاة «واسقنا من النوم باليسير» شبه السّهر بالعطش، والنّوم بالماء، فاستعير له السّقي ثمّ ضمّن السّقي معنى الاقناع والارضاء فعدي بالباء «وتوسّده عند رقادنا» أي من أن ننام عنه باللّيل غيرمته جدين به بأن يكون متوسّداً معنا أو من أن تمتهنه ونطرحه عند منامنا غير مبجلين له.

قال ابن الأثير في نهايته: ذكر عنده شريح الحضرمي فقال: ذاك رجل لا يتوسد القرآن، يحتمل أن يكون مدحاً وذماً، فالمدح معناه أنه لاينام اللّيل عن القرآن ولم يتهجد به فيكون القرآن متوسداً معه بل هويداوم على قراءته والذّم معناه لا يحفظ من القرآن شيئاً ولا يديم قراءته فاذا نام لم يتوسد معه القرآن وأراد بالتوسد النّوم ومن الأول الحديث لا توسدوا القرآن واتلوه حق تلاوته والحديث الأخر من قرأ ثلاث آيات في كلّ ليلة لم يكن متوسداً للقرآن.

ومن الشاني حديث أبي الدرداء قال له رجل إنبي أريد أن أطلب العلم وأخشى أن أضيعه، فقال: لان تتوسد العلم خير من أن تتوسد الجهل، وقال في القاموس قوله في شريح الخضرمي: ذاك رجل لا يتوسد القرآن يحتمل كونه مدحاً أي لا يمهنه ولا يطرح بل يبجله و يعظمه. وذماً أي لا يكت على تلاوته اكباب

النائم على وسادة. ومن الأوّل قوله صلّى الله عليه وآله وسلّم: لا توسّدوا القرآن، ومن الثاني وذكر حديث أبي الدّرداء، و«البُقيا» اسم من ابقاه وبقّاه.

## ـ ٢٥٩ ـ باب قراءة القرآن وثوابها

١-٨٩٩٧ (الكافي - ٢٠٩١) علي، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن أبيه عن الله عن عن عن عن عن عريز، عن أبي عبدالله عليه السّلام قال «القرآن عهد الله إلى خلقه فقد ينبغي للمرء المسلم أن ينظر في عهده و أن يقرأ منه في كلّ يوم خمسين آية».

٢-٨٩٩٨ (التهديب - ٢ : ١٣٨ رقم ٥٣٧) عمدبن أحمد، عن معاوية بن حكيم، عن معتمر بن خلاد، عن الرضا عليه السلام قال: سمعته يقول «ينبغي للرّجل إذا أصبح أن يقرأ بعد التعقيب خسين آية».

٣-٨٩٩٩ (الكافي - ٦٠٩٠٢) عليّ، عن أبيه والقاساني، عن الجوهريّ، عن الجوهريّ، عن المنقريّ، عن حفص بن غياث، عن الزّهريّ قال: سمعت عليّ بن الحسين عليها السّلام يقول «آيات القرآن خزائن، فكلّما فَتَحْتَ خزانَةً ينبغى لك أن تنظر مافيها».

. . . و . . . . (الكافي - ٢ : ٦٣٢) الا ثنان، عن الوشاء، عن أبان، عن ميمون المحفيق في الزّهري ذيل رقم المسلسل ٨٦٧٨ فراجم.

القذاح قال: قال لي أبوجعفر عليه السّلام «إقرأ» قلت: من أي شيء أقرأ؟ قال «من السّورة التّاسعة» قال: فجعلت ألتسها فقال «إقرأ من سورة يونس» قال: فقرأت (لللّذينَ أَحْسَنُوا الْحُسْني وَزِيَادَةٌ وَلا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ فَتَرّولا ذِلّةً اللهِ عليه وآله وسلّم: إنّي لأعجب كيف لا أشيب إذا قرأت القرآن».

### بيسان:

لعله عليه السلام عد الأنفال والبراءة واحدة كما هو المشهور من عدهما واحدة من السّبع الطُّوَل لل لنزولها جميعاً في المغازي وتسميتها بالقرينتين وارتفاع البسملة من البين.

معافرة وسهل وعليّ، عن أبيه جيعاً، عن الكافي - ٢ : ٦١١) العدة، عن أحمد وسهل وعليّ، عن أبيه جيعاً، عن السرّاد، عن عبدالله بن سنان، عن معاذبن مسلم، عن عبدالله بن سليمان، عن أبي جعفر عليه السّلام قال «من قرأ القرآن قائماً في صلاته كتب الله كتب الله له بكلّ حرف مائة حسنة. ومن قرأه في صلاته جالساً كتب الله له بكلّ حرف خسين حسنة. ومن قرأه في غير صلاة كتب له بكلّ حرف عشر حسنات».

قال الشراد: وقد سمعته من معاذ على نحو ما رواه ابن سنان.

7-9-1 (الكافي- ٢: ٦١١) السّراد، عن جميل بن صالح، عن الفضيل بن صالح، عن الفضيل بن يسار، عن أبي عبدالله عليه السّلام قال «مايمنعُ التّاجِرَ منكم ١٠٠٧.

كذا في الأصل على زنة ضرد وسيجي عن المصتف ذيل رقم المتسلسل ٩٠٨٣ في البيان «ض.ع».

المشغول في سوقه إذا رجع إلى منزله أن لاينام حتى يقرأ سورةً من القرآن فيكتب له مكان كل آية يقرأها عشر حسنات و يمحى عنه عشر سيئات».

٧-٩٠٠٣ (الكافي - ٢:١١٢) عمد، عن ابن عيسى، عن علي بن الحكم أو غيره، عن سيف بن عميرة، عن رجل، عن جابر، عن مُسافر، عن بشرابن غالب الأسدي، عن الحسين بن علي عليها السلام قال «مَنْ قرأ آيةً من كتاب الله تعالى في صلاته قائماً يكتب له بكل حرف مائة حسنة، فإن قرأها في غير صلاة كتب الله له بكل حرف عشر حسنات. وإن فإن قرأها في غير صلاة كتب الله له بكل حرف عشر حسنات. وإن استمع القرآن كتب الله له بكل حرف حسنة. وإن ختم القرآن ليلاً صلت عليه الحفظة حتى عليه الملائكة حتى يُصْبح. وإن ختمه نهاراً صلّت عليه الحفظة حتى يُمسي. وكانت له دعوة مُجابةً. وكان خيراً له ممّا بين السّماء والأرض». قلت: هذا لمن قرأ القرآن فن لم يقرأه؟ قال «يا أخا بني أسد إنّ الله جوادً ماجدٌ كريمٌ اذا قرأ مامعه أعطاه الله ذلك».

## بيسان:

لعل المراد بختمه ليلاً ونهاراً فراغه منه فيهما لاختمه كله فيهما وأمّا الدّعوة المجابة فانّما تترتّب على ختمه كلّه كما يأتي.

- ٨-٩٠٠٤ (الكافي ٢: ٦٢٢) محمد، عن أحمد، عن الحسنبن علي، عن السحاق بن عمّار، عن أبي عبدالله عليه السّلام قال «من قرأ مائة آية يصلّي بها في ليلةٍ كتب الله له بها قنوت ليلة ومن قرأ مائتي آية في غير صلاة لم
- ١. في الكافي المطبوع بشير والظاهر انه بشركها في المتن والمخطوطين من الكافي والمرآة واورده جمامع الرواة ج ١
   ص ١٢٣ بعنوان بشرين غالب الأسدى كوفي وأشار الى هذا الحديث عنه «ض.ع».

يحاجّه القرآن يوم القيامة ومن قرأ خسمائة آية في يوم وليلة في صلاة اللّيل والنّهار كتب الله تعالى له في اللّوح المحفوظ قنطاراً من حسنات والقنطار ألف ومائتا أوقية والأوقية أعظم من جبل أحد».

البرقي والحسين جيعاً، عن النضر، عن يحيى الحلبي، عن محمد بن مروان، البرقي والحسين جيعاً، عن النفر، عن يحيى الحلبي، عن محمد بن مروان، عن سعد بن طريف، عن أبي جعفر عليه السلام قال «قال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم: من قرأ عشر آيات في ليلة لم يُكُتب من الغافلين. ومن قرأ خسين آية كتب من القانتين، ومن قرأ مائة آية كتب من القانتين، ومن قرأ مائة آية كتب من القانتين، ومن قرأ مائة آية كتب من الخاشعين. ومن قرأ ثلا ثمائة آية كتب من الفائزين. ومن قرأ ألف آية كتب له قنطار من برّ القنطار خسة عشر ألف مشقال من ذهب والمثقال أربعة وعشرون قيراطاً أصغرها مثل جبل أحدد وأكبرها من السّاء الى الأرض.)».

الكافي - ١٠٠٩ القاميان ومحمد، عن أحد جميعاً، عن علي بن حديد، عن منصور، عن محمد بن بشير، عن علي بن الحسين عليها السلام قال: وقد روي هذا الحديث عن أبي عبدالله عليه السلام قال «من السمع حرفاً من كتاب الله من غير قراءة كتب الله تعالى له به حسنةً. ومحا عنه سيئةً. ورفع له درجة. ومن قرأ نظراً من غير صوت كتب الله له بكل حرف حسنةً. ومحا عنه عشر منه حرفاً ظاهراً كتب الله له عشر حسنات. ومحا عنه عشر سيئات. ورفع له عشر حسنات. ومحا عنه عشر سيئات. ورفع له عشر درجات».

قال «لا أقول بكل آية ولكن بكل حرفٍ با عِ أو يا عِ أوشبهها »قال «ومن قرأ حرفاً وهو جالس في صلاة كتب الله له به خمسين حسنة. ومحا عنه خمسين سيئة. ورفع له خمسين درجة. ومن قرأ حرفاً وهو قائم في صلاته كتب الله له مائة حسنة. ومحا عنه مائة سيئة. ورفع له مائة درجة. ومن ختمه كانت له دعوة مستجابة مؤخرة أو معجلة » قال: قلت: جعلت فداك ختمه كله ؟ قال «ختمه كله».

الكافي - ٢: ٦١٣) منصور، عن أبي عبدالله عليه السلام قال الكافي - ٢: ٦١٣) منصور، عن أبي عبدالله عليه السلام قال (سمعتُ أبي يقول: قال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم: ختم القرآن إلى حيث تعلم».

### بيسان:

يعني ختمه في حقّك أن تقرأ كلّ ما تعلم منه.

۱۲-۹۰۰۸ (الكافي - ۲:۲۱۲) عمد، عن محمد بن الحسين، عن التضرا عن خالد بن ماذ القلانسي، عن الشّمالي، عن أبي جعفر عليه السّلام قال «من ختم القرآن بمكّة من جمعة الى جمعة أو أقلّ من ذلك أوأ كثر وختمه في يوم جمعة كُتب له من الأجر والحسنات من أول جمعة كانت في الدّنيا الى آخر جمعة تكون فيها و إن ختمه في سائر الأيّام فكذلك».

١٣-٩٠٠٩ (الفيقيه-٢: ٢٢٦ رقم ٢٢٥٦) الحديث مرسلاً مقطوعاً.

 ١. اسناده في بعض النسخ الموثوق بها هكذا: عمد، عن أحمد، عن الحسين، عن النضر إلى آخره ولعله القنواب ((عهد)).

بيسان:

في بعض النسخ من ختم القرآن بمكة في جمعة أو أقل يعني في اسبوع ولعله أريد بالأقل والأكثر ما يقرب منه في القلّة والكثرة وقوله و إن ختمه في سائر الأيام فكذلك يعني كتب الله له من الأجر والحسنات من ذلك اليوم إلى آخريوم مثله من الاسبوع يكون في الدّنيا.

# - ٢٦٠ -باب قراءة القرانَ في المصحف وثوابها

١-٩٠١٠ (الكافي - ٢: ٦١٣) العدة، عن سهل، عن يحيى بن المبارك ، عن ابن جبلة، عن ابن وهب، عن اسحاق بن عمار، عن أبي عبدالله عن ابن وهب، عن اسحاق بن عمار، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قلت له: جعلت فداك إنّي أحفظ القرآن عن ظهر قلبي فأقرأه عن ظهر قلبي أفضل أو أنظر في المصحف؟ قال: فقال لي «لا، بل إقرأه وانظر في المصحف فهو أفضل، أما علمت أنّ النظر في المصحف عبادة».

٢-٩٠١١ (الكافي: ٦١٣:٢) العدّة، عن أحمد، عن يعـقوب بن يزيد رفعه إلى أبي عبدالله عليه السّلام قـال «مَنْ قرأ القرآن في المصحف مُـتِّع ببصره وخُوِّمف عن والديه و إن كانا كافرين».

٣-٩٠١٢ (الكمافي - ٦١٣:٢) عليّ بن محمّد، عن ابن جمهور، عن محمّدبن عمروابن مسعدة، عن الحسن بن راشد، عن جدّه، عن أبي عبدالله

١. في الكافيين المخطوطين عسر بدون الواو وكذلك في اكثر النسخ التى بايدينا ولكن في المخطوط «خ» اعربه
 كذا «عَمر» ولم نعثر عليه في كتب الرّجال «ض.ع».

١٧٣٢ الوافي ج ♦

عليه السّلام قال «قراءة الـقرآن في المصحف تُخَفِّفُ الحـذابَ عن الوالدين ولو كانا كافرين».

- 9.۱۲ ٤ (الكافي ٣: ٥٠) محمّد، عن أحمد، عن الحسين ، عن حمّادبن عيسى، عن الحسين بن المختار، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عمّن قرأ في المصحف وهو على غير وضوء ؟ قال «لا بأس ولا يمّس الكتاب».
- ١٩٠١٤ (التهذيب ١٢٦:١ رقسم ٣٤٢) المشايخ، عن الصّفار واسماعيل بن عبدالله، عن أحمد، عن الحسين، عن حمّاد، عن حريز، عمّن أخبره، عن أبي عبدالله عليه السّلام قال: كان اسماعيل بن أبي عبدالله عليه السّلام عنده فقال «يا بنيّ؛ إقرأ المصحف» فقال: إنّي لستُ على وضوء، فقال «لا تمسّ الكتاب ومسّ الورق واقرأه». ٢
- 7-9-10 (التهديب- ١٢٧:١ رقم ٣٤٤) التيملي، عن جعفربن محمّدبن حمّدبن حكيم وجعفربن محمّدبن أبي الصّباح جميعاً، عن ابراهيم بن عبدالحميد، عن أبي الحسن عليه السّلام قال «المصحف لا تمسّه على غير طهر. ولا جنباً. ولا تمسّ خيطه ولا تُعَلِقه إنّ الله يقول (لا يَعَسُهُ إِلّا المُطَهَّرُونَ)».

١. اسناده في الاستيصار مصدر بالحسين «عهد».

٢. في الاستبصار أورده في باب أنّ الجنب لايمن المصحف من كتاب الظهارة واستباده فيه هكذا: المشايخ عن الحسين بن الجنب عن الحسين بن سعيد إلى الخره وفي بعض نسخه ولا تمس الكنابة بدل الكتاب ولبس فيه قوله واقرأه «عهد».

بيسان:

«التّعليق» والتعلّق جعل الشيء معلّقاً أريد به حمله.

## - ۲۹۱ ـ باب إتّخاذ المصحف وكتابته

١-٩٠١٦ (الكافي - ٢: ٦١٣) أحمد، عن عليّ بن الحسين الحسن الحسن الحسن الحسن الحسن الضرير، عن حمّادبن عيسى، عن أبي عبدالله عليه السّلام، عن أبيه عليه السّلام أقال «إنّه ليعجبني أن يكون في البيت مصحفٌ يطرد الله به الشياطين».

٢-٩٠١٧ (الكافي - ٢: ٦١٣) العدة، عن سهل، عن ابن فضال، عمّن ذكره، عن أبي عبدالله عليه السلام قال «ثلاثة يشكون إلى الله العزيز الجبّار مسجدٌ خراب لايصلّي فيه أهله. وعالمٌ بين جُهّالٍ، ومعمحفٌ مُعَلَّقٌ قد وقع عليه الغبار لايقرأ فيه».

٣-٩٠١٨ (الكافي - ٢: ٦٢٩) عليّ، عن أبيه، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن محمّد الورّاق

١. لفظه «عن أبيه» ليست في الكافي المطبوع والمخطوط «م» ولكن في «خ» موجود مثل ما في المتن.
 ٣. في المطبوع والمخطوطين من المكافي محمد بن الوراق ولكن في التهذيب مثل مافي المتن وحذف لفظة بن في المثال هذا المورد لايضر بشي و وقد يحذفون «ض.ع».

(التهذيب - ٢: ٣٦٧ رقم ١٠٥٦) ابن سماعة، عن محمد بن رياد، عن الخراز، عن محمد البوراق قال: عَرَضْتُ على أبي عبدالله عليه السلام كتاباً فيه قرآن مختم معشّر بالذهب وكتبت في آخره سورة بالذهب فأريْتُه إيّاه فلم يعب منه شيئاً إلّا كتابة القرآن بالذهب، وقال «لايُعجبني أن يكتب القرآن إلّا بالسواد كما كتب أول مرة».

### بيسان:

يأتي خبر آخر في التهي عن تعشير المصاحف بالذّهب في باب بيع المصاحف من كتاب المعايش والمكاسب إن شاء الله.

٩٠١٩ - ٤ (التهافيب - ١٢٧١ رقم ٣٤٥) سأل عليّ بن جعفر أخاه موسى عليه السّلام عن الرّجل أيحلّ له أن يكتب القرآن في الألواح والصّحيفة وهو على غير وضوء؟ قال «لا».

# - ٢٦٢ -باب قراءة القرآن في البيت وثوابها

١-٩٠٢ (الكافي - ٢: ١٦٠) العدة، عن أحمد، عن علمي بن الحكم، عن الفضيل بن عشمان، عن ليثبن أبي سليم رفعه قال: قال النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم «نوّروا بيوتكم بتلاوة القرآن ولا تتّخذوها قبوراً كما فَعَلَتِ اليهود والتصارى صَلّوا في الكنائس والبيع وعَطّلُوا بيوتهم فانيّ البيت إذا كثر فيه تلاوة القرآن كثر خيره واتسع أهله وأضاء لأهل السّماء كما تضيء نجوم السّماء لأهل الدّنيا».

٢-٩٠٢٠ (الكافي - ٢ : ٦٠٠) عمد، عن أحد والقدة عن سهل جيعاً، عن الأشعري، عن القدّاح، عن أبي عبدالله عليه السّلام قال «قال أمير المؤمنين عليه السّلام: البيت الذي يقرأ فيه القرآن و يذكر الله تعالى فيه تكثر بركته وتحضره الملائكة وتهجره الشياطين ويضيء لأهل السّاء كما يضىء الكوكب لأهل الأرض وإنّ البيت الذي لايقرأ فيه القرآن ولا

١. في الكافي الطبوع محمد بن احد وعدة من اصحابت الوكذلك في المخطوط «م» وفي المخطوط «خ» ايضاً عحمد بن احد وعدة من اصحابت الا أنه جعل محمد عن احد بن عمد وعدة من اصحابت على نسخة وفى المرآة مثل ما في المأن محمد عن أحمد والعدة الخ. «ض.ع»

يذكر الله تعالى فيه تقلّ بركتُهُ وتهجره الملائكة وتحضره الشياطين».

٣-٩٠٢١ (الكافي - ٢٠١٢) محمد، عن ابن عيسى، عن محمد بن خالد والحسين جيعاً، عن النّضر، عن يجيى بن عمران الحلبيّ، عن عبدالأعلى مولى آل سام، عن أبي عبدالله عليه السلام قال «إنّ البيت إذا كان فيه المرء المسلم يتلو القرآن يترائاه أهل السّاء كما يترائا أهل الذنيا الكوكب الدّري في السّاء».

١-٩٠٢٢ (الكافي - ٢٠٤١٢) عليّ، عن أبيه، عن عليّ بن معبد، عن واصل بن سُليمان، عن عبدالله بن سِنان قال: سألتُ أبا عبدالله على واصل بن سُليمان، عن عبدالله بن سِنان قال: سألتُ أبا عبدالله عليه السّلام عن قول الله تسعالي (... وَرَبِّلِ الْفُرْآنَ تَرْبِيلاً) \* قال «قال أمير المؤمنين عليه السّلام: بَيِّنْهُ تبياناً ولا تَهُذُّهُ هَذَّ الشعر ولا تنثره نثر الرّمل ولكن افزعوا قلوبكم القاسِيّة ولا يكُنْ هم أُحَدِكم آخِرَ السّورة».

## بيان:

في بعض النسخ «تبينه تبياناً» وقد ورد عن أميرالمؤمنين عليه السلام أيضاً في تفسير الترتيل أنه \_حفظ الوقوف و بيان الحروف \_ و «الهَذُ» سُرعَةُ القراءةِ أي لا تُسرعُ فيه كما تسرع في قراءة الشِّعر ولا تفرق كلماته بحيث لا تكاد تجتمع كذرات الرّمل.

وفي حديث ابن مسعود أهذاً كَهَذِّ الشّعر ونثراً كنثر الدّقل بالنّصب على

١. عبدالله بن سنان موافق انسخة الخطوطة «م» ولكن في الكافي الخطوط «خ» والمطبع والمرآة عبدالدبن سليمان واورده جامع الرواة في ج ١ ص ٤٨٦ بعنوان عبدالله بن سليمان النخعي الكوفي وأشار إلى هذا الحديث عنه. «ض ع»
 ٢. المترتل/٤٠

المصدر والإستفهام الإنكاري والدقل رَدِيُّ التّمر ويابسُهُ وما ليس له اسم خاصّ فتراه ليُبْسِه ورداءته لايجتمع و يكون منثوراً وكأنّ المراد به الاقتصاد بين السّرعة الفرطة والبُطُّوءُ المفرط.

٢-٩٠٢٤ (الكافي - ٢: ٦١٤) الشّلاثة، عمّن ذكره، عن أبي عبدالله عليه السّلام قال «إنّ القرآن نزل بالحَزّن فاقرأوه بالحزن».

" (الكافي - ٢: ٦١٦) عليّ، عن أبيه، عن السّرّاد، عن عليّ، عن أبيه عن السّرّاد، عن عليّ، عن أبي بصير قال: قلت لأبي جعفر عليه السّلام: إذا قرأت القرآن فرفعتُ به صوتي جاء في الشّيطان، فقال «إنّا تراثى بهذا أهلَكَ والنّاس» قال «يا أبا محمّد «إقرأ قراءةً بين القراءتين تُسمِع أهلَك ورجّع بالقرآن صوتك فان الله تعالى يحبّ الصّوت الحَسَنَ يُرجّعُ به ترجيعاً».

3-9-٢٦ (الكافي - ٢: ٦١٥) عليّ، عن أبيه، عن عليّ بن معبد، عن يونس، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله عليه السّلام قال «قال النّبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم: إنّ من أجمل الجمال الشّعر الحسّنَ للمرء ونِعَم النّعمةُ الصّوتُ الحَسّنُ ». أ

٩٠٢٧ - ٥ (الكافي - ٢: ٦١٥) عليّ ، عن أبيه ، عن عليّ بن معبد ، عن عبد الله عليه السّلام قال عبدالله بن القاسم ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه السّلام قال «قال النّبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم: لكلّ شيء جِلْيَةٌ وجِلْيَةُ القرآن

١. في الكافيين المخطوطين والمطبوع والمرآة هكذا: من أجمل الجمال الشَّعر الحسن للمرء ونعمة الصَّوت الحسن.

الصّوتُ الحَسَنِ».

- ٦-٩٠٢٨ (الكافي ٦:٥١٦) بهذا الاسناد، عن أبي عبدالله عليه السلام قال «قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لم يُعْظ أُمّي أُقلّ من ثلاث: الجمال. والصوت الحسن. والحفظ».
- ٧-٩٠٢٩ (الكمافي ٢:٥١٥) بهذا الاسناد، عن أبي عبدالله عليه السلام قال «إنّ الله تعالى أوحى إلى موسى بن عمران: إذا وقفت بين يديّ فيقف موقف الذّليل الفقير و إذا قرأت التّوراة فأسْمِعْنها بصوت حزين».
- ٨-٩٠٣٠ (الحكافي-٢١٦:٢) العدة، عن سهل، عن موسى بن عمر الصيقل، عن محمد الصيقل، عن محمد السيخوني، عن علي الميثمي، عن رجل، عن أبي عبدالله عليه السلام قال «مابعث الله نبياً إلا حسن الصوت».
- ٩-٩٠٣١ (الكافي ٦١٦:٢) سهل، عن الحجال، عن علي بن عقبة، عن رجل، عن أبي عبدالله عليه السّلام قال «كان علي بن الحسين عليها السّلام أحسن النّاس صوتاً بالقرآن وكان السّقاؤون يرّون فيقفون ببابه يستمعون قراءته، وكان أبوجعفر عليه السّلام أحسن الناس صوتاً».
- ۱۰-۹۰۳۲ (الكافي ۲: ۹۱۳) العدة، عن سهل، عن ابن شمون، عن على على التعديد التوفلي، عن أبي الحسن عليه السلام قال: ذكرت الصوت عنده فقال «إنّ علي بن الحسين عليها السلام كان يقرأ (القرآن خ) فرتبا مرّ به المار قصعق من حُسن صوته و انّ الامام لو أظهر من ذلك شيئاً لما

الوافي ج ٥ الوافي ج

احتمله النّاسُ من حسنه) قلت: ولم يكن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم يصلّى الله عليه وآله وسلّم يصلّى الله عليه وآله عليه وآله عليه وآله عليه وآله وسلّم كان يحمل النّاسَ من خُلقه ما يطيقون).

١١ - (الكافي - ٢: ٥١٥) الثّلاثة، عن سليم الفرّاء، عمن أخبره، عن أبي عبدالله عليه السّلام قال «اعربوا القرآن فإنّه عربيّ».

بيسان:

يعني أفصحوا به وهذّبوه عن اللّحن.

الكافي - ١٢ - ١٣٩٥ على بن محسمد، عن ابراهيم الأحمر، عن عبدالله بن حمّاد، عن عبدالله عليه السّلام قال عبدالله بن حمّاد، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله عليه السّلام قال (قال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم: إقرأوا القرآن بألّحان العرب وأصواتها و إيّا كم ولحون أهل الفسق وأهل الكبائر فانّه سيجيء بعدي أقوامٌ يرجّعون القرآن ترجيع الغناء والنّوح والرهبانية لا يجوز تراقيهم، قلوهم مقلوبة وقلوب من يعجبه شأنهم».

### بسان:

هذا الحديث روته العامّة أيضاً عن حذيفة بن اليمان، عن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم على اختلاف في بعض ألفاظه فانّهم أوردوا بدل أهل الكبائر أهل الكتابين ومكان مقلوبة مفتونة قال ابن الأثير: بعد نقل هذا الحديث إلى قوله وأهل الكتابين: اللّحون والألحان جمع لحن وهو التّطريب وترجيع الصّوت وتحسين القرآءة والشعر والغناء ويشبه أن يكون أراد هذا الذي يفعله قرّاء الزّمان

من اللَّحون الَّتِي يقرأون بها التَّظائر في المحافل فانَّ اليهود والتَّصارى يقرأون كتبهم نحواً من ذلك . انتهى كلامه ولعلَّه كان نحواً من التّغنّى مذموماً في شرعنا.

و يأتي بقية الكلام في الغناء في باب كسب المغنية من كتاب المعايش إن شاء الله.

١٣-٩٠٣٥ (الكافي - ٦١٦:٢) العدة، عن سهل، عن يعقوب بن اسحاق الضّبي، عن أبي عمران الأرمني

(الكافي - ٢: ٦١٧) القمي، عن محمد (علي - خل) بن حسان، عن أبي عمران، عن عبدالله بن الحكم، عن جابر، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت: إنّ قوماً اذا ذكروا شيئاً من القرآن أو حدّثوا به صعق أحدهم حتى ترى أن أحدهم لوقطعت يداه أو رجلاه لم يشعر بذلك، فقال «سبحان الله ذلك من الشيطان ما بهذا نعتوا إنها هو اللّين والرقة والوجل».

۱۶-۹۰۳۰ (الكافي - ۲: ۳۳۱) العدة، عن سهل، عن عليّ بن الحكم، عن ابن جندب، عن سفيان بن السّمط قال: سألت أبا عبدالله عليه السّلام عن ترتيل القرآن؟ قال «اقرأوا كها عُلَمتم».

٩٠٣٧ د (الكيافي ٣٠١ ٣٠١) محمّد، عن

١. فى المطبوع من الكافي والمخطوط «م» والمرآة «تـنزيل» بدل «ترتيل» ولـكن في المخطوط «خ» مثل ما في
 المتن. «ض.ع»

(التهذيب - ٢٠٦٢ رقم ١١٤٧) أحمد، عن عشمان، عن سماعة قال: قال أبوعبدالله عليه السلام «ينبغي لمن قرأ القرآن إذا مر بآية من القرآن فيها مسألة أو تخويف أن يسأل الله عند ذلك خير مايرجو و يسأله العافية من النار ومن العذاب».

# . ۲٦٤ ـ باب زمان ختم القران

١-٩٠٣/ (الكافي - ٢:٦١٧) عليّ، عن أبيه، عن حماد، عن الحسين بن المختار، عن محمد بن عبدالله قال: قلت لأبي عبدالله عليه السلام: أقرأ القرأان في ليلة؟ قال «لا يعجبني أن يُقرأ في أقلّ من شهر».

٢-٩٠٣٩ (الكافي ٢ : ٦١٧) العدّة، عن سهل، عن بعض أصحابه، عن عليّ بن أبي حزة قال: دخلت على أبي عبدالله عليه السّلام فقال له أبو بصير: جعلت فداك أقرأ القران في شهر رمضان في ليلة؟ فقال ((لا)) قال: ففي ليلتين؟ قال ((لا)) قال: ففي ثلاث؟ قال ((ها)) وأشار بيده ثمّ قال

«يابا محمد إنّ لرمضان حقّاً وحرمة ولايشبهه شيء من الشّهور وكان أصحاب محمد صلّى الله عليه وآله وسلّم يقرأ أحدهم القران في شهر أو أقل، إنّ القران لايقرأ هذرمة ولكن يرتل ترتيلاً و إذا مررت باية فيها ذكر المنار الجنة فقف عندها واسأل الله تعالى الجنة و إذا مررت باية فيها ذكر النار فقف عندها وتعوّذ بالله من النّار».

### بيسان:

«ها» كلمة إجابة يعني بها نعم؛ ثمّ علّل جواز الختم في الثلاث في شهر

رمضان بحق الشهر وحرمته واختصاصه من بين الشهور و «الهذرمة» السّرعة في القرآءة.

على بن أبي حزة قال: سأل أبوبصير أبا عبدالله عليه السلام وأنا حاضر على بن أبي حزة قال: سأل أبوبصير أبا عبدالله عليه السلام وأنا حاضر فقال له: جعلت فداك أأقرأ القران في ليلة؟ فقال ((لا)) فقال: في ليلتين؟ فقال ((لا)) حتى بلغ ست ليال فأشار بيده فقال ((لها)) ثم قال أبوعبدالله عليه السلام ((يابا محمد؛ إن من كان قبلكم من أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم كان يقرأ القران في شهر أو أقل، إن القران لايقرأ هذرمة ولكن يرتل ترتيلاً، إذا مررت باية فيها ذكر النار وقفت عندها فتعوذت بالله من النار).

فقال أبوبصير: أقرأ القران في رمضان في ليلة؟ فقال «لا» فقال: في ليلت؟ فقال «لا» فقال: في ليلتين؟ فقال «لا» فقال (نعم؟ فقال «ها» وأومأ بيده فقال «نعم؟ شهر رمضان لايشهه شيء من الشهور له حق وحرمة، أكثِرْ من الصلاة مااستطعت».

الكافي بن ابراهيم بن البراقي، عن يحيى بن ابراهيم بن أبي البلاد، عن أبيه، عن عليه السلام قال: أبي البلاد، عن أبيه، عن علي بن المغيرة، عن أبي الحسن عليه السلام قال: قلت له: إنّ أبي سأل جدك عن ختم القران في كلّ ليلة، فقال له جدّك «في شهر «في كلّ ليلة؟» فقال له: في شهر رمضان، فقال له جدك «في شهر رمضان؟» فقال له أبي: نعم؟ ما استطعت وكان أبي يختمه أربعين ختمة في شهر رمضان، ثم ختمته بعد أبي فرتما زدت ورتما نقصت على قدر فراغي وشغلي ونشاطي وكسلي، فاذا كان في يوم الفطر جعلت لرسول الله فراغي وشغلي ونشاطي وكسلي، فاذا كان في يوم الفطر جعلت لرسول الله

صلّى الله عليه وآله وسلّم ختمة ولعليّ عليه السلام أخرى ولفاطمة عليها السلام أخرى، ثمّ للأثمة عليهم السلام حتّى انتهيت إليك فصيّرت لك واحدة منذ صرت في هذه الحال، فأيّ شيء لي بذلك؟ قال «لك بذلك أن تكون معهم يوم القيامة» قلت: الله أكبر فلي بذلك؟ قال «نعم» ثلاث مرات.

### بيسان:

لعلّه أشار بقوله مما استطعت إلى مايفوته في بعض الليالي من الختم التّامّ وسكوته عليه السّلام عن الجواب تقرير له ورخصة أو كان غرضه من السّؤال الإعلام خاصة و يحتمل أن يكون قد سقط من الكلام شيء يدل على الجواب.

وأمّا قول الرّاوي «جعلت لرسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم ختمة ولعلّي عليه السلام أخرى» يعني من تلك الختمات الواقعة في شهر رمضان «منذ صرت في هذه الحال» يعني منذ أخذت في ختم القران في شهر رمضان بهذا المنوال منذ عرفتكم ودخلت في شيعتكم.

٩٠٤٢ م (الكافي - ٢: ٦٣٠) القمي، عن محمّدبن سالم، عن أحمدبن النضر، عن عمروبن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر عليه السّلام قال «لكلّ شيء ربيع وربيع القرأن شهر رمضان».

٦-٩٠٤٣ (الكافي-٢:٦١٧) محمد، عن ابن عيسى عن علي بن

١. في الكنافيين المخطوطين والمطبوع والمرآة كلها هكذا: محمدين يحيى، عن محمدين الحسين، عن على بن النعمان... الغ.

النعمان، عن يعقوب بن شعيب، عن الحسين بن خالد، عن أبي عبداالله عليه السّلام قال: قلت له: في كم أقرأ القران؟ فقال «إقرأه أخماساً إقرأه أسباعاً أما إنّ عندي مصحفاً مجزّى أربعة عشر جزءً».

## - ٢٦٥ -باب سجدات القران وذكرها

## ١-٩٠٤٤ (الكافي - ٣١٧) جماعة، عن ابن عيسي، عن

(التهذيب ٢٩١: ٢٩١ رقم ١١٧٠) الحسين، عن التضر، عن عبدالله عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله عليه السّلام قال «اذا قرأت شيئاً من العزائم الّتي يسجد فيها فلا تكبّر قبل سجودك ولكن تكبّر حين ترفع رأسك والعزائم أربع: حم السّجدة. وتنزيل، والنّجم، و إقرأ باسم ربّك».

## ٥٩٠٤٥ (الكافي-٣١٨:٣) محمد، عن أحد، عن

(التهذيب ٢٩١: ٢٩١ رقم ١١٧١) الحسين، عن القاسم بن محمد، عن عليّ، عن أبي بصيرقال: قال: إذا قُرىء شيء من العزامُ الأربع، فسمعتها، فاسجد وإن كنت على غيروضوء وإن كنت جنباً. وإن كانت المرأة لا تصلّي. وسائر القران أنت فيه بالخيار إن شئت سجدت وإن شئت لم تسجد.

٣-٩٠٤٦ (الكافي-٣: ٣١٨ - التهذيب-٢٩١١٢ رقم ١١٦٩) علي، عن

العبيدي، عن يونس، عن عبدالله بن سنان قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل سمع السجدة تُقرأ؟ قال «لا تسجد إلّا أن تكون منصتاً لقراءته مستمعاً لها أو تصلّي بصلاته، فأمّا إن يكون يصلّي في ناحية وأنت تصلّي في ناحية أخرى فلا تسجد لما (إذا خ ل) سمعت».

- 9-9-9 (التهذيب ٢٩٢:٢ رقم ١١٧٥) الحسين، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: قال أبوعبدالله عليه السّلام «اذا قرأت السّجدة فاسجد ولا تكبّر حتى ترفع رأسك».
- ٩٠٤٨ ٥ (التهذيب ٢٩٣:٢ رقم ١١٧٧) سعد، عن الفطحيّة، عن أبي عبدالله عليه السّلام في الرّجل يسمع السّجدة في السّاعة الّتي لا تستقيم الصّلاة فيها قبل غروب السّمس و بعد صلاة الفجر فقال «لايسجد».
- 7-9.69 (التهديب-٢: ٣٩٣ رقم ١١٧٩) أحمد، عن السراد، عن العلاء، عن محمد، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يعلم السورة من العزائم فتعاد عليه مراراً في المقعد الواحد قال «عليه أن يسجد كلّما سمعها وعلى الذي يعلّمه أن يسجد».
- ٧-٩٠٥٠ (الكافي ٣٢٨:٣٠) محمد، عن أحمد، عن السرّاد، عن ابن رئاب، عن الحدّاء، عن أبي عبدالله عليه السّلام قال «إذا قرأ أحدُكم السّجدة من العزائم فليقل في سجوده: سَجَدْتُ لك يارب تعبّداً وَرقاً. لامستكبراً عن عبادتك. ولا مستنكفاً. ولا متعظماً بل أنا عبد ذليل خائف مُستجيرٌ».

#### ىسان:

قال في الفقيه: \ ويُستحب أن يسجد الانسان في كلل سُورة فيها سجدة إلا أنّ الواجب في هذه العزائم الأربع. قال: ومن قرأ شيئاً من هذه العزائم الأربع فليسجد فليقل إلهي امنّا بما كَفَروا وعَرّفْنا مِنك ما أنكروا وأجبناك إلى مادعُوا إلهي فالعفو، العفو، ثمّ يرفع رأسه و يكبّر.

١٠٥١- ٨ (الفقيه ـ ٢٠٦١ رقم ٩٢٢) وقد روي أنّه يقول في سجدة العزائم «لا إله إلا الله عباد أله الله الله إلا الله عبوديّة وَرقاً . سَجَدتُ لكَ ياربّ تعبّداً ورقاً لامُستنكفاً ولا مستكبراً بل أنا عبد ذليلٌ خائفٌ مستجيرٌ، ثمّ يرفع رأسه، ثمّ يكبّر».

## بيسان:

قد مضت أخبار أخر تناسب هذا الباب في باب أحكام الحائض من كتاب الظهارة وفي باب قرآءة العزائم من هذا الكتاب.

وفي تفسر العيّاشي عن حمّادبن عثمان، عن أبي عبدالله عليه السّلام قال: سألته عن رجل يقرأ السّجدة وهمو على ظهر دابّته؟ قال «تسجد حيث توجّهت، فانّ رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم كان يصلّي على ناقته النّافلة وهو مستقبل المدينة يقول (فَا تِنما تُولُوا فَنَمَّ وَجْهُ اللّهِ)». ٢.

١. الفقيه ١:٣٠٧ و ٣٠٦.

٢. البقرة/١١٥.

# - ٢٦٦ -باب فضائل بعض سور القران

۱-۹۰۵۲ (الكافي-۲:۹۱۲) محمد، عن ابن عيسى، عن بدر، عن محمدبن مروان، عن أبي جعفر عليه السلام قال «من قرأ قل هو الله أحد مرة بورك عليه. ومن قرأها مرتين بورك عليه وعلى أهله. ومن قرأها ثلاث مرّات بورك عليه وعلى أهله وعلى جيرانه. ومن قرأها اثنتي عشرة مرّة بنى الله له اثنى عشر قصراً في الجنة، فيقول الحفظة: إذهبوا بنا إلى قصور أخينا فلان فننظر إلها. ومن قرأها مائة مرّة غفرت له ذنوب خسة وعشرين سنة ما خيلا الدّماء والأموال، ومن قرأها أربع مائة مرّة كان له أجر أربعمائة شهيد كلهم قد عُقر جواده وأريق دمه. ومن قرأها ألف مرّة في يوم أو ليلة لم عبت حتى يرى مقعده من الجنة أو يُرى له». الله عبد حتى يرى مقعده من الجنة أو يُرى له». الله عبد حتى يرى مقعده من الجنة أو يُرى له». الله عبد حتى يرى مقعده من الجنة أو يُرى له». الله عبد حتى يرى مقعده من الجنة أو يُرى له». الله عبد حتى يرى مقعده من الجنة أو يُرى له». الله عبد حتى يرى مقعده من الجنة أو يُرى له». الهيد كلهم قد غفر عبد عنه عبد حتى يرى مقعده من الجنة أو يُرى له». الهيد كلهم قد غفر عبد عبد عبد عبد عبد النه مرة في يوم أو ليلة الم

٢-٩٠٥٣ (الكافي - ٢: ٢٢٢) الأربعة ، عن أبي عبدالله عليه السّلام «إنّ اللّبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم صلّى على سعد بن معاذ فقال: لقد واف

١. وفي رواية اخرى مامن احد يقرأها إلا وكل الله عزوجل به مائة ألف ملك يحفظونه من بين يديه ومن خلفه و يستغفرون لمه و يكتبون لمه الحسنات إلى أن يموت ـ إلى أن قال: و إذا قام بين يدي الله تعالى قال له ابشر قرير العين بما لك عندي من الكرامة فتعجب الملائكة لفربه من الله عزوجل «عهد» غفرالله له.

١٧٥٤ الوافي ج ٥

من الملائكة سبعون ألفاً وفيهم جبرئيل يصلّون عليه، فقلت له: ياجبر ثيل بما يستحق صلا تمكم عليه؟ فقال: بقراءته قل هو الله أحد قائماً. وقماعداً. وراكباً. وماشياً. وذاهباً. وجائياً».

٣-٩٠٥٤ (الكافي - ٢: ٦٢١) القسيان، عن صفوان، عن يعقوب بن شعيب، عن أبي عبدالله عليه السّلام قال «كان أبي عليه السّلام يقول: قل هو الله أحد ثلث القران. وقل يا أيّها الكافرون ربع القران».

### بيسان:

أمّا الوجه في كون قل هو الله أحد ثلث القران، فقد مضى في باب ما يقرأ في التوافل. وأما كون قل يما أيّها الكافرون ربع القران فلعل الوجه فيه أنّ مقاصد القران ترجع إلى معرفة ما يجب اعتقاده نفياً أو اثباتاً وما يجب العمل به فعلاً أو تركاً. وهذه السورة يشتمل على المقصد الأول خاصة فهي عنزلة الرّبع.

مه ٩٠٥٠ (الكافي - ٢:٤٢٢) العدّة، عن سهل، عن ادريس الحارثي، عن عمد بن سنان، عن المفضّل بن عمر قال: قال أبوعبدالله عليه السّلام «يا مفضّل؛ احتجز من النّاس كلّهم ببسم الله الرّحن الرّحيم. و بقل هو الله أحد إقرأها عن يمينك وعن شمالك ومن بين يديك ومن خلفك ومن فوقك ومن تحتك وإذا دخلت على سلطان جائزٍ فاقرأها حين تنظر إليه ثلاث مرّات واعقد بيدك اليسرى ثمّ لا تفارقها حتى تخرج من عنده».

### ىسان:

«الاحتجاز» الامتناع «واعقد بيدك اليسرى» أي عدد المرّات «ثمّ

لا تفارقها » يعني دُمْ على قراءتها وسيأتي خبر آخر في الامتناع بها في الباب الآتي، وقد مضت أخبار أخر في فضل هذه السورة وغيرها من السور في باب مايقرأ بعد الفاتحة في الصلاة وفي باب التعقيب وفي باب مايقال عند المنام.

- ٩٠٥٦- ه (الكافي ٦٢٣:٢) محمد، عن ابن عيسى، عن ابن بزيع، عن عبدالله بن الفضل التوفلي رفعه قال: ما قُرِأت الحمد على وجع سبعين مرّةً إلا سَكَنَ.
- ٦-٩٠٥٧ (الكافي ٢: ٦٢٦) محمد، عن الحد، عن محمد بن سنان، عن سلمة بن محرز قال: سمعت أباجعفر عليه السلام يقول «من لم تبرأه الحمد لم يبرأه شيء».
- ٨ ٩ ٥ ( الكافي ٢ : ٦٢٣) الثّلاثة، عن ابن عمّار، عن أبي عبدالله عليه السّلام قال «لوقرأت الحمد على ميّتٍ سبعين مرّة ثمّ ردَّت فيه الرّوح ماكان ذلك عجماً».
- ٩ ٩ ٩ (الكافي ٢: ٦٢١) عمد، عن أحمد، عن السرّاد، عن سيف بن عميرة، عن رجل، عن أبي جعفر عليه السلام قال «من قرأ إنّا أنزلناه في ليلة القدر يجهر بها صوته كان كالشّاهر سيفه في سبيل الله. ومن قرأها سرّاً كان كالمتشخط بدمه في سبيل الله. ومن قرأها عشر مرّات غفرت له على نحو ألف ذنب من ذنوبه».

## سان:

«التشخط» بالمعجمة ثم المهملتين الاضطراب في الدم.

٩-٩٠٦ (الكافي - ٢: ٣٣٢) الحسين عمد، عن أحمد بين استحاق وعلي، عن أبيه جميعاً، عن الأزدي، عن رجل، عن أبي عبدالله عليه السلام في العوذة قال «تأخذ قُلةً جديدةً فتجعل فيها ماءً ثم تقرأ عليها إنّا آنزلناه في ليلة القدر ثلاثين مرة ثم تعلق وتشرب منها وتتوضّأ منها و يزاد فيها ماءً إن شاء الله».

### ىسان:

«القُلّة» بالضم الكوز.

۱۰-۹۰۶۱ (الكافي - ۲: ۲۰۰) القميّ، عن محمّدبن حسّان، عن اسماعيل بن مهران، عن ابن أبي حزة، عن محمّدبن سكّين، عن عمروبن شمر، عن جابرقال: سمعت أباجعفر عليه السّلام يقول «من قرأ بالمسبّحات كلّها قبل أن ينام لم يُمْت حتى يدرك القائم و إن مات كان في جوار النّبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم».

### بيسان:

«المسبّحات» من السّور ما افتتح بسبّح أو يسبّح.

الكافي - ٢: ٦٢٢) بهذا الاسناد، عن ابن أبي حمزة رفعه قال: قال أبوعبدالله عليه السّلام «إنّ سورة الأنعام نزلت جُملةً شيّعها سبعون ألف ملك حتى أنزلت على محمد صلّى الله عليه وآله وسلم، فعظّموها و بجِّلوها فانّ اسم الله تعالى فيها في سبعين موضعاً ولو يعلم النّاس

ما في قراءتها ماتركوها».

الكافي - ١٢-٩٠٦٢ (الكافي - ١٢٦٢) على، عن أبيه، عن على بن معبد، عن أبيه، عتن ذكره، عن أبي عبدالله عليه السّلام أنّه قبال «لا تملّوا من قراءة إذا زلزلت الأرض زلزالها فمانّه من كان قراءته بها في نوافله لم يصبه الله تعالى بزلزلةٍ أبداً ولم يُمت بها ولا بصاعقةٍ ولا بنافة من آفات الدّنيا حتى عوت. وإذا مات نزل عليه ملك كريم من عند ربّه فيقعد عند رأسه، فيقول: يامّلك الموت؛ إرفق بوليّ الله فانّه كان كثيراً مايذكرني ويذكر تلاوة هذه السورة وتقول له السورة مثل ذلك. فيقول ملك الموت: قد أمرني ربّي أن أسمع له وأطيع ولا أخرج روحه حتى يأمرني بذلك فاذا أمرني أخرجتُ روحه. ولا يزال ملك الموت عنده حتى يأمره بقبض رُوّجه إذا كشف له الغطاء، فيرى منازله في الجنّة، فيخرج روحه في أثين مايكون من العلاج، ثمّ يشيّع روحه إلى الجنّة سبعون ألف ملك يبتدرون بها إلى من العلاج، ثمّ يشيّع روحه إلى الجنّة سبعون ألف ملك يبتدرون بها إلى الجنّة».

١٣-٩٠٦٤ (الكمافي - ٦: ٦٢٣) محمد، عن أحمد، عن بكربن صالح اعن الجعفري، عن أبي الحسن عليه السّلام قال: سمعته يقول «مامن أحد في حدّ الصّبيّ يتعهد في كل ليلة قراءة قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس كل واحدة ثلاث مرات وقل هوالله أحد مائة مرّة فإن لم يقدر فخمسين إلّا صرف الله تعالى عنه كل لم أو عرّض من أعراض الصّبيان. والعُطاش، وفساد المعدة، و بدرة الدّم أبداً ماتعوهد بهذا حتى يبلغه الشيب

١. في نسخ الكافي والمراة هكذا: عنه، عن احدين بكر عن صالح فانتبه. «ض.ع»

فان تعقد نفسه بذلك، أو تعوهد كان محفوظاً إلى يوم يقبض الله تعالى نفسه».

### بيسان:

أريد بتعهد القراءة تفقدها و إحداث العهد بها ومراعاتها، ولمة الجنّ مسّه، و«العَرَض» بالتحريك مايعرض الانسان من مرض ونحوه.

و «العطاش» بالضم داء لايروي صاحبه «ماتعوهد بهذا» ماروعيت قراءتها له سواء قرأها بنفسه أو قرأها له غيره كها صرّح به.

الكافية عن البراد، عن جميل، عن سهل ومحمد، عن ابن عيسى المحيدة، عن السراد، عن جميل، عن سدير، عن أبي جعفر عليه السلام قال السورة الملك هي المانعة تمنع من عذاب القبر وهي مكتوبة في التوراة سورة الملك من قرأها في ليلة، فقد أكثر وأطاب ولم يكتب من الغافلين. و إنّي لأركع بها بعد عشاء الاخرة وأنا جالس و إنّ والدي عليه السلام كان يقرأها في يومه وليلته، ومن قرأها إذا دخل عليه في قبره ناكر ونكير من قبل رجليه قالت رجلاه لهما ليس لكما إلى ما قبلي سبيلٌ قد كان هذا العبد يقوم علي فيقرأ سورة الملك في كلّ يوم وليلة و إذا أتياه من قبل جوفه قال لهما: ليس لكما إلى ماقببي سبيل قد كان هذا العبد يقوم أتياه من قبل لسانه قال لهما: ليس لكما إلى ماقببي سبيل قد كان هذا العبد وإذا أتياه من قبل لسانه قال لهما: ليس لكما إلى ماقببي سبيل قد كان هذا العبد

# -٢٦٧ -باب فضائل بعض آياتِ القران

١- ٩٠ ٦٠ (الكمافي - ٢ : ٦٢١) حُمّيد، عن الخشّاب، عن ابن بقّاح، عن معاذ المحافي - ٢ - ٦٠ ٦٠ كمّيد، عن الحسين عليها السّلام قال «قال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم: من قرأ أربع آيات من أوّل البقرة وآية الكرسيّ وآيتين بعدها وتبلاث آياتٍ من آخرها لم يرفي نفسه وماله شيئاً يكرهه ولا يقربه الشّيطان ولا ينسى القرآن».

١٩٠٦ ٢ (الكافي - ٢ : ٢٦٢) العدة، عن أحد، عن الحسن بن علي، عن الحسن بن الجهم، عن ابراهيم بن مهزم، عن رجل سمع أبا الحسن عليه السلام يقول «من قرأ آية الكرسيّ عند منامه لم يخف الفائج إن شاء الله ومن قرأها دَبْرِ كلّ صلاة لم يضرّه ذوخمة» وقال «من قدّم قل هو الله أحد بينه و بين جبّار منعه الله تعالى منه يقرأها من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله فأذا فعل ذلك رزقه الله تعالى خيره ومنعه شرّه» وقال «رأذا خفت أمراً فاقرأ مائة آية من القرأن من حيث شئت ثمّ قل اللهم اكشف عتى البلاء ثلاث مرّات».

هو معاذين ثابت بالثاء المُثَلثة قبل الالف والباء المفردة بعدها الجوهري. له كتاب «عهد».

ىسان:

«الحُمة» بضمّ المهملة السمّ أو الإبرة يضرب بها الزَنبور والحيّة ونحوذلك يلدغ بها.

مدون التهدفيب ١٠٠١ رقم ٣٢٩) الصفار، عن الحسنبن على بن عبدالله على بن عبدالله والمرابع المربع الربع فواحدة للقتل والهزيمة (حَسْبُنا اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ اللهُ وَاللهُ اللهُ ال

٩٠٦٩ - ٤ (الفقيه - ٤ : ٣٩٢ رقم ٥٨٣٥) ابن أبي عمير، عن أبان وهشام بن سالم ومحمّد بن حران، عن الصّادق عليه السّلام قال «عجبت لمن

٥-٦. كهف/٣٩.

١. آل عمران/١٧٣.

٢. آل عمران/١٧٤.

٤. غافر/٥٤. ٨. الانبياء/٨٨.

فرع من أربع كيف لايفزع إلى أربع، عجبتُ لمن خاف، كيف لايفزع إلى قوله تعالى (... حَسُبُنا اللّهُ وَيَعْمَ الوَكِيلُ) الْ فاتّي سمعت الله عزّوجلّ يقول بعقبها (فَاتَفَلَبُوا يِنِعْمَهُ مِنَ اللّهِ وَفَضْلٍ لَمْ بَهْسَسُهُمْ شُوءٌ). المعجب لمن اغتم كيف لايفزع إلى قوله تعالى (لا إلله إلا أنت سُبُحانَكَ إلى كُنْتُ مِنَ الطّالِمِينَ الطّالِمِينَ الطّالِمِينَ الطّالِمِينَ اللّهُ وَنَجْبَنَاهُ مِنَ الطّالِمِينَ الطّالِمِينَ اللّهُ الله تعلى يقول بعقبها (فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجْبَنَاهُ مِنَ الْغَمْ وَكَذَلِكَ نُنْجِي اللّهُ وَعَالَى يقول بعقبها (فَاشَتَجَبْنَا لَهُ وَنَجْبَنَاهُ مِنَ الْغَمْ وَكَذَلِكَ نُنْجِي اللّهُ وَمَا اللّهُ يقول بعقبها (فَوقَبُهُ اللّهُ سَيّئاتِ اللّهُ اللللهُ اللّهُ اللللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُولُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

٩٠٧٠ - ٥ (الكافي - ٦٢٤:٢) محمد، عن عبدالله أبن جعفر، عن السيّاري، محمد بن نُباته، عن المُصبغ بن نُباته، عن أمير المؤمنين عليه السّلام أنّه قال «والّذي بَعَثَ محمداً صلّى الله عليه واله

- ۱. آل عمران/۱۷۳.
- ۲. آل عمران/۱۷٤.
  - ٣. الانبياء/٨٧.
  - ٤. الانبياء/٨٨.
    - ه. غافر/٤٤.
    - ٦. غافر/٥٤.
  - ٧. الكهف/٣٩.
- ٨. الكيف/٣٩-٤٠.
- ٩. في المطبوع من الكافى عبدالرحن بن جعفر مكان عبدالله بن جعفر ولكن فى المخطوطين والمرآة مثل ما في المتن.

وسلّم بالحق نبياً وأكرم أهل بيته مامن شيء يطلبونه من حِرزٍ من حَرقٍ أو غرقٍ أو غرقٍ أو أو شَرقٍ أو افلاتِ دابّة من صاحبها أو ضالةٍ أو آبق إلّا وهو في القرأان فمن أراد ذلك فليسألني عنه فقال: فقام إليه رجل فقال: يا أميرالمؤمنين أخبرني عمّا يؤمِنُ مِن الحَرق والغرق؟ فقال ((إقرأ هذه الآية (...الله الله الذي الكِتاب وهويَسَوَق الطالحين) (ومّا قدروا الله حَق قدرو) إلى قوله (وتعالى عمّا يُشْرِكُونَ) فقال: فقرأها رجل عمّا يشرِكُونَ) فقال: فقرأها رجل واضطرمت النّار في بيوت جيرانه و بيته وسطها فلم يصبه شيء.

ثم قام إليه آخرفقال: ياأميرا لمؤمنين؛ إنّ دابّتي استصعبت عليّ وأنامها على وأنامها على وأنامها على وجل، فقال «إقرأ في أذنها اليني (وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمْوَاتِ وَالْآرْضِ طَوْعاً وَكَرْهاً وَ الْبِيهِ تُرْجَعُونَ ﴾ " فقرأها فذلّت له دابته.

وقام إليه رجل آخرفقال: باأميرالمؤمنين إنّ أرضي أرض مَسْبعةٌ و إنّ السباع تغشى منزلي ولا تجوز حتى تأخذ فريستها فقال «إقرأ (لَقَدْ جَاءَ كُمْ رَسُونُ مِنْ اَنْفُيكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَيْتُمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوثُ رَحِيمٌ \* فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِى اللّهُ لا إلله إلا هُوَعَلَيْهِ تَوَكَلْتُ وَهُورَبُ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ) " تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِى اللّهُ لا إلله إلا هُوعَلَيْهِ تَوكَلْتُ وَهُورَبُ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ) " فقرأها الرّجل فاجتنبه السباع.

ثمّ قام إليه رجل آخرفقال: ياأميرا لؤمنين إنّ في بطني ماءً أصفر فهل من شفاء فقال «نعم بلادرهم ولا دينار ولكن تكتب على بطنك آية الكرسي وتغسلها وتشربها وتجعلها ذخيرةً في بطنك فتبرأ باذن الله تعالى ففعل الرجل فبرأ بإذن الله تعالى، ثمّ قام إليه رجل آخر فقال: يا أمير المؤمنين

١. الأعراف/١٩٦.

۲. الزَمر/۲۲.

٣. أَلَ عمران/٨٣. وفي المصحف «وَ ٱليُّهِ يُرْجَعُونَ».

التوبة/١٢٨--١٢٩.

أخبرني عن الضّالة؟ فـقــال «إقرأ يس في ركعتين وقل يا هادي الضّــالّـة ردّ على ضالّتي» ففعل فردّ الله عليه ضالّته.

ثُمّ قام إليه رجل آخرفقال: ياأميرالمؤمنين أخبرني عن الأبق فقال «إقرأ (أَوْ كُطُلُمَاتٍ في بَحْرٍ لَيْمِيّ) إلى قوله (وَقَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللّهَ لَهُ نُوراً فَمَا لَهُ مِنْ نُونٍ) \ فقالما الرّجل فرجع إليه الأبق.

ثمّ قام إليه آخرفقال: أخبرني ياأمير المؤمنين عن السّرقة فانه لايزال قد يسرق لي الشيء بعد الشيء ليلاً فقال «إقرأ إذا أويت الى فراشك (قل الاغوا الله أو الأخمان) الى قوله (وَ كَبْرُهُ تَكْبِراً)». ٢

ثم قال أمير المؤمنين عليه السلام «مَنْ بات بأرض قَفرٍ فَقَراً هذه الآية (إنَّ تَرَكُمُ اللهُ الَّذِي خَلَق السَّمُواتِ وَالْآزِضَ فِي سِتَّةِ آتِامٍ ثُمَّ اسْتُوى عَلَى العَرْفِي) الى قوله (نَبَارَكَ اللهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ) حَرَسَتُهُ الملائكة وتباعدت عنه الشّياطين» قوله (نَبَارَكَ اللهُ رَبُ الْعَالَمِينَ) حَرَسَتُهُ الملائكة وتباعدت عنه الشّياطين، قال: هو بقرية خراب فبات فيها ولم يقرأ هذه الآية فتعشّاه الشّيطان، فاذا آخِيدٌ بلحيته فقال له صاحبه أنظره فاستيقظ الرّجلُ فقرأ الآية، فقال الشّيطان لصاحبه ارغم الله أنفك أحرسه الآن حتى يُصبِح، فلمّا أصبح الرّجل رجع إلى أمير المؤمنين عليه السّلام فأخبره فقال له: رأيت في كلامك الشّفاء والصّدق ومضى بعد طلوع الشّمس فاذا هو بأثر شعر الشيطان مُنْجَرًا مجتمعاً في الأرض».

## سان:

«منجرّاً» كأنَّه بالجيم والرّاء من الإنجرار المطاوع للجرّ، ولعلّ الوجة فيه أنَّ

۱. النو*ر | ۱۰*.

٢. الاسراء/١١٠–١١١٠

٣. الأعراف/٥٤.

الصور المهيبة المنكرة إذا تراءت من الغيب تكون ذوات شعور كثيرة طويلة وذلك لأنّ الشّعر أدخل في التكرة ولهذا ورد في حديث المنكر والنكير أنّها يخطان الأرض بأنيابها ويطئان في شعورهما يعني يمشيان فها فالمراد هنا أنّ أثر إنجرار شعره في الأرض كان باقياً فها.

٦-٩٠٧١ (الكافي - ٦:٣٢٢) الثلاثة عن الحسين بن أحمد المنقري قال: سمعتُ أبا ابراهيم عليه السّلام يقول «من استكفى بأيةٍ من القرآن من الشّرق إلى الغرب كُني إذا كان بيقين».

### سان:

وذلك لأنّ في القران القرياق الأكبر والكبريت الأحرَ والخواص الغريبة والمعجزات العجيبة ولا يُمَثّلُ بالطّود الشُقّ بل هو أفخم ولا بالبحر الخِضّم بل هو أعظم فإن نظرت الى الإستشفاء والاسترقاء ففيه الشّفاء والدواء وهوسبيلٌ الى الكفاية والغناء ووسيلة إلى إجابة الدّعاء. وإن نظرت الى المواعظ والزّواجر فنه يأخذ الخطيب المعصقة ع والواعظ البلغ. وإن نظرت إلى الأحكام ومعالم الحلال والحرام فن بحره يغترف الفقيه الحاذق. والمفتي الصادق. وان نظرت إلى البلاغة والفصاحة فمنه يأخذ البلغاء و بتوجيه معانيه ومعرفة أساليبه ومبانيه يفتخر الأدباء. وما عسى يقول فيه المادحون ويثني عليه المشنون بعد قوله تعالى (قيائي

الظود بفنح العلاء المهمملة واسكان الواو واهمال المدّال الجبل العظيم والأشمّ يقال لملجبل الظويل الرّأس
والحضّم بالحناء والضّاد المعجمتين والميم وهوابمًا بتشديد الميم بمعنى الكثير العطاء و إمّا بتشديد الضّاد بمعنى
البحر أو اسم ماء «عهد».

٣. المصفع: كمنبرالبلبغ أو العالي الضوت أو من لايرتج في كلامه ولا يتعتم كذا في اللغة.

حَدِيثِ بَعْدَهُ يُوْمِنُونَ ١ وقوله عزوجل (مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ) . ٢

٧-٩٠٧٢ (الكافي - ٢: ٦٢٩) العدة "، عن ابن عيسى، عن ياسين الضرير، عن حريز، عن زرارة أقال: قال تأخذ القرآن في الثلث الثاني من شهر رمضان فتنشره وتضعه بين بديك وتقول اللهم إنّي أسألك بكتابك المتزل وما فبه وفيه اسمك الأعظم الأكبر وأسماؤك الحسني وما يُخاف و يُرجى أن تجعلني من عتقائك من التار وتدعو بما بدائك من حاحة.

١. المرسلات/٥٠.

٢. الانعام/٢٨.

٣. في الخطوطين والمطبوع من البكافي هكذا؛ علة من أصحابنا، عن احمدبن محمد، عن محمدبن عيسى... الخوالفظاهر أنه سقط من قلم الكاتب في الأصل.

في الكافى المطبوع عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام ولكن في المخطوطين مثل ما في المتن.

ه. في المخطوطين والمطبوع من الكافي «المصحف» بدل «القرآن».

## - ۲٦۸ -باب متلى نزل القران وفييم نزل

١-٩٠٧٢ (الكافي - ٢: ٦٢٨) على ، عن أبيه وعلى بن محمدا، عن الجوهري، عن المنقريّ، عن حفص بن غياث، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن قول الله تعالى (شهرُ رَمَضَانَ اللّذى انْزِلَ فِيهِ اللّهْزانُ) لا و إنّها أنزل القران في عشرين سنة بين أوله وآخره، فقال أبوعبدالله عليه السلام «نزل القرآن جملة واحدةً في شهر رمضان إلى البيت المعمور، شمّ نزل في طول عشرين سنة» ثم قال «قال النّبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم: نزلت عشرين سنة» ثم قال «قال النّبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم: نزلت صحف ابراهيم في أول ليلة من شهر رمضان وأنزلت الشوراة ليست مضين من شهر رمضان وأنزل الإنجيل لشلاث عشرة ليلة تحلّت من شهر رمضان وأنزل القرآن في ليلة ثلاث وأنزل الورآن في ليلة ثلاث

٨. هكذا في الأصل والكافي الخطوط «خ» وهي أقدم نسخة عندنا ولكن في المطبوع: علي بن ابراهم، عن أبه، عن عبدالله أبه، عن عشدبن القاسم، عن عمدبن سليمان، عن داود، عن حفص بن غياث، عن أبي عبدالله عليه الشلام وفي الخطوط «م» هكذا: علي بن ابراهم، عن أبيه وعمدبن القاسم، عن محمدبن سليمان، عن داود، عن حفص بن غباث، عن أبي عبدالله عليه السلام، «ض،ع»
٢. البقرة (١٨٥٠).

#### بيان:

قد مضى بيان معنى إنزال القرآن في شهر رمضان بغير ماذكر في هذا الحديث في الباب الأقل من كتباب الحجة في حديث اليأس، ويأتي أواخر هذا الحديث باسناد آخر في بياب ليلة القدر من كتاب الضيام وفيه هكذا: ونزل الإنجيل في الثني عشرة ليلة من شهر رمضان ونزل القرآن في ليلة القدر.

1-9.۷ (الكافي - ٢٠٨٢) العدة، عن أحمد وسهل، عن منصور بن العباس، عن محمد بن الحسن بن السرّي، عن عمه علي بن السرّي، عن أبي عبدالله عليه السلام قال «إنّ أوّل ما أنزل الله على رسوله صلّى الله عليه وآله وسلّم بسم الله الرّحن الرّحيم إقرء باسم ربّك وآخره إذا جاء نصرالله والفتح».

9-9-00 (الكافي - ٢: ٦٢٧) العدّة، عن سهل وعليّ، عن أبيه جميعاً، عن السّرّاد، عن أبي حمزة، عن أبي يحيى، عن الاصبغ بن نباتة قال: سمعت أمير المؤمنين عليه السّلام يقول «نزل القرآن أثلاثاً: ثلث فينا وفي عدونا. وثلث سنن وأمثال، وثلث فرائض وأحكام».

#### بيسان:

ليس بناء هذا التقسيم على التسوية الحقيقية ولا على التفريق عن جميع الوجوه فلا ينافي في زيادة بمعض الأقسام على الشلث أو نقصه عنه ولا دخول بعضها في بعض ولا ينافي أيضاً مضمونه مضمون مايأتي بعده.

١٩٠٧-٤ (الكافي - ٦٢٧٢) العدة، عن أحمد، عن الحجال، عن علي العدة، عن الحجال، عن علي بن عقبة، عن داودبن فرقد، عمن ذكره، عن أبي عبدالله عليه السلام قال «إنّ القرآن نزل أربعه أرباع: ربع حلال. وربع حرام. وربع سنن وأحكام. وربع خبر ماكان قبلكم ونبأ مايكون بعدكم وفصل مابينكم».

٩٠٧٧ - ٥ (الكافي - ٦٢٨:٢) القميّان، عن صفوان، عن اسحاقبن عـ مار، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال «نزل القرآن أربعة أرباع: ربع فينا. وربع في عدونا. وربع سنن وأمشال. وربع فرائض وأحكام».

#### بيسان:

روى العيّاشي مضمون هذه الأخبار في تفسيره بنحو أتمّ من هذا رواه باسناده عن أبي جعفر عليه السلام أنّه قال «القرآن نزل أثلاثاً. ثلث فينا وفي أحبّائنا. وثلث في أعدائنا وعدوّ من كان قبلنا. وثلث سنّة ومثل. ولو أنّ الأية إذا نزلت في قوم ثمّ مات أولئك القوم ماتت الأية لما بقي من القرآن شيء ولكن القرآن يجري أوله على آخره مادامت السموات والأرض ولكلّ قوم آية يتلونها هم منها من خير أو شرّ».

و باسناده عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال «يامحمد؛ إذا سمعت الله ذكر أحداً من هذه الأُمّة بخير فنحن هم و إذا سمعت الله ذكر قوماً بسوءٍ ممّن مضى فهم عدونا».

أقول: يستفاد من الحديثين أنّ المراد بضمائر المتكلّم في قولهم عليهم السلام فينا وفي أحبّائنا وأعدائنا من يشملهم. وكلّ من كان من سنخهم وطينتهم من

الأنبياء والأولياء. وكلّ من كان من المقرّبين من الأوّلين والأخرين وكذا الأحبّاء والأعداء يشملان كلّ من كان من سنخ شيعتهم ومجبّهم وكلّ من كان من سنخ أعدائهم ومبغضهم من الأوّلين والأخرين وذلك لأنّ كلّ من أحبّه الله ورسوله أحبّه كلّ مؤمن من ابتداء الخلق إلى انتهائه وكلّ من أبغضه الله ورسوله أبغضه كلّ مؤمن كذلك وهو يبغض كلّ من أحبّه الله ورسوله فكلّ مؤمن في العالم قديماً وحديثاً إلى يوم القيامة فهو من شيعتهم ومجبّهم وكلّ جاحد في العالم قديماً وحديثاً إلى يوم القيامة فهو من خالفيهم ومبغضيهم، فصح أنّ كلّما ورد في أحد الفريقين ورد في أحبّائهم أو أعدائهم تصديق ذلك مار واه الصدوق طاب ثراه في العلل عن الفضل بن عمر، عن الصادق عليه السلام في حديث طويل نذكره إن شاء الله في باب البغث والحساب من كتاب الجنائز.

٦-٩٠٧٨ (الكافي - ٢: ٥٩٩) علي، عن أبيه، عن ابن الغيرة، عن سماعة قال: قال أبوعبدالله عليه السلام «إنّ العزيز الجبّار أنزل عليكم كتابه وهو الصادق البارّ فيه خبركم و خبر من قبلكم وخبر من بعدكم وخبر السّاء والأرض ولو أتاكم من يخبركم عن ذلك لتعجبتم».

٧-٩٠٧٩ (الكافي - ٦٣٠:٢) محمد، عن عبدالله بن محمد، عن علي بن الحكم، عن ابن بكير، عن أبي عبدالله عليه السلام قال «نزل القرآن بإيّاك أعنى واسمعى ياجاره».

بيسان:

هذا مثل يضرب لمن يتكلّم بكلام و يريد به غير المخاطب.

٩٠٨٠ - ٨ (الكافي - ٢: ٦٣١) وفي رواية أخرى، عن أبي عبدالله عليه وآله عليه السلام قال «مامعناه ما عاتب الله به على نبية صلى الله عليه وآله وسلم فهو يعني به ما قد مضى في القرآن مثل قوله (وَلَوْلاَ أَنْ تَبَشْنَاكَ لَقَدْ كِذْتَ تَرْكُنُ إِلَيْهِمْ شَيْنًا قَلِيهِ أَ عنى بذلك غيره».

### بيان:

هذا الحديث رواه العياشي في تفسيره عن ابن أبي عمير، عمّن حدّثه، عن أبي عبدالله عليه السلام قال «ماعاتب الله نبيّه فهويعني به من قد مضى في القرآن». الحديث، وهو أوضح ممّا في الكافي، ولعلّه أريد بمن قد مضى من مرّ ذكره في الأي السّابقة.

٩-٩٠٨١ (الكافي - ٢: ٦٣٢) عليّ بن محمد، عن صالح بن أبي حماد، عن الحجال، عمّن ذكره، عن أحدهما عليها السّلام قال: سألته عن قول الله تعالى (بِلِسانِ عَرَبِي مُبِينٍ) قال «بِين الألسن ولا تبيّنه الألسن».

## بيان:

«يبين الألسن» من الإبانة يعني يرفع الاختلاف من بين أصحاب الألسن الختلفة من النّاس.

١٠-٩٠٨٢ (الكافي-٢٠١٢) علي، عن صالح بن السّندي، عن

١. الإسراء/٧٤.

۲. الشعراء/۱۹۵.

جعفر بن بشير، عن سعد الأسكاف قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم «أعطيت المشين الله عليه وآله وسلّم «أعطيت المشين الطّول مكان التوراة. وأعطيت المشين مكان الزّبور. وفضلت بالمفصّل شمان وستون سورة وهو مهيمن على سائر الكتب فالتّوراة لموسى. والإنجيل لعيسى. والزّبور لداود عليم السلام».

#### بيسان:

«السُّور الطُّول» كُصرد وهي السبع الأول بعد الفاتحة على أن يعد الأنفال والبراءة واحدة كما مرّت الإشارة إليه أو السّابعة سورة يونس. والمثاني هي السبع التي بعد هذه السبع، سميّت بها لأنها ثنها واحدها مثنى مثل مَعاني ومَعْنى وقد تطلق المثاني على سور القرآن كلها طِوالها وقصارها.

وأمّا المئون فهي من بني اسرائيل إلى سبع سور، سمّيت بها لأنّ كلاً منها على نحو من مائه آية كذا في بعض التفاسير.

وفي القاموس المثاني: القرآن أو ماثنى منه مرّة بعد مرّة أو الحمد أو البقرة إلى براءة أو كلّ سورة دون الطول ودون المئين وفوق المفصل، أو سورة الحجّ. والقصص. والنّمل والعنكبوت. والنّور. والأنفال، ومريم. والرّوم. ويس. والفرقان. والحجر. والرّعد. وسبأ. والملائكة. وابراهيم وص. ومحمد صلّى الله عليه وآله وسلّم. ولقمان والغرف والزّخرف. والمؤمن. والسّجدة. والأحقاف. والجاثية. والدّخان. والأحزاب.

وقال ابن الأثير في نهايته في ذكر الفاتحة: هي السّبع المثناني سُميّت بذلك لأنّها تثنّي في كلّ صلاة وتعاد.

١. المراد بسورة الغرف هي سورة الزّمر حيث أنّ لفظة الغرف جاء في آية ٢٠ من هذه السّورة مرتين. «ض ع».

وقيل المثاني السّور الّتي تقصر عن المثين وتزيد على المفصّل كأنّ المئين جُعلت مبادي والّتي تليها مثاني.

أقول: ماذكره أوّلاً في تفسير الشبع المثاني ووجه التّسمية بعينه مرويّ عن الصّادق عليه السّلام إلّا أن القول الأخير أوفق بهذا الحديث بل المستفاد منه أنّ المثاني ماعدا الثلاث الأخر وكأنّه من الألفاظ المشتركة فلا تنافي.

۱-۹۰۸۲ (الكمافي - ۲: ۳۳۰) الاثنان، عن الوشاء، عن جميل بن درّاج، عن محمد، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السّلام قال «إنّ القرآن واحد نزل من عند واحد ولكنّ الاختلاف يجيء من قبل الرّواة».

٢-٩٠٨٤ (الكافي - ٢: ٦٣٠) الشّلاثة، عن ابن أذينة، عن الفضيل بن يسار قال: قلت لأبي عبدالله عليه السّلام: إنّ التّاس يقولون: إنّ القرآن نزل على سبعة أحرف فقال «كذبوا أعداء الله ولكنّه نزل على حرف واحد من عند الواحد».

#### بيسان:

فسر السبعة الأحرف هنا بسبع لغات من لغات العرب لا القراءات السبع. قال ابن الأثير في نهايته: في الحديث نزل القرآن على سبعة أحرف كلها كاف. شاف أراد بالحرف اللغة يعني على سبع لغات من لغات العرب أي أنها مفرقة في القرآن فبعضه بلغة قريش. و بعضه لهذيل. و بعضه بلغة هوازن. و بعضه بلغه اليمن. وليس معناه أن يكون في الحرف الواحد سبعة أوجه على أنّه قد جاء في

القرآن ماقريء بسبعة وعشرة كقوله مالك يوم الدّين وعَبَدَ الطّاغوت وممّا يُبَيّن ذلك قول ابن مسعود: إنّي قد سمعت القُرّاء فوجدتهم متقاربين فاقرُوا كها علمتم إنّها هو كقول أحدكم هلم. وتعال. وأقبل. وفيه أقوال غيرذلك هذا أحسنها انتهى كلامه ومثله قال في القاموس.

وأنت خبيرٌ بأنّ قوله عليه السّلام نزل على حرفٍ واحد من عند الواحد لايلائم هذا التفسير بل إنّها يناسب اختلاف القراءة فلعلّه عليه السّلام إنّها كذّب مافهموه من هذا الكلام من اختلاف القراءة إلّا ماتفوّهوا به منه كها حقّق في نظائره فلا ينافي تكذيبه نقلة الحديث بهذا المعنى صحته بمعنى اختلاف اللّغات أو غير ذلك .

م٩٠٨٥ و الكافي - ٢: ٣٤٢) محمد، عن أحمد، عن علي بن الحكم، عن عبدالله بن فرقد والمعلّى بن خُتيس قالا: كنّا عند أبي عبدالله عليه السّلام ومعنا ربيعة الرأي فذكر القرآن فقال أبوعبدالله عليه السّلام «إن كان ابن مسعود لايقرأ على قراءتنا فهو ضال » فقال ربيعة: ضال ! ؟ فقال «نعم وضال»، ثم قال أبوعبدالله عليه السّلام «أمّا نحنُ فنقرأ على قراءة أبي ».

#### بيان:

المستفاد من هذا الحديث أنّ القراءة الصحيحة هي قراءة أبيّ بن كعب وأنّها الموافقة لقراءة أهل البيت عليهم السّلام إلّا أنّها اليوم غير مضبوطة عندنا إذ لم يصل إلينا قراءته في جميع ألفاظ القرآن وربّما يجعل المكتوب بصورة أبيّ في هذا الحديث الأب المضاف الى ياء المتكلّم للمحود جدّاً.

١. في الخطوط «م» والمطبوع من الكافى فذكرنا فضل القرآن وفى «خ» فذكرنا القرآن.
 ٢. يعنى أبي بمعنى والدي ـ لا ـ أبنى بن كعب. «ض.ع»

1.4.7-3 (الكافي-٢: ٦١٩) العدّة، عن سهل، عن محمّد بن سليمان، عن بعض أصحابه، عن أبي الحسن عليه السّلام قال: قلت له: جعلت فداك إنّا نسمع الأيات في القرآن ليس هي عندنا كما نسمعها ولا نُحسِنُ أن نقرأها كما بلغنا عنكم فهل نأثم؟ فقال «لا، إقرأوا كما تعلّمتم فسيجيئكم مَنْ يعلّمكم».

#### ىسان:

يعني به صاحب الأمر عليه السّلام ويأتي تأويل الحديث.

عبدالرحمن بن أبي هاشم، عن سالم بن سلمة قال: قرأ رجل على أبي عبدالله عبدالرحمن بن أبي هاشم، عن سالم بن سلمة قال: قرأ رجل على أبي عبدالله عليه السلام وأنا أستمع حروفاً من القرآن ليس على مايقرها الناسُ فقال أبوعبدالله عليه السلام «مه؛ كُفّ عن هذه القراءة، إقرأ كها يقرأ النّاسُ حتى يقوم القائم، فاذا قام القائم قرأ كتاب الله تعالى على حدّه وأخرج المصحف الذي كتبه علي عليه السلام» وقال «أخرجه علي عليه السلام إلى الناس حين فَرَغَ منه وكتبه، فقال لهم هذا كتابُ الله تعالى كها أنزله الله على محمد صلى الله عليه وآله وسلم وقد جمعته بين اللوحين» فقالوا: هو ذا عندنا مصحف جامع فيه القرآن لاحاجة لنا فيه، فقال «أما والله ما ترونه بعد يومكم هذا أبداً إنها كنان علي أن أخبركم حين جمعته لتقرأوه».

٦-٩٠٨٨ (الكافي - ٢: ٦٣١) عليّ بن محمّد، عن بعض أصحابه، عن

البزنطي قال: دفع إلى أبوالحسن عليه السلام مصحفاً وقال «لا تنظر فيه ففتحته وقرأتُ فيه لم يكن الذين كفروا فوجدتُ فيها اسمَ سبعين رجلاً من قريش بأسمائهم وأسماء آبائهم» قال: فبعث إلى «ابعث إلى بالمصحف».

#### بيان:

لعل المراد أنه وجد تلك الأساء مكتوبة في ذلك المصحف تفسيراً للذين كفروا والمشركين مأخوذة من الوحي، لا أنها كانت من أجزاء القرآن وعليه يُحمل ما في الخبرين السّابقين أيضاً من استماع الحروف من القرآن على خلاف مايقرأه النّاس يعني استماع حروفٍ تفسّر ألفاظ القرآن وتبيّن المرآد منها عُلِمَت بالوحي وكذلك كل ماورد من هذا القبيل عنهم عليهم السّلام. وقد مضى في كتاب الحجة نبذ منه فإنّه كلّه محمول على ماقلناه وذلك لأنّه لوكان تَطَرَّقَ التّحريفُ والتّغييرُ في ألفاظ القرآن لم يبق لنا اعتماد على شيء منه إذ على هذا يحتمل كل آية منه أن تكون عرّفة ومغيّرة وتكون على خلاف ماأنزله الله فلايكون القرآن حجةً لنا وتنتني فائدته وفائدةُ الأمر باتباعه والوصيّة به وعرض الأخبار المتعارضة عليه.

قال شيخنا الصدوق طاب ثراه في اعتقاداته: اعتقادنا أن القرآن الذي أنزله الله تعالى على نبيّه محمد صلّى الله عليه وآله وسلّم هو مابين الدّفّتين وما في أيدي الناس ليس بأكثر من ذلك ومبلغ سُوره عند الناس مائة وأربع عشرة سورة وعندنا والضّحى وألم نشرح سورة واحدة ولإيلاف وآلم تركيف سورة واحدة ومن نسب إلينا أنّا نقول: إنّه أكثر من ذلك فهو كاذبٌ، ثم استدل على ذلك بماورد في ثواب قراءة السّور في الصّلوات وغيرها وثواب ختم القرآن كلّه وتعيين زمان ختمه وغيرذلك قال: وقد نزل من الوحي الّذي ليس بقرآن مالوجع الى القرآن لكان

مبلغه مقدار سبع عشرة ألف آية وذلك مثل قول جبرئيل عليه السلام للنّبيّ صلّى الله عليه وسلّم: إنّ الله تعالى يقول لك يا محمّد دار خلق ومثل قوله عش ماشئت فانّك ميّت وأحبب ماشئت فانّك مفارقه واعمل ماشئت فانّك ملاقيه. وشرف المؤمن صلاته باللّيل. وعزّه كفّ الأذى عن الناس.

قال: ومثل هذا كثير كلّه وحتى ليس بقرآن ولو كن قرآناً لكان مقروناً به وموصولاً إليه غير مفصول عنه كما كان أمير المؤمنين عليه السّلام جعه، فلمّا جاء به قال «هذا كتاب ربّكم كما أنبزل على نبيّكم لم يزد فيه حرفٌ ولا ينقص منه حرف» فقالوا: لاحاجة لنا فيه عندنا مثل الّذي عندك ، فانصرف وهويقول «قنتبذؤة وَرآء ظهُورِهِمْ وَاشْتروا بِه تَمَثاً قَليلاً قَيلسَ ما يَشْتَرُونَ» انتهى كلامه رحه الله.

و يظهر من آخر كلامه هذا أنّه حل جمع أميرالمؤمنين صلوات الله عليه القرآن على جمعه للأحاديث القدسيّة المتفرّقة ولمعلّ ذلك لأنّه لمّا وجده مخالفاً لما اعتقده ولم يكن له سبيل إلى ردّه أوّله بذلك، وأنت خبيرٌ بأنّ حديث الجمع على مانقله الشقات بألفاظ كشيرة متفقة المعنى لايقبل هذا التّأويل بل هو إلى ماأوّلنا به نظائره أقرب منه إلى ذلك و يأتي لهذا مزيد بيان.

وأشار في أوّل كلامه إلى إنكار ماقيل: إنّ القرآن الّذي بين أظهرنا ليس بتمامه كما أنزل على محمد صلّى الله عليه وآله وسلّم بل منه ماهو خلاف ما أنزل الله. ومنه ماهو محرّف مغيّر. وقد حذف منه شيء كثير منها اسم أميرالمؤمنين عليه السّلام في كثير من المواضع ومنها غيرذلك وانّه ليس أيضاً على الترتيب المرضيّ عندالله وعند رسوله صلّى الله عليه وآله وسلّم. وقد روى ذلك كله عليّ بن ابراهيم في تفسيره وروى باسناده عن الباقر عليه السّلام إنّه قال «ما أحدٌ من هذه الامّة جمع القرآن إلّا وصيّ محمّد صلّى الله عليه وآله وسلّم».

١. آل عمران/١٨٧.

و باسناده عن الصادق عليه السلام أنّه قال «إنّ رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم قال لعلي عليه السّلام: ياعلي؛ القرآن خلف فراشي في الصحف والحرير والقراطيس فخذوه وأجعوه ولا تضيّعوه كما ضيّعت اليهودُ التوراة، فانطلق علي عليه السّلام، فجمعه في ثوب أصفر، ثمّ ختم عليه في بيته وقال: لا أرتدي حتى أجمّعُه قال: كان الرّجل ليأتيه في خرج إليه بغير رداءٍ حتى جعه قال «وقال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم: لو أنّ النّاس قرأوا القرآن كما أنزل ما اختلف اثنان».

أقول: وفي قوله صلّى الله عليه وآله وسلّم: قرأوا القرآن كما أنزل إشارة الى صحة ماأولنا به تلك الأخبار وممّا يدل على ذلك أيضاً قول الباقر عليه السلام في رسالته إلى سعد الخير التي يأتي ذكرها في كتاب الروضة وكان من نبذهم الكتاب أن أقامُوا حروفه وحرّفوا حدوده فهم يروونه ولا يرعونه والجُهّال يُعجبهم حفظهم للرّواية والعلماء يُحْزِنُهُمْ تركهم للرّعاية فان في هذين الحديثين دلالةً على أنّ مرادهم عليهم السّلام بالتّحريف والتّغيير والحذف إنّا هو من جهة المعنى دون اللّفظ أي حرّفوه وغيروه في تفسيره وتأويله يعني حملوه على خلاف مُراد الله تعالى فعنى قولهم عليهم السّلام كذا نزلَتْ أنّ المراد به ذلك لا مايفهمه النّاس من ظاهره وليس مرادهم أنّها نزلت كذلك في اللّفظ فحذف ذلك، كذلك يخطر ببالي في تأويل تلك الأخبار إن صحت فإن أصبتُ فن الله تعالى وله الحمد و إن أخطأت فن نفسى والله غفورٌ رحيمٌ.

وقد استوفينا الكلام في هذا المعنى وفيا يتعلّق بالقرآن في كتابنا الموسوم «بعلم اليقين» فمن أراده فليراجع إليه.

٧-٩٠٨٩ (الكافي - ٢: ٦٣٤) عليّ بن الحكم، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله عليه السّلام قال «إنّ القرآن الّذي جاء به جبرئيل عليه السّلام

# على محمّد صلّى الله عليه وآله وسلّم سبعة آلاف آية». ١

### بسان:

قد اشتهر اليوم بين الناس أنّ القرآن ستة آلاف وستمائة وست وستون آيةً وروى الطبرسي رحمه الله في تفسيره المسمّى بمجمع البيان عن النّبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم أنّ القرآن ستة آلاف ومائتان وثلاث آية فلعل البواقي تكون مخزونة عند أهل البيت عليهم السّلام وتكون فيا جمعه أمير المؤمنين عليه السّلام أوجاء الاختلاف من قبل تحديد الأيات وحسابها أو تكون ممّا نسخ تلاوته.

قال السيّد حيدربن عليّ بن حيدر العلويّ الحسني طاب ثراه في تفسيره الموسوم بالمحيط الأعظم: إنّ أكثر القرّاء ذهبُوا إلى أنّ سُور القرآن بأسرها مائة وأربع عشرة سورة. و إلى أنّ آياته ستة آلاف وستّمائة وستّ وستّون آية. و إلى أنّ حروفه كلماته سبعة وسبعون ألفاً وأربعمائة وسبع وثلا ثون كلمة. و إلى أنّ حروفه ثلثمائة آلاف واثنان وعشرون ألفاً وستّمائة وسبعون حرفاً و إلى أنّ فتحاته ثلاثة وتسعون ألفاً ومائتان وثلاثة وأربعون فتحة. و إلى أنّ ضمّاته أربعون ألفاً وثماغائة وأربع ضمّات. و إلى أنّ كسراته تسعّ وثلاثون ألفاً وخسمائة وستة وثمانون كسرة و إلى أنّ تشديداته تسعة عشر ألفاً ومائتان وثلاثة وخسون تشديدة . و إلى أنّ مداته ألف وسبعون مدة و إلى أنّ هزاته ثلاثة آلاف ومائتان وثلاثة وثماغائة واثنان أنّ مداته ألف وسبعون همزاً و إلى أنّ ألفاته ثمانية وأربعون ألفاً وثماغائة واثنان وشلاث وسبعون همزاً و إلى أنّ ألفاته ثمانية والعشرين ظوَيُناها حذاراً من وسبعون ألفاً الى بيان عدد سائر حروفه الثّمانية والعشرين ظوَيُناها حذاراً من التّطويل.

١. كذا في الاصل ولكن في المطبوع والمخطوطات من الكافي سبعة عشر الف آبة وللشارحين بيانات في المقام لا بسعنا ذكرها. «ض .ع».

## - ۲۷۰ باب التوادر

1-9.9 من ابن سنان، أوغيره عن أبيه، عن ابن سنان، أوغيره عمّن ذكره قال: سألت أبا عبدالله عليه السّلام عن القرآن والفرقان أهما شيئان أم شيء واحد؟ فقال علبه السّلام «القرآن جملة الكتاب والفرقان المحكم الواجب العمل به».

٢-٩٠٩١ (الكافي - ٢: ٦٣٢) محمّد، عن أحمد، عن الحسين، عن النضر

(الكافي - ٢: ٦٣٣) علي، عن أبيه، عن التضر، عن القاسم بن سليمان، عن أبي عبدالله عليه السّلام قال: قال أبي صلوات الله عليه «ماضرب رجُلٌ القرآنَ بعضه ببعض إلّا كفر».

#### سان:

لعمل المراد بضرب بعضه ببعض تأويل بعض متشابهاته الى بعض بمقتضى .

١. هذا الخبر رواه العياشي في تغسيره هكذا: عن عبدالله بن سنان فال سألت ابا عبدالله عليه السلام عن القرآن والفرقان قال «القرآن جلة الكناب واخبار ما يكون والفرقان الحمكم الذى بعمل به وكل محكم فهو فرقان» «منه» ادام الله احسانه.

الهوى من دون سماع من أهله أو نور وهدى سن الله تعالى.

٣-٩٠٩٢ (الكافي - ٦: ٩٢٩) العدة، عن سهل، عن محمد بن عيسى، عن بعض رجاله، عن أبي عبدالله عليه السّلام قال «لا تَتَفَاَّلُ بالقرآن».

#### بيسان:

لاينافي هذا ما اشتهر اليوم بين القاس من الاستخارة بالقرآن على القحو المتعارف بينهم لأنّ التفاّل غير الاستخارة كما مضى بيانه في باب صلاة الاستخارة مع سرّ القهي عنه.

٩٠٩٣- ١ (الكافي - ٢: ٢٧٤) الأربعة، عن أبي عبدالله عليه السلام قال «قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: امحوا كتاب الله وذكرة بأطهر ما تجدون قال «ونهى أن يُحرَق كتابُ الله ونهى أنْ يُمْحى بالأقلام».

آخرأبواب القرآن وفضائله وبتمامهاتم كتاب الصلاة والدعاء والقرآن الذي هو الجزء الخامس من أجزاء كتاب الوافي ويتلوه في الجزء السادس كتاب الزّكاة والخمد أله أولاً وآخراً وباطناً وظاهراً.

١. الشورى/٥٣.





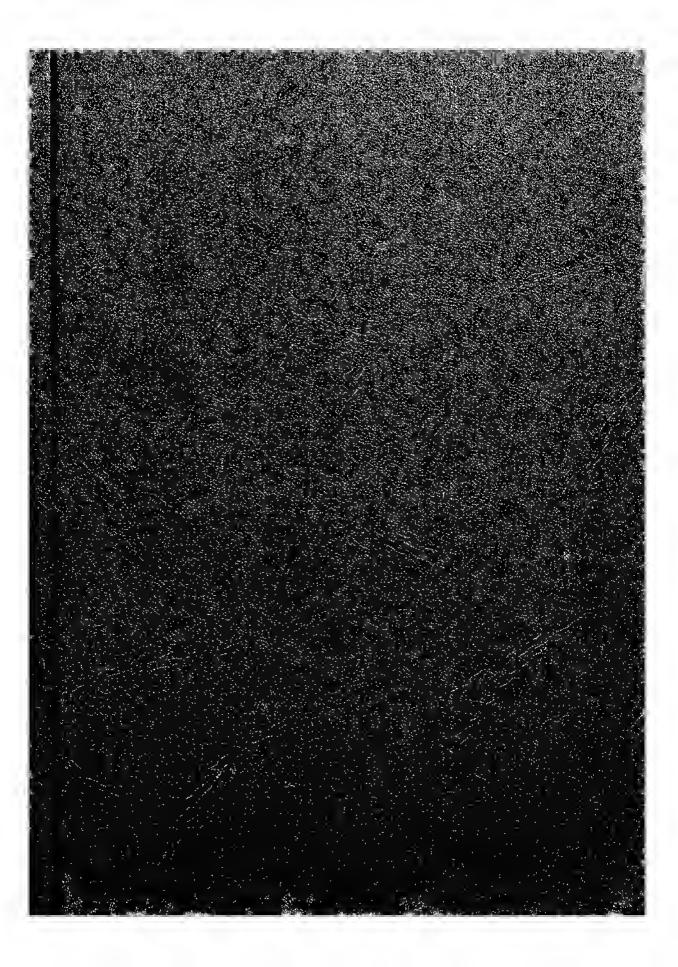